





### الناشر منشأة المعارف

٤٤ ش سعد رعلول \_ عطة الرمل \_ ت / ف ٢٣٣٣٠٣ الأسكندرية
 ٣٢ ش دكتور مصطفى مشرفة \_ سوتسير \_ ت ٨٤٣٦٦٦٢ الأسكندرية

اسم الكتاب: در اسات في الجغر افية المسباسية

اسم المؤلسف . صعلاح الدين التعامى

رقسم الايسداع: ٩٨/١٥٢٨٠

الترقيم السدولي · 8-0530-03-777

الطبعسة . الثانية ١٩٩٩

حمع كمبيوتر: مكتب الكرنك

التجهيزات الفنيـــة . سلطان كمبيوتر

الطبـــع : مطبعة الانتصار

حميع حقوق الطيع والنشر محفوظمة للناشر

### الكتب الجفرانية

# دراسات في الجغرافية السياسية

دكتور صلاح اللين على الشامي أستاذ الجغرافية—جامعة بنها

1999



إهداء

الى كل شريف يستهدف بالصدق والاخلاص وحدهما، تفهم ومعالجة قضايا ومشكلات ، تئن منها الأمم والشعوب ،وتعطل مسيرتها وسعيها بالحق والعدل ، الى الأمن والسلام ، والى التنمية والرخاء ...

المؤلف



### يغفر أتتك التخفيظ

### تصدير

### الطبعة الأولى

في عالم يتلظى بالمشكلات ويعانى من التفجر ، الذي يعرض الأمن والاسلام والاستقرار للخطر تزداد الحاجة الى الجغرافية السياسية . وهى - من غير شك - السبيل الذي نسعى به وفيه للإحاطة والتعرف على تلك المشكلات ووجهها البغيض . ولئن تعددت الكتب والأبحاث بعد الحرب العالمية الثانية ، فإن حالة القلق وعدم الاستقرار التي يواجهها الانسان ، وتعيش فيها الدول الكبيرة والصغيرة على السواء ، هى التي تستوجب هذا الاهتمام . وانطلاقًا من المنطق الذي يدعو الى دراسة الأرض ، ودراسة الناس ، ودراسة كل صورة من صور التفاعل فيما بينهما، لا يستطيع الجغرافي أن يتخلف أو أن يستدير بظهرد لما تعانى منه الانسانية . وكان من الضروري أن يسهم بجهده وقدراته التي تكشف الغطاء عن هذه المشكلات ، وأن يتلمس الأسباب والدوافع التي تتسبب في المتاعب ، وتضعه في موضع القلق على مصيره .

والكتاب الذى أتشرف بتقديمه الى المكتبة الجغرافية العربية الحديثة، ثمرة أضيفها الى ثمار طيبة كثيرة اشترك فى صنعها زملاء من العلماء الأفاضل، الذين كانت لهم مزية السبق وفضل الريادة. وقد لا يضم الجديد فى مادته، ولكنه يتضمن محاولة متواضعة للتجديد وتناول الموضوع من زوايا جديدة.

وكان التركيز فيه على دراسة المقومات الطبيعية والبشرية، التى يستند اليها وجود الدول وتعايشها . كما كان الاهتمام ببعض الموضوعات التى تصنع التأثير المباشر أو غير المباشر وتخلق الأبعاد ، التى تكمن من وراء المشكلات وتعقدها .

ويتضمن الكتاب من بعد ذلك كله بعض نماذج منتخبة لمشكلات

متنوعة من رصيد هائل يتزايد ويتراكم ، ويستهدف هذا الاختيار ضرب المثل والترشيد بنمط العمق الذي يصل البحث من خلاله الى وضوح الرؤيا والاحاطة بجوهر المشكلة وجذورها العميقة .

وانى ارجو أن يشترك هذا الكتاب من غيره من الكتب فى تلبية حاجات المهتمين بالجغرافية السياسية ، وفى اشباع رغبة المتطلعين الى دراسة المشكلات .

والله نسأل أن يوفقنا وعلى الله قصد السبيل،

صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافية بكلية الآداب جامعة القاهرة

مصر الجديدة

يوليو ۱۹۷۰ .

### تصلير

### الطبعة الثانية

وأعود مرة ثانية فأرجو الله مخلصاً التوفيق والسداد ، وعلى الله وحده وليس على غيره قصد السبيل .

صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافية بكلية الآداب جامعة القاهرة

> مصر الجديدة يوليو ١٩٧٣ .



### تصدير

### الطبعة الثالثة

فى عالم يعيش المتغيرات بشكل مثير ، وتتداخل فيه أمور الاقتصاد والسياسة بشكل حتمى ، يزداد العبء الثقيل التى تتولى أمره الجغرافية السياسية . وأنتهز هذه الفرصة لكى أراجع ما جاء فى هذا الكتاب مراجعة متأنية وشاملة .

ومراجعة ما جاء في هذا الكتاب لا تعنى العدول عن بعض الأمور أو التخلص من بعض الأفكار . ولكنها مراجعة تستهدف الاضافة والتعميق من غير ابهام أو غموض . وصحيح أنه يجب علينا أن نتجنب الانسياق الى حد الانزلاق في الحرج ، الذي تتسبب فيه لعبة السياسة في مجتمع الدول على المستوى المحلى ، أو على المستوى الاقليمي ، أو على المستوى العالمي . ولكن الصحيح أيضاً أن نتجنب التغطية المفتعلة ليعض جوانب الدراسات الموضوعية طلباً للنجاة من الحرج .

وموضوعية الدراسة والبحث — على كل حال — هي السبيل الأمثل الأمثل الأداء وظيفي متخصص يتولى بكل المسئولية مهمته التي تهتم بها حركة الحياة ، على أمل أن تصحح السياسة مسارها وتوجهها في الاتجاه الأفضل البناء ، لحساب الانسان ومصلحته العامة والخاصة ، في السلام والأمن .

وأدعو الله أن يوفقني في مقصدي ، وعلى الله قصد السبيل .

صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافية – كلية الآداب جامعة صنعاء

صنعاء

ینایر ۱۹۸۲



### تصلير

### الطبعة الرابعة

تتعرض الظاهرة السياسية ، سواء تمثلت في وضع دولة ، أو في العلاقات بين الدول في مجتمع الدول ، أو في مشكلة سياسية تتضرر بها دولة رهى تهز تركيبها الداخلي ، أو تتضرر بعض الدول على الصعيد الاقليمي أو على الصعيد العالمي ، لقوة فعل المتغيرات . ويستوجب التغيير اعادة النظر في المنظور الجغرافي ، الذي يتدارسه الباحث الجغرافي ، ويتحرى تداعيات هذا التغيير.

وما من شك في أن انهيار التركيب الهيكلي للاتحاد السوغيتي ، مذهبيا ، واقتصاديا ، وسياسيا ، يمثل متغيرا له قوة الفعل التي أثرت على الظاهرات الساسية ، على الصعيد العالمي . وقل أن غياب قوة الاتحاد السوفيتي ، هز بشدة قضية توازن القوى . بل قل أن هذا الغياب وضع الولايات المتحدة ، في مكانة القوة الأعظم التي تلتمس سبل بلوغ الهيمنة ، لكي تسير حركة الحياة على الصعيد العالمي ، وتسيطرعليها لحساب نظامها الراسمالي المتعاظم .

ومن ثم كان من الضرورى أن نعيد النظر في الموضوعات التي تتناولها الدراسة في هذا الكتاب . ونسأل الله التوفيق .

وعلى الله قصد السبيل.

صلاح الدين الشامى أستاذ الجغرافية المتفرغ – كلية الأداب جامعة بنها

مدينة نصر

سبتمبر ۱۹۹۸



## تههيد

# الجغرافيا السياسية

معناها ومغزاها ومرماها

- تعريف بالجفرافية السياسية.
- نشأة ونموا لجغرافيا السياسية.
- مناهج البحث والدراسة في الجغرافية السياسية.
  - مجالات الدراسة في الجغرافية السياسية .



### تمهيد الجغرافيا السياسية معناها ومغراها

### تعريف بالجغرافية السياسية ،

تعتبر الجغرافية السياسية فرعًا ، من فروع الجغرافية البشرية ، وهذا معناه أنها وليد حديث النشأة للفكر الجغرافى ، الذى قطع شوطاً طويلاً استغرقته مراحل متعددة ومتوالية . ويكفى أن نشير فى هذا المجال أنها لم تنشأ ولم يكن مقدراً لها أن تكون ، إلا بعد أن وصل الفكر الجغرافى الى مرحلة حاسمة اقتضت التمييز ، بين شق يتناول الظاهرات الطبيعية ، وشق آخر يتناول الظاهرات البشرية .

ومن ثم كانت الجغرافية السياسية كفرع من فروع الجغرافية البشرية ، تهتم بدراسة الوجود الفعلى للوحدات السياسية والدول ، وكل صورة من الصور ، التي تلم شمل الأمم ، والكيانات البشرية وتحظى بولائهم ، وهذا معناه أنها تعنى بظاهرة أصيلة من الظاهرات البشرية ، وتدخلها في إطار اهتمام الجغرافي وصميم تخصصه ودراساته .

ويجدر بنا - عندئذ - أن نلقى الأضواء على ماهيتها ، وأن نتعرف على مضامينها . وقد يُتجاوز الأمر ذلك كله ، ألى الحد الذى نتقصى فيه كل الحقائق التى تحيط بالمفاهيم التى تنطبق منها ، وبالنتائج التى تصل اليها ، وبالنجزات التى تشترك في صنعها .

ويستلزم الأمر - على كل حال تعديد المجالات المتنوعة التى تضوضها الجغرافية السياسية ، مثلما يستلزم تحديد الإطار العام للمناهج والأساليب التى يتبعها الباحث ويمارسها ، من أجل تصوير كل الأفكار والمعانى التى تستوجبها الدراسة ، لموضوع من الموضوعات في الجغرافية السياسية .

ولعل من المقيد حقاً أن نهتم بذلك كله في ضوء ثلاثة أمور . ويكون ذلك على اعتبار ، أن المفهوم الكامل لكل أسر من هذه الأمور ، جدير بأن يعمق الأفكار ، أو بأن يوضح الدلالة ويجدد الأبعاد الحقيقية ، لكل عمق من أعماق المجالات التي تعسها الجغرافية السياسية .

وتتمثل هذه الأمور الجوهرية في اعتقادي ، فيما يلي :

الأمر الأول ويتلخص في علمنا بان الانسان يعيش في تجمعات ومجتمعات تنظمها مساحات من سطح الأرض تضم الوحدات السياسية وتتألف منها الدول . والمفروض أن تلبى هذه الوحدات وتلك الدول في أشكالها المتنوعة ، وفي حدود مسساحات الأرض التي تتضمنها، حاجة تلك التجمعات والمجتمعات البشرية ، الى الاستقرار والأمن والسلام ، ويكون ذلك من حيث انتشار الناس ومعارسة الحياة، واستغلال الموارد المتاحة في إطار الوحدة السياسية ذاتها ، أو من حيث انتشار الرض ، واحتمالات التيامار الوحدات السياسية والدول على سطح الأرض ، واحتمالات الاحتكاك والتضارب والتناقض بينها لسبب أو لآخر .

الأمر الثانى ويفهم على ضدوء العلم بأن سطح الأرض الدى يتضمن الدول والوحدات السياسية كبيرها وصغيرها ، ينطوى على فروقات عميقة وأصيلة بين الأقاليم والبيئات ، من حيث الصفات والملامح والخصائص الجفرافية ، ويالتالى من حيث الدرجة التى تستجيب بها لصاجات الناس ولقدراتهم على الاستغلال والانتاج . وما من شك في أن هذا الاضتلاف والتنوع المبنى على اسس من فعل الشوابط الجغرافية الطبيعية والبشرية ، كان مدعاة للاتصال والتبائل بين الوحدات السياسية والدول والجماعات ، التى تتضمنها كل وحدة أو دولة منها .

ويمكن القول أن هذه الاتصالات كانت تحكمها وتحددها الحاجات لللحة والمتزايدة - مع نمو السكان وتطورهم ديموجرافيا وحضاريا - الى متابعة وتلبية المسالح العامة البشرية ، من حيث التبادل والتجارة بين الدول ، ومن حيث تحقيق الهدف الأمثل ، الذي يقضى بأن تتمم

الأقاليم والبيئات المتنوعة بعضها البعض الآخر. وكان من الطبيعى ، بل ومن الضرورى أيضًا ، أن تتمخض هذه الاتصالات على كافة المستويات عن متاعب ومشكلات ، تستوجب الصراع وتفرض النزاع ، وتستلزم الحل الأمثل ، وتوقيف احتمالات التفجر .

الأمر الثالث: ويفهم في ضوء التزام حركة الحياة في كل دولة من مجتمع الدول ، بالانتفاع بالمصالح الاقتصادية المشتركة ، التي اسفرت عنها وحدة البشر على الأرض . ولقد بني على ذلك تداخل مثير ، بين دنيا الاقتصاد وعالم السياسة . بل ربما انتهى الأمر الى شكل من اخطر اشكال التأثير المتبادل ، بين السياسة والاقتصاد. ووجه الخطورة في ذلك ، تتجلى عندما تلوى السياسة ذراع الاقتصاد وتوجهه ، أو عندما يلوى الاقتصاد ذراع السياسة ويوجهها . وهذا التزامل غير السوى ، لا يمكن أن يسفر إلا عن نتائج تتضرر بها ومنها ، العلاقات الدولية .

#### \* \* \*

ولما كان علم السياسة ، الذي يدرس سيادة الدولة وسياساتها ويصور من خلال كل ذلك العلقات بين الوحدات السياسية ، والمشكلات التي تظهر عن الطريق فتنفجر وتعكر صفو السلام ، غير قادر على التحديد الكامل لكل بعد من الأبعاد الحقيقية لتلك المشكلات، كان من الضروري أن يتلمس الباحث هذه الأبعاد من خلال الدراسات الجغرافية بشقيها الطبيعي والبشري . وما من شك في أن هذا النمط من أنماط البحث ، والاستعانة بالجغرافية يكون كفيلاً بأن يسترشد به الباحث الى كل ما من شأنه أن يشكف النقاب عن الجذور العميقة ، التي تنمو وتتسبب في صنع مشكلات ، تصبح في وقت معين قابلة تنمو وتحطيم العلاقات الطيبة والسوية بين وحدتين سياسيتين أو اكثر .

ومن ثم التقت الجغرافية التى تهتم بالأرض والناس ، وبالسياسة ، التى احتوت الناس ، وباتت إطاراً لحياتهم ونشاطهم ووجودهم فى دولهم . وكان اللقاء على طريق صعب ، وهو طريق المشكلات والأزمات الطاحنة ، التى تكاد تودى بالعلاقات الحسنة بين الناس فى الدول .

ويمكن القول أن هذا اللقاء كان طبيعياً ومنطقياً ، بقدر ما كان ضرورياً ومفيداً. ذلك أنه يستطيع دائماً تحقيق الوسيلة المثلى في مجال تصوير جوانب المشكلات السياسية ، وتحديد ملامحها وتجسيم وجودها واخطارها.

وعلى الرغم من ذلك كله ، فلا يجب أن نوغل فى الخيال ، ونتوقع من هذا اللقاء المفيد بين الجغرافية والسياسة ، الحل الأمثل لكل مشكلة من المشكلات . وحسب الجغرافية السياسية أن تفسر ، وأن تلقى الأخسواء ، وأن تحلل وتوضح كل دافع من الدوافع المؤدية ، الى خلق المشكلة ، وإلى نموها أو تطورها واحتمالات تفجرها.

وتفعل الجعرافية السياسية كل ذلك الأداء الوظيفى المتخصص ، وتتحمل المسئولية العلمية في إطار الواقعية . وترشد انجازات الجغرافية السياسية ، العاملين بالسياسة والمولعين بها ، على أساس من العلم والادراك السليم لأبعاد العلاقات بين الانسان والانسان مرة ، وبين الأرض والانسان مرة أخرى .

وهكذا نشأت الجغرافية السياسية نشأة طبيعية نتيجة لهذا اللقاء المثمر . وكانت - كما قلنا - فرعنا من فروع الجغرافية البشرية المتعددة . ومن ثم حققت الاستجابة لحاجة الانسان وسعيه الى دراسة المشكلات السياسية بين الدول ، وأتاحت رؤية الجغرافية السياسية التى تترفع عن كل أشكال التحيز ، الوصول الى دراسة موضوعية غير متحيزة أو متجنية للمشكلات السياسية . ومن ثم تفرض القرار الكين في مجال حلها ، أو في مجال توقيف احتمالات التفجر ، والصراع المترتب عليها.

### نشأة ونمو الجغرافية السياسية ،

يهمنا في مجال الحديث عن الجغرافية السياسية أن نؤكد التأخير في مجال نشأتها وظهورها . وهذا معناه أن اللقاء بين السياسة والجغرافية على طريق المشكلات ، والذي أتاح للجغرافية السياسية أن تكون كفرع من فروع الجغرافية البشرية ، قد تسم في وقت

متاضر بالنسبة لكل لقاء آخر ، اعطى البداية والوجود للفروع الأخرى المتعددة. وكان من الطبيعى أن يحدث هذا التأخير حتى ينتهى الأمر الى نتيجتين هامتين ، اشتركتا معافى صنع المنطق الصالح لنشأتها ، وفى تأكيد الحاجة الملحة للدور الوظيفى المتخصص ، الذى يمكن أن تسهم به.

وهاتان النتيجتان اللتان أوجبتا اللقاء المثمر والموضوعي ، بين الجغرافية السياسية على طريق المشكلات ، هما :

١ - النتيجة الأولى وتتمثل فيما ترتب على انتهاء مرحلة الكشوف الجغرافية الكبرى من تحولات وتغيرات خطيرة بالنسبة للفكر الجغرافي عامة. والمفهوم أن أخطر ما يصور هذا التحول ، هو الانجاه من مرحلة سعى فيها الانسان الى توسيع دائرة المعرفة الجغرافية ، الى مرحلة جديدة اتسمت بالرغبة الملحة في تعميق هذه المعرفة ، وما من شك في أن الانتقال إلى التوسيم الأفقى إلى التوسيم الراسي ، هو الذي أعطى البداية للمفاهيم التي ارتكرت عليها الجغرافية الحديثة. وقد أتام ذلك للجغرافية فرصة الاهتمام بدراسات وأبحاث كثيرة وعميقة ، يتصل بعضها بالمسكلات التي تعاني منها الدول ، ويتصل بعضها الآخر بالعالاقات والاتصالات بينها: ولعل من الطريف أن نتبين كيف أن كل هذه التحولات التي شملت الفكر الجغرافي وكيانه المتطور وأكسبته القدرة على تحمل المستولية ، كانت تتم في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الوحدات السياسية والدول الكثيرة ، واقتسمت فيما بينها مساحات العالم ، وارتبطت بمفاهيم جديدة ، من حيث العمق وأصالة الروح القومية ، ومن حيث نوعية التراث الششرك الذي يربط بين قطاعات البشس فيها ، ومن حيث تداخل وتشابك العلاقات بين الدول وأطماعها وتطلعاتها السياسية والاقتصادية.

٢ - النتيجة الثانية ، وتتمثل في المتغيرات التي أحاطت بالكيانات البشرية ، وأنت الى ارتفاع في المستويات الثقافية والحضارية ، والى

inverted by the combine (no samps are applied by registered version)

زيادة في النمو السكاني ، وغير ذلك مما ادى الى تضغيم حجم ومعنى ونتائج الفروقات والتباين ، بين البيئات والأوطان والأقاليم ، التي تتضمنها الدول والوحدات السياسية . وكان كل ذلك مرة اخرى ، مدعاة الى تضغيم حجم الاتصالات والاحتكاكات فيما بينها . ومن ثم تسبب ذلك كله في ظهور المشكلات بقدر ما أدى الى تجسيمها . وليس معنى هذا أن الدول قد عاشت قرن طويلة بلا مشكلات ، بل الذي نعنيه أنه مع تقدم العصر زادت أعداد الدول ، وزادت الاتصالات وزادت الدوافع التي أدت الى تعقيد وتصعيد المشكلات وتنويعها .

#### \* \* \*

وهكذا نستطيع أن نقول أن وقتاً طويلاً قد انقضى ، قبل أن تصبح الجغرافية فى وضع يؤهلها ، لأن تلتقى بالسياسة ، وأن تستحوز على الاهتمام بالمشكلات بين الدول . كما كان من الضرورى ، أن ينقضى الوقت الطويل أيضاً ، قبل أن تتزايد أعداد الدول ، وتتوالد المشكلات ، وتكون التفجرات التى تضر بالعلاقات السوية فيما بينها.

هذا وريما لم تكن المشكلات في أثناء هذا الوقت الطويل ، من حيث الحجم ، أو من حيث التعقيد ، قد وصلت الى حد الالحاح الذي يدعو الى أن يقتحم الجغرافي اهتمامه عليها ، ومهما يكن من أمر ، فإن البداية المبكرة التي تتنضح على الطريق المؤدية الى اللقاء بين الجنفرافية والسياسة ، كانت أصلاً في لحة خاطفة تمثلت في حوالي النصف الثاني من القرن السابع عشر.

وقد استهدف صاحب هذه المحاولة المبكرة أن يحدد الملاقة بين الدول ونظمها وشكلها ونموها ، وبين خصائص البيئة الجغرافية . وعلى الرغم من أن هذه المحاولة كانت طريفة ومهمة ، إلا أنها لم تكن مؤدية الى خلق حقيقى سوى للجغرافية السياسية . والمعروف أنه قد انقضى حوالى قرنين من الزمان بعد هذه المحاولة ، لكى تكون المحاولة الجدية ، التى أرسى قواعدها فردريك راتزل . ولقد أعطت هذه المحاولة الجدية ، التى أرسى قواعدها فردريك راتزل . ولقد أعطت هذه المحاولة الجدية التى النصف الثانى من القرن الثانى عشر البداية الفعلية التى

ثبتت دعائم اللقاء بالفعل بين الجغرافية والسياسية. ومن ثم كانت الجغرافية السياسية وكانت أبحاثها المثمرة في خدمة السياسة وحركة السياسة.

ويمكن القول أن النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، هو الذى شهد كل العمل الحقيقى ، والجهد الصادق ، والدراسات الأصلية ، التى أرست القواعد الراسخة للجغرافية السياسية ، وثبتت ملامحها كفرع من فروع الجغرافية البشرية ، وكان هذا التأخير فى حد ذاته مدعاة لتفسير عدم الاستقرار ، أو عدم وضوح الفهم المتكامل للجغرافية السياسية. وهو أيضًا سبباً معقولاً ومنطقيًا يمكن أن يفسر ويعلل التنازع وعدم التناسق أو الانسجام بين جملة المناهج التى يمارسها الباحثون والدارسون فى الجغرافية السياسية . ولعله التأخير الذى يفسر من ناحية ثالثة ، التناقض بين اساليب المدارس الجغرافية فى مجالات الدراسة والاستيعاب مرة ، وفى مجالات الادراك الواسع للمفهوم المتكامل للجغرافية السياسية وأدائها الوظيفى المتخصص مرة أخرى .

وإذا كانت قواعد وأصول الجغرافية الطبيعية والبشرية ، قد أتاعت للجغرافي أن ينطلق في الاتجاهات السليمة ، التي تصنع المضمون وتؤكد المعنى والنتائج التي تنتهى اليها الجغرافية السياسية ، فإن ثمة حاجة ملحة لأن تستعين بنتائج علوم كثيرة أخرى . وتتمثل هذه العلوم في علم التاريخ وعلم السياسة وعلم العلاقات الدولية وعلم الأنثربولوجيا .

ويلتقط الجغرافي من علم التاريخ النتائج التي تكشف عن المقائق ، وتلقى الأضواء على الأحداث والأسس التاريخية ، التي تتركز عليها المشكلات . وتعتبر المتابعة العميقة لتاريخ فلسطين – مثلاً – على امتداد الزمن سبيلاً من أهم السبل التي تحدد أبعاد عوامل كثيرة، تتصل بمشكلة خطيرة يعاني منها جزء من العالم .

ويعتمد الجغراني على نتائج تتصل بعلم السياسة ، في الاحاطة

ببعض العوامل المتغيرة ، التى تتحمل بوجود الدول والوحدات السياسية . ذلك أن مقومات الدولة ووجودها والمشكلات التى تعانى منها ، وليس من الضرورى أن ترجع فقط الى العوامل الثابتة التى تتصل بالمقومات الطبيعية . وكثيراً ما تكون العوامل المتغيرة ، التى تؤدى اليها القومات البشرية ، شريكة في صنع المشكلة أو مؤدية اليها.

ثم يلتقط الجغرافي من علم العلاقات الدولية ، نتائج تتصل بالقوانين والاتفاقيات الدولية ، يهتدى بها في تفهم جوانب المشكلات التي يعالجها . وكم مشكلة يكون السعى الي وضع اتفاق بشانها مدعاة لاثارة مشكلة أخرى ، تعانى منها الدول ، وتودى بالعلاقات الطيبة فيما بينها . وأضرب لذلك مثلاً بما كان ويكون من نتائج تتصل بالاتفاقات الدولية ، بشأن المضايق البحرية ، والمياه الاقليمية ، والنقل الجوى والبحرى .

ويعتمد الجغرافي أخيراً على نتائج متنوعة من حصيلة هائلة ينتهى اليها علم الأنثر بولوجيا ، الطبيعية والاجتماعية ، في تفهم ما يتصل بالتركيب الهيكلى للكيان البشرى في الوحدات السياسية ، وفي ادراك ما قد يبني على ذلك من تناسق أو عدم تناسق في داخل الوحدة ذاتها . وقد لا يستطيع الجغرافي تفسير المشكلات التي ترجع الى عدم التناسق ، إلا من خلال الاحاطة به وما ينتهى اليه من نتائج . ويمكن أن يستفيد من هذه النتائج ، في فهم وتجسيم معنى مشكلات الأقليات أو مشكلات التفرقة والتمييز العنصرى .

ويتلمس الجغرافي أيضا في علم الاقتصاد سبيلاً من سبل التأثير المتبادل ، بين السياسة والاقتصاد ، ومن الطبيعي أن يتعقب النتائج التي تمثل ضوابط حاكمة للمذاهب الاقتصادية ، وما تمليه على الفط السياسي الذي تنتهجه الدولة ، في تعاملها مع الدول في مجتمع الدول. وقد يستشعر الجغرافي كيف تجرجر السياسة الاقتصاد أحيانا ، وقد يستشعر الجغرافي كيف تجرجر السياسة الاقتصاد أحيانا ، وتتداخل في تركيبة البنيان الاقتصادي ، أو كيف يملي الاقتصاد ويسوق السياسة الى مواقف محددة على الصعيد العالى ، ومن غير

استيعاب ذلك كله ، لا يحقق اللقاء الموضوعى بين الجغرافية والمشكلات على طريق السياسة ثمراته المرجوة ، بل يفتقد البحث واحدا من آهم المتغيرات ، التى تلعب دوراً فى دنيا السياسة ، وما تسفر عنه فى الحرب والسلام .

وهذا معناه - على كل حال - أن الجغرافية السياسية قد اقتضت الحاطة واسعة ومعرفة وشمول، وقدرة على استيعاب النتائج الكثيرة، لعلوم متعددة . بل لعلها تتطلب مهارة وتفوقاً فى القدرة على لم شمل تلك النتائج ، والارتكاز اليها فى مواجهة الدراسة الموضوعية ، للمسائل التى تدرسها الجغرافية السياسية . كما تتطلب مهارة وتفوقاً فى القدرة على القاء الأضواء والمعالجة والسعى وراء الوضوح ، الذى يظاهر الحل الأمثل للمشكلات السياسية.

#### \* \* \*

#### مناهج البحث والدراسة في الجفرافية السياسية،

هكذا كانت الجغرافية السياسية علماً من العلوم ، الذي يتردى فيه العالم في أغوار القلق وعدم الاستقرار ، ويتلظى بجحيم المشكلات المعقدة . ويمكن أن يقال بشأن المناهج التي تتبع لأداء الدور الوظيفي المتخصص، أنها تبدو مختلفة ، بقدر ما هي متناقضة . وقد يعكس هذا التناقض والاختلاف بين منهج ومنهج أخر ، ومعنى من معانى القلق وعدم الاستقرار في الأصول والقواعد ، التي يعتمد عليها في بحثه ، وأداء الدور الذي يتممل مستوليته. ويهمنا في هذا المجال أن نشير الى ثلاث مناهج مختلفة ، يسير عليها الباحث في الجغرافية السياسية.

ويمكن القبول أن هذا الاختلاف يمثل نتيجة طبيعية تبنى على الفرق الباحث ، التي يلجاً اليها الباحث ، ويستعين بها لدى عرض الموضوع ودراسته ، أو لدى الاقتراب من قلب المشكلة السياسية ، التي يدخلها في دائرة اهتمامه ويحثه.

وقد تبنى التناقضات بين المناهج من ناحية أخرى ، على الاختلاف

قى الأسلوب الذى يتحقق به الالتقاء بين الجغرافية والسياسة ، من أجل عرض وتصوير كل الجوانب ، التى تكشف الغطاء عن وجه المشكلة البغيض وتضعها في إطار الرؤية الواضحة .

وهذه المناهج الثلاثة المتنوعة التي تعنينا معشر الجغرافيين هي :

#### ١ - المنهج الاقليمي:

وهذا المنهج عتيق تقليدى ، لا يكاد يرتكز البحث فيه الى قواعد وأصول ثابتة . ومن ثم يكون نمط البحث والدراسة مضطربا ، فلا يكاد يحدد أسلوبا علميا حقيقياً فى معالجة الموضوعات ، واستخلاص النتائج . وهذا معناه - من غير شك - أنه منهج مهزوز ، يكاد يقترب بموضوعية البحث والدراسة ، الى الصورة والطريقة والأسلوب ، الذى تعالج بها موضوعات الجغرافية الوصفية الاقليمية.

ويمكن القول أن الباحث وفق هذا المنهج يستغرق كل جهده، ويستنزف كل قدراته في دراسة عناصر البيئة في الدولة المعنية، أو في الاقليم المعنى، لكي يتقذ منها مرتكز تنطلق منه الدراسة والنتائج، التي يستهدف فيها ويها تصوير مشكلات وتحليلها، وإلقاء الأضواء الكاشفة عليها.

وريما يكون من الصعب علينا أن نتصور امكانية تحقيق هذه الأهداف، لأن الدراسة الجغرافية قد تمتص كل جهد الباحث ، أو قد تغطى على اجتهاده ، أو تطمس أى احتمال لوضوح الرؤيا ، بالنسبة لجوانب المشكلة السياسية التي يدرسها . هذا بالاضافة الى صعوبة الأخذ بمنطق الاقليمية ، في تفهم المشكلات في عالم اليوم ، والمفهوم أن منطق التواصل والاتصال بين أطراف العالم ودوله ، ومنطق توانن المقوى ، يفرض أبعاداً ونتائجاً مؤثرة . ومن شأن هذه النتائج وما ينبني عليها من متغيرات ، ألا تعترف بالصدود الجامدة بين الأقاليم الجغرافية، أو لا تتوقف عندها ، لدى دراسة المشكلات السياسية .

### ٢ - المنهج التاريخي :

وهذا المنهج يجرجر الباحث وفق اسلوبه ، الى تحقيق درجة من درجات الالتقاء، بين حصيلة ونتائج الدراسات الجغرافية والدراسات التاريخية . ومن ثم يكون هذا الالتقاء هو ، المنطلق الذى يتوجه منه البحث والدراسة ، أو الذى يصنع الشكل والأسلوب ، ويتوخى التوافق والتناسق من أجل استنباط جملة من القواعد العامة والأصول ، التى تخضع لها السياسة ، أو التى تحكم مسألة العرض العام للمشكلات السياسية .

وربما كان أخطر ما يعيب هذا المنهج ، هو اللجوء الى وضع واقرار القواعد العامة ، التى تكون بمثابة المقاييس والموازين . وما من شك فى أن السعى الى تطبيقها لدى دراسة وتعميق المعرفة بكل مشكلة ، يوحى بمعنى من معانى الحتم ، ويتأكيد العوامل أو الدوافع الثابتة وصولاً الى حد القوالب الجامدة . وهذا معناه أن متابعة الدراسة على ضوء هذا المهنج ، تسقط من الحساب العوامل المتغيرة ، ولا تكاد تحقق المرونة الكاملة أو الانطلاق الحر ، في وضع بعض الأمور ، التي تمس جوهر المشكلة السياسية في الاعتبار .

وما من شك فى أن العوامل المتغيرة مفيدة ، وأن المرونة فى الدراسة التى تمس السياسة مطلوبة بالحاح . وليس من المعقول أن تخضع كل مشكلة من المشكلات السياسية لأنماط ومقاييس وقوالب جامدة ، تفرضها القواعدة العامة المطلقة . بل أنه من الضرورى أن توضع فى الاعتبار أمور) معينة كثيرة ومحدودة ، بالنسبة لكل مشكلة، لأن المشكلات قد تتشابه ، ولا تكاد تتماثل .

والاعتقاد الجازم أن التماثل بين المشكلات مستحيل ، لأن العوامل البشرية المتغيرة ، التي تكون عادة ضمن الأبعاد التي تبنى وترتكز عليها المشكلات ، لا يمكن أن تكون صورة طبق الأصل ، ومن ثم يكون الفرق كبيراً بين المشكلات المتشابهة ، وافتراض التماثل فيما بينها. وعندئذ لا تكاد تصلم القوالب الجامدة أو القواعد العامة ، التي يصنعها

المنهج التاريخي لتقييم المشكلات ، أو لتقدير ما من شأنه أن يكشف الغطاء عن وجهها الحقيقي ، أو للغوص وراء الجذور العميقة لها.

### ٣ - المنهج التحليلي :

وهذا منهج ثالث يعالج الأمور بأسلوب مختلف تماماً ابعد ما يكون عن التقيد بالقواعد العامة . ويلجأ هذا المنهج الى معالجة الموضوع، الذى يشمل وحدة أو أكثر من وحدة سياسية على اعتبار ، أنها تتضمن الأرض ، مثلما تتضمن الناس . ومن ثم يدرك الباحث أن خصائص الأرض والضوابط الطبيعية المحيطة بها ، تشترك مع خصائص الناس والضوابط البشرية النابعة من صميم وجودهم ومستواهم الحضارى ونشاطهم ، في صنع أهم العوامل المتغيرة ، التي تؤثر في وجود المشكلات وتؤدى الى خلقها أو تجسيمها .

وهذا معناه أن هذا المنهج يتسم بالواقعية وعدم الجمود ، أو التقيد بالنمطية والقوالب الجامدة - ذلك أنه يدعو الباحث لأن يهتم ، بكل خصائص الوحدة السياسية ، من حيث الموقع الجغرافي والشكل العام والمساحة والحدود وغير ذلك من صفات الأرض والموارد المتاحة فيها ، ولأن يهتم أيضا بالناس وكل الظروف التي تحيط ، بتجمعهم على هذه الأرض ، وبولائهم لها وينشاطهم فيها وبالمشكلات التي يتعرضون لها في الداخل والخارج.

والواضع أن هذا المنهج الذي يستهدف الاحاطة بالعوامل الثابتة والمتغيرة ، يكسب الباحث والبحث مرونة تكفل له القدرة على تقصى الحقائق ، والكشف عن كل ما من شأنه أن يصور كل الأبعاد التي تتصل بالمشكلات السياسية ، من قريب أو من بعيد . وهكذا يستطيع الباحث من خلال هذه الدراسة المرنة والاحاطة الواسعة ، أن يضع الموضوع في مواجهة كل الأضواء التي تكفل الوضوع وتصنع الرؤية الصادقة . كما يستطيع أن يغوص وراء جذور أي من المشكلات السياسية .

وهذا معناه أن الباحث وفق هذا المنهج ، لا يكاد يتقيد بقواعد جامدة ، ولكنه يتحرر من كل قيد ، ويستنبط لكل مشكلة جملة القواعد الخاصة بها، على ضوء الدراسة الموضوعية ، التى تضع فى الاعتبار كل الأبعاد والعوامل المتنوعة التي تشترك فى الكشف عن ماهية المشكلة السياسية ، وجوهرها الأصيل . وليس أفضل من التحليل فى تقصى الحقائق ، وفى تفسير الغموض الذى يكتنف المشكلة ، والتعقيد الذى تصنعه العوامل والدوافع والمتغيرات المتداخلة من حولها .

#### \* \* \*

هكذ تتأرجح الدراسة في الجغرافية السياسية بين هذه المناهج الثلاث ، وكأنها لم تصل بعد الى مرحلة الاستقرار الكامل، وربما يرجع ذلك الى أنها لم تلق العناية والاهتمام ، ولم تنشأ نشأة متكاملة إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر . ويمكن القول أن سير ماكندر استاذ الجغرافية بجامعة اكسفورد في حوالي نهاية ذلك القرن ، قد سجل الاهتمام الحقيقي بالجغرافية السياسية ، والبداية الفعلية لها وجودها كفرع من فروع الجغرافية البشرية .

وما من شك في أن الحاجة اليها في ذلك الوقت ، الذي كان العالم يعيش فيه أحرج الفترات وأكثرها خطراً كانت ملحة ومهمة ، والمفهوم أن الصراع كان قد بدأ عندما تفجرت المشكلات المستحكمة بين بعض الدول ، كما كانت المنافسات بين التيارات الاستعمارية والمذاهب الاقتصادية ، تدخل العالم في أنفاق مظلمة ، ومنازعات ، وتوقع بالدول في مناوشات ومشكلات حامية .

ولقد تأثر سير ماكندر بذلك الجو المكفهر ، وأحس بطبيعة الصراع واحتمالات الصدام المروع وانفعل بالمشكلات . ثم هو يتأثر مرة أخرى ، بحركة وخط سير التاريخ البشرى ، وردود الفعل التى تصنعها المشكلات السياسية . وقد أحاط ذلك التأثير كله بفكره الجغرافى ، وسيطرت عليه النزعة العامة ، التى استطاع أن يوسع بها أفق رؤياه ،

وان يتصور المشكلات السياسية تصوراً عالمياً.

وكان ذلك من بعد ماكندر مدعاة الى تشكيل متميز للفلسفة ، التى تأثرت بها الدراسة فى الجغرافية السياسية ، وتأكيد وظيفتها وماهيتها. ولعل اهم ما انتهى اليه هذا السياق المنطقى ، هو الايمان المطلق بتأثير الحقائق الجغرافية الطبيعية والبشرية ، على تطور الأحداث وسير حركة التاريخ البشرى من ناحية ، وعلى سياسات الدول والمشكلات السياسية ، التى تعانى منها من ناحية أخرى .

ومهما يكن من أمر فإن الصاجة الملصة التي دعت الى التقاء الجغرافية بالسياسة على طريق المشكلات، قد استوجبت ظهور الجغرافية السياسية للتعبير عن هذا اللقاء. كما دعت مواجهة هذه الحاجة أيضاً وتحقيق نتائج معينة بذاتها الى ظهور علم الجيوبولوتيكا وفاء للبحث عن الحلول المثلى ومعالجة المشكلات.

ويحق لنا أن نشير فى هذا المجال أنه ليس ثمة تعارض أو تناقض بين كل منهما الجغرافية السياسية والجيوبولوتيكا من ناحية ، وبين علم السياسة من ناحية أخرى . بل الواقع أنهما معا يصنعان الجسر الذى يتخطى به الباحث فى علم السياسة المتاعب ، التى تحيط به كعلم يهتم بدراسة سياسة الدولة وسيادتها.

وهذا معناه أنها – في جملتها – علوم تترابط وتتعاون من غير أن تتداخل أو تتعارض ، في النتائج النهائية التي تنتهي اليها . ومع ذلك فأن المدرسة الجغرافية الأمريكية لا تجد غرابة في أعتبار الجغرافية السياسية والجيوبولوتيكا صنوان لا يفترقان ، وأنه ليس ثمة مبرر يدعو الي وضع أو تأكيد الحد الفاصل ، بين حصيلة ونتائج كل منهما، من حيث تصوير المشكلات ، ومن حيث معالجتها وافتراض الحلول المثلى لها.

ومع ذلك فيإن ثمة ما يدلل على اتجاهات اخرى ، تلزم الباحث الجغرافي بوضع هذا الحد الفاصل ، بين هذين العلمين . ويكون ذلك

على اعتبار أن لكل علم منهما امكانيات محددة وإطار خاص متميز ، من حيث أسلوب البحث ، ومن حيث الحصيلة والنتائج التي يستهدفها، في دراسة المشكلات السياسية ومعالجتها . ويكفى أن تنهى الجغرافية السياسية دوررها الوظيفى المتخصص ، دون أن تحمل نفسها مسئولية اقرار أو افتراض حل أمثل للمشكلة السياسية ، لكى تختلف تماماً عن الجيوبولوتيكا .

وعلى الرغم من الايمان المطلق بأن الحد الفاصل بين الجغرافية السياسية في جانب ، والجيوبولوتيكا في جانب آخر ، يكاد يتمثل في خيط رفيع ، قلما يتمكن الباحث من المحافظة عليه ، و بحيث لا يتجاوزه من جانب الى آخر ، فإن ثمة فروقات كثيرة وجوهرية تنبع من طبيعة التباين فيما بينهما . وهذه الفروقات وسيلة مثلى ، يمكن الاعتماد عليها في تأكيد معنى الحد الفاصل بينهما ، وفي تأكيد التمييز بين وظيفة وأداء كل من الجغرافية السياسية والجيوبولوتيكا ، لحساب لعبة السياسة ومشاكلها في مجتمع الدول .

ويكون ابراز الفروقات على ضوء العلم بأن الجيوبولوتيكا ترسم خططاً عامة ، لما يجب أن تكون عليه الوحدة السياسية ، ولما يتفق مع طموحها السياسى والاقتصادى. على حين أن الجغرافية السياسية لا تكاد تهتم أو تخرج من إطار الحقيقة المطلقة من غير تطلع أو طموح ، وهكذا تستمسك الجغرافية السياسية بالأمر الواقع ، ولا تكاد تحلق فى أفق الخيال ، ولا تسعى وراء افتراضات معينة قد تغذيها نعرة من النعرات ، أو قد ترينها مرحلة النعرات ، أو قد ترينها مرحلة من مراحل الاستعلاء الشعوبى .

ويعنى ذلك أن الجغرافية السياسية من شأنها أن تلتزم بالواقع الجغرافي البحت للدولة أو للدول ، وأن تصور المشكلات التي تعانى منها في إطار الواقع المطلق ، الذي تكون فيه ودون ادخال أية تعديلات أو اضافات أو اقتراحات من واقم الخيال المتطلم إلى أفاق المجال الحيوي ،

الذى تصبو اليه الدولة ، أو من قبيل الطموح السياسى والاقتصادى الذي يشكل أو يوجه خطاها ومسيرتها السياسية .

وهذا معناه مرة أخرى ، أن الجغرافية السياسية تقتصر وظيفتها على تصوير المشكلة ، وتحديد الأبعاد الحقيقية لها ، وتجسيمها على النحو الذى يبرز ملامحها ، ويلقى الضوء على كل جانب من جوانبها المختلفة . ولعلها تنتزع دورها كله من صميم الواقع المتجرد ، لأنه ليس مطلوبا من الجغرافية السياسية أيضاً ، التخطيط بشأن غير شأن الواقع الخالص ، أو بشأن البحث في أمر خطة لمستقبل معين ، يعالج رغبة الوحدة السياسية في توسيع رقعتها أو تضخيم كيانها وتحقيق طموحها .

وهكذا يظهر الفرق الكبيسر بين الجفرافية السياسية اكثر والجيوبولوتيكا . ففى الوقت الذى تبدو فيه الجغرافية السياسية اكثر ميلاً الى الثبات ، وأكثر اهتماماً بالواقع ، فى إطار عريض يمتد امتداداً شاملاً من الماضى البعيد والقريب معا الى الحاضر ، بحيث توغل فى ضمير المستقبل ، يكون للجيوبولوتيكا شأن آخر .

ويرى بعض الباحثين من ناحية أخرى أن علم الجيوبولوتيكا يبدو في الصور التي يصاول فيها الباحث تطويع الجغرافية ، ويسعى الي تسخيرها في خدمة طموح وتطلعات الوحدة السياسية أو الدولة . وكأنها بذلك تتخذ من الجغرافية مطية ، الى تحقيق آمال المستقبل وطموحه ، من حيث النمو والتوسع ، ومن حيث تفهم المشكلات ومعالجتها .

ومن ثم تمثل الجغرافية السياسية علمًا ، يعيش بالواقع للواقع وفى الواقع ، من غير شطط أو تخيل . وتحرص على ابراز مقومات الوحدة السياسية ، والكشف عن الجذور العميقة التى تنبع منها ولا تسعى الجغرافية السياسية – على كل حال – سعى الجيوبولوتيكا التى تقفز من وراء ذلك كله ، الى كل تخيل كامن فى ضمير التصور . ثم هى – الجغرافية السياسية – لا تخيل كامن فى ضمير التصور . ثم هى – الجغرافية السياسية – لا

تضوض من بعد ذلك ومن خلال التصور في احتمالات الستقبل وتطلعاته .

\*\*\*

ويمكن للباحث على ضوء الفهم الكامل لكل هذه الفروقات بين اهداف الجغرافية السياسية والجيوبولوتيكا ، أن يشير الى أنها لا تعنى الفصل الكلى بينهما . ولكن هناك احتمال كبير لأن تكون ثمة صورة من صور التكامل فيما بينهما ، على اعتبار أن علم الجيوبولوتيكا يمثل الامتداد الطبيعي للجغرافية السياسية . وهذامعناه أن الجغرافية السياسية تقوم بتصوير وتشخيص وتجسيد المشكلات وإلقاء الأضواء عليها ، لكى تتمكن الجيوبولوتيكا من افتراض وتخيل الحل الأمثل ، أو تصوير الحلول التى تنبثق من واقع الصورة الواضحة لها .

ومن ثم يكون هذا التكامل في الأداء ، مدعاة للبعد كل البعد عن معنى التعارض أو التناقض ، بين وظيفة كل علم منهما ـ وربما كان ذلك نفسه السبب ، الذي دفع بالمدرسة الأمريكية الى اعتبار الجفرافية السياسية والجيوبولوتيكا ، شيء واحد لا انفصام بينهما ـ

ومع ذلك فإنه من الأفضل أن نأخذ بمبدأ الفصل بيتهما ، وأن تأخذ في نفس الوقت بمبدأ الترابط والتكامل فيما بينهما - وهذه مرونة مفيدة تصول دون تجاهل للحد الفاصل بين وظيفة كل منهما ، وخاصة في الحالات التي تتجه فيها الدراسة الى معالجة للشكلات ، التي تعانى منها أكثر من وحدة سياسية أو دولة .

وليس ثمة ما يمنع أو يصول دون أن نمارس الدراسة والبحث بالطريقة المثلى ، بحيث نصور المشكلة ونلقى الأضواء عليها ، كما يستوجب الأمر في الجغرافية السياسية ، ثم لا نتخطى من بعد ذلك الحد الفاصل بين وظيفة لكل منهما ، وخاصة في الحالات التي تتجه فيها الدراسة الى معالجة المشكلات التي تعانى منها اكثر من وحدة سياسية أو دولة .

وليس ثمة ما يمنع مرة أخرى أو يحول دون أن نمارس الدراسة والبحث بالطريقة المثلى بحيث نصور المشكلة ، ونلقى الأضواء عليها ، كما يستوجب الأمر في الجغرافية السياسية . ثم نتخطى من بعد ذلك الحد الفاصل الى الجيوبولوتيكا لكى نتصور احتمالات الحل الأمثل لمالجتها ووقف احتمالات التفجر ، التى تؤذى الوحدة السياسية أو تقلقلها وتعرضها للخطر . ومعنى ذلك أنه ليس يعيب الجغرافي هذا التوسع ، كما لايعيبه الامتناع عن التوسع وتصور الحل الأمثل .

#### \* \* \*

#### مجالات الدراسة في الجغرافية السياسية:

وإذا كنا قدد اوضحنا معنى الجغرافية السياسية ومناهج البحث فيها ، يصبح من الضرورى أن نحدد المجالات التي تعالجها الجغرافية السياسية ، وأن نصور كل بعد من الأبعاد التي تحدد الاطار الواضح لها. ويمكن القول أن هذه المجالات تكاد تتجمع في ثلاث محاور معينة.

رعلى الخور الأول يكون البحث الذي يعبر أو يصور أو يغوص وراء الفكرة ، التي يتبلور من حولها الوجود الفعلى للوحدة السياسية .

وعلى المحور الثاني ينكب البحث على دراسة متغلغلة لمدى ما تكفله المقرمات الجغرافية للوحدة ، من اسباب الوجود السوى والتماسك.

وعلى المحور الثالث يتقصى البحث شكل العلاقات بين الوحدات السياسية من وجهات النظر المتباينة ، وما يمكن أن ينتهى اليه الأمر من حيث احتمالات التنافر وعدم الانسجام .

وهذا معناه أن المجالات واستعة رحبة ، كتما يظهر من واقع التفاصيل التي يتضمنها كل مجال من هذه المجالات التي نعرضها فيما يلي:

### المجال الأول ،

وتعالج الجعرافية السياسية فيه الواقع الشامل العريض ، الذي يصور العامل أو جملة العوامل الطبيعية والبشرية، التي كانت مدعاة الترابط الكائن بين بعض المساحات والأقاليم ، التي جمعت الناس فيها وشدت ولاءهم ، لكي تكون الدولة . والمفهوم أن معظم الوحدات السياسية لا تكاد تضم اقليمًا أو جملة من الأقاليم المتشابهة ، بل هي تتألف – في الغالب – من جملة من البيئات المتباينة. وما من شك أن تجمع الناس في هذه البيئات ، كان من وراء فكرة معينة تقتضيها تجمع الناس في هذه البيئات ، كان من وراء فكرة معينة تقتضيها الخلاص والولاء لها ، ويسعون دائمًا الى تحقيقها وتثبيت وجودها والدفاع عنها .

وهذا معناه أن الجغرافية السياسية يجب أن تدرس الفكرة ذاتها ، وأن تصور جملة العوامل التي تصنع التجمع البشري من حولها، وتخلق الكيان المترابط للوحدة وتوجه كل الولاء له . ويكون ذلك مدعاة للتعرف على مدى الترابط بين الناس في الوحدة السياسية ، وعلى عمق الايمان الذي يشد الناس ويدعوهم للمحافظة عليها .

وما من شك فى أن ما من وحدة سياسية قامت بطريقة طبيعية ، إلا وكان قيامها من حول فكرة معينة ، كانت بمثابة الهدف الأمثل ، الذى يحقق أمال الناس فى المساحة التى تتضمنها تلك الوحدة . كما ندرك أيضًا أن هناك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية فى هذه المساحة ، تساند هذه الفكرة وتبلورها وتضعها فى الموضع ، الذى يشد ولاء كل أو بعض الناس المتحمسين لها ، حتى تؤكد الدولة سيادتها ومكانتها .

وهذا معناه أنه إذا لم يكن مقدراً لفكرة أن تكون من وراء الوجود المادى لكل دولة ، لافستقدنا القطب المغناطيسي ، الذي يشد الناس ويؤلف فيما بينهم ، ويجمع بعض المساحات في كيان مترابط . ويكون ذلك – من ناحية أخرى – مدعاة لأن نفستقد الايمان الكامل

بالوحدة السياسية ، ولتكدست المشاكل وإنبثقت الخلافات بين الناس في الأقاليم ، الذين لا تجمعهم دائرة موحدة من دوائر الولاء المطلق . وقد يستحيل توفير أسس وقد يستحيل توفير أسس الاستقرار والبقاء لها . وقد يصل الأمر في نهاية المطاف الي حد تفكك أوصال الوحدة ، وتمزق شمل الناس في المساحات التي تتضمنها هذه الدولة .

#### المجال الثاني ،

وتعالج الجغرافية السياسية فيه مدى تغلغل واستقرار الروح الوطنية أو القومية أو غيرها من العوامل ، التى تدعم التماسك بين كل المساحات التى يتألف منها الكيان المادى للوحدة السياسية. وهذا معناه السعى الى كشف النقاب على مدى الانسجام والتناسق بين الناس فى الدولة ، وإلى الإلمام بطبيعة واحتمالات التناقض وعدم التوافق فيما بينهم ، وربما يكون من الضرورى أيضًا قياس درجة التوافق بين الحدود القائمة للوحدة السياسية ، التى تصنع لها الإطار ، والحدود المثلى التى تتضمن كل الناس المشدودين بالولاء نحوها .. وقد يكشف لنا ذلك القسط من البحث والتحديد المقارن عن حقيقة مساحات قد تتضمنها الوحدة السياسية ، وليس فيها مقومات الولاء لها. مثلما يكشف عن مساحات أخرى فيما وراء حدودها ، وهي مفعمة بالولاء ومشدودة بأكثر من سبب اليها ، والى أهدافها وأمالها المرتقبة .

هذا والمفروض أن تبرز الجغرافية السياسية من بعد ذلك كله ، قيمة المركز القلب ، الذي يتحمل العبء الأكبر في جمع كيان الوحدة السياسية ، ويشد سكانها إلى الفكرة ، التي نمت حولها كل الأمال والأهداف . وما من شك في أن هذا المجال الرحب ، الذي ينصب على دراسات تغوص في كيان الوحدات السياسية ، ونتدارس مقومات الدولة وتكشف الغطاء عن مدى الانسجام والتناسق بين سكانها ، والترابط بين ولائهم للفكرة التي أوجدتها ، من شانه أن يكشف عن جملة من احتمالات نشأة بعض المشاكل السياسية ، التي تنبع من الداخل من

صميم التركيب الهيكلى غير المتناسق للكيان البشرى فيها . ومن ثم يكون ذلك مدعاة للتعرف على ما يسفر عن ضعف عوامل الترابط بين الناس ، وعن تنوع عمق الولاء في بعض الأجزاء ، التي تتألف منها الوحدة السياسية.

#### । अन्त्री कि । कि

وتعالج الجغرافية السياسية فيه توزيع الوحدات السياسية على سطح الأرض في حدود مساحة معينة ، تتراوح ما بين قارة أو مجموعة من القارات أو العالم كله . ويستهدف هذا التوزيع بالدرجة الأولى تصوير أثر العلاقات المكانية والزمانية بين الوحدات السياسية .

وما من شك فى أن هذه الدراسة تستوجب الاهتمام بالصدود السياسية ، التى تكون بمثابة الاطار ، الذى يحدد كيان وامتداد كل دولة. ويصنع الفاصل الذى يفصل بين كيان دولة ما وكيان دولة أخرى. ولعلها تستوجب أيضا تقييم الحدود من وجهات النظر الطبيعية والبشرية ، وتلقى الضوء على دورها فى تأكيد الفصل بين هذه الوحدات السياسية . ثم هى قد تهتم مرة أخرى بإيضاح القيمة الفعلية للحدود ، من وجهة النظر الأثنولوجية والاستراتيجية .

وهذا التقيم المرضوعي الذي يستهدف البحث المقارن بين الحدود السياسية المتفق عليها بمعاهدات أو اتفاقيات دولية ، وبين الحدود الطبيعية التي تستند الى الواقع الجغرافي أو الى الواقع القومي ، يكون كفيلاً بأن يزج بالجغرافية السياسية الى خضم هائل تدرس فيه احتمالات أو توقعات تتصل بقيام نشأة المشكلات السياسية ، وبإثارتها والإندفاع بها الى حد الخطر ، الذي يهدد كيان الوحدة السياسية ذاتها .

ومن ثم يتطلب هذا الأمر إحساطة شساملة ، وعلى أوسع مدى ، استجابة لمتطلبات عرض المشكلات وتصوير جوانبها وتطورها . وهنا تكمن الصعوبة والمتاعب معا ، لأن القرن العشرين شهد على الصعيد السياسي العالمي :

أولا — تغيرات اساسية من حيث زيادة الوحدات السياسية ، ومن حيث ظهور الروح القومية وقيام الدول القومية ، ومن حيث الصدام المسلح الذي أنهى السلم العالمي أكثر من مرة ، وتسبب في تغير فعلى في حدود بعض الدول ، وفي تراكم نتائج ضخمت حجم المشكلات السياسية وزادتها تعقيداً .

ثانيًا - تعاظم مسالة توازن القوى ، وما يترتب عليها من حساسية بالغة فى العلاقات والمعاملات الدولية . هذا بالاضافة الى ما يفرضه التوازن ، بين القوى من نتائج تمثل بالضرورة بعداً أساسيًا فى مجال دراسة أى مشكلة من المشكلات السياسية.

ثالثًا - تصاعد العلاقة بين السياسة والاقتصاد تصاعداً فعالاً ، حتى بلغ حد توظيف السياسة في خدمة الاقتصاد ، وتوظيف الاقتصاد في خدمة السياسة . وهذا في حد ذاته من أخطر العوامل التي تحكم الصراع الدولي وتداخلات القوى الأعظم فيه .

ومن ثم تقتضى الدراسة فى هذا المجال مرونة كاملة ، مثلما تتطلب عمقاً وقدرة متفوقة فى جمع ، حصيلة هائلة من الدراسات الجغرافية الطبيعية والبشرية ، وحصيلة هائلة أيضاً من الدراسات التاريخية ، ومتابعة الأحداث المتلاحقة فى صميم أو حول المشكلات . وتكون هذه الإحاطة والشمول والمرونة الوسيلة المثلى ، لمتابعة سليمة ومنطقية سواء استهدفت الجغرافية تصوير العلاقات المكانية والزمانية بين الدول ، أو استهدفت تصوير وتحقيق الأبعاد الحقيقية للمشكلات السياسية واحتمالات تفجيرها .

#### \* \* \*

ومسهما يكن من أمر ، فإن مسجالات الدراسة في الجغرافية السياسية ، باتت أوسع من أن نصنع لها حدوداً أو اطاراً جامداً . وهي من بعد ذلك كله مفيدة وضرورية ، في عالم يكتظ بالدول ، وبات النزاع بين الدول والقوميات أحياناً ، والمذاهب الاقتصادية المتعارضة أحياناً أخرى ، حقيقة تفرض عليه القلق ، وترج به في دوامات

المشكلات ، التى لا تكاد تجد حلاً واقعياً . وكم من مشكلة كانت سبباً فى دفع بعض الدول الى حافة الخطر ، حتى تتردى فى نار الصرب الساخنة الموجعة والصراع . والحرب بين الدول ، تعبير إيجابى عن وجه قبيح لمشكلة معينة تطفو على السطح ، فتنهى حالة السلم والأمن والاستقرار ، وتستند الى مقومات وجذور عميقة تعمق التناقض فيما بينها . ومن شأن الجغرافية السياسية أن تكشف الغطاء عن هذه الجذور والمقومات ، من أجل الرؤيا الصادقة التى تستوجبها طبيعة البحث ، عن الحل الأمثل للمشكلات السياسية .

ومع ذلك فلا يجب – كما قلنا من قبل – أن يزج الجغرافي بنفسه في خضم متلاطم وراء هذا الحل المترقب . ويكفيه أن يقنع بدور قوامه القاء الأضواء ، وعرض الجوانب عرضًا موضوعيا . ويستطيع السياسي الباحث عن الحل عندئذ ، أن يهتدي بالضوء وبالدراسة التحليلية الموضوعية التي يرسي قواعدها الجغرافي ، وبالنتائج التي تنبع من صميم التناسق والانسجام بين العوامل الثابتة والعوامل المتغيرة ، لكي يجده حالاً مرضياً وعادلاً ، لحساب كل الأطراف العنية .



# الفصلالأول

## الوحدة السياسية (الدولة)

## مقوماتها الطبيعية والبشرية

- تكوين الوحدة السياسية من أرض ، وناس ، وتظام حاكم .
  - القومات الطبيعية للوحدة السياسية.
    - الموقع الجفرافي.
    - مساحة الدولة وشكلها العام.
  - حدودالدولة الطبيعية أو البشرية أو الهندسية.
    - المقومات البشرية للوحدة السياسية.
    - ترابط الناس في الكيان البشري .
      - الأقليات أنماطها ومشاكلها.
        - أنواع الكيانات البشرية.
      - التقدير الكمى للكيان البشرى.



## الفصل الأول الوحدة السياسية (الدولة)

## مقوماتها الطبيعية والبشرية

## تكوين الوحدة السياسية من أرض وناس ونظام حاكم:

تقتسم أرض العالم الذي يتضمن القارات بشقيها القديم والجديد أكثر من ١٩٥ وحدة سياسية ومازلنا نتوقع من سنة الى أخرى ظهور وحدات سياسية جديدة ، على أنقاض الاستعمار الذي يتراجع ، ويفقد قدرته على التسلط ، وكلما ظهرت مثل هذه الوحدات السياسية ، وتمتعت بالاستقلال الكامل من وجهة النظر السياسية – على أقل تقدير – كان ذلك مدعاة لزيادة في حجم العيه ، الذي تتحمله الجغرافية السياسية .

وما من شك في أن كل هذه الوحدات السياسية القائم منها ، والمتوقع قيامها ، ليست متناظرة أومتماثلة ، من حيث السمات والخصائص والخصائص الجغرافية الطبيعية ، ولا من حيث السمات والخصائص البشرية والاقتصادية . ومع ذلك ، فإنها في جملتها تتفق من حيث المضمون الكلي لوجودها في المجتمع الدولي ، في ثلاثة أمور.

وهذه الأمنور التي تجنست توافق المضنمون بين كل النول ، في مجتمع الدول هي :

## ١ - الأمرالأول:

وهو وثيق الصلة بالكيان المادى للوحدة السياسية . ذلك أن لكل وحدة بالضرورة كيان قوامه مساحة من الأرض - وتكتسب هذه المساحة قيمتها من الموقع الجغرافي مرة ، ومما يتوقر فيها من موارد طبيعية يتاح للناس استغلالها بصورة من الصور مرة أخرى . ويحدد امتداد هذه المساحة وشكلها العام الحدود السياسية المقررة ، والتي

تمثل الاطار العام الموضوع ، من أجل القصل الملزم ، بينها وبين كل الوحدات السياسية الأخرى المجاورة لها .

#### ٢ - الأمرالثاني:

وهو وثيق الصلة بالناس وبالكيان البشرى فى الوحدة السياسية. ذلك أن كل وحدة تتضمن بالضرورة قطاعاً من البشر ، عاش ويعيش على أرضها ، ويتلمس السيادة الكاملة عليها . وهو - من غير شك - مشدود اليها بكل ولائه واخلاصه لها ولوجودها . كما أنه يستظل بسيادتها ، ويجد منها وفيها الحياة المطمئنة والاستقرار . ثم هو يسخر جهده ونشاطه فى الوجهة التى تستغل الموارد فيها ، وتستخدم أرضها وتفجر منابع الثروة فيها . وقد يكون العطاء من النفس والتضحية بها ، وناعاً عن وجودها وكرامتها وصيانة لعزتها وترابها مسالة حتمية .

## ٣ - الأمرالثالث:

وهو وثيق الصلة بشكل توليفة النظام ، الذي يضبط حركة المياة في الدولة ، ثم هو السلطة التي تعلى سيادة الدولة وتكفلها ، وتحافظ عليها في مجتمع الدول ، وقد ندرك في بعض الأحيان أنها يد الشعب أو الأمة ، التي ترعى المسالح ، وتتولى أمر الدفاع المضلص عنها .

وهذا معناه -- على كل حال -- أن الوحدة السياسية أو الوحدات التي تثير انتباه الجغرافي ، ويدخلها في دائرة اهتمام الجغرافية السياسية ، تتألف من أرض ، ومن ناس ، ومن نظام حاكم . أما الأرض فإنها تشد ولاء الناس وإحاسيسهم وتستحوذ على نشاطهم . وأما الناس فإنهم يؤمنون بحقهم في هذه الأرض وسيادتهم عليها ، وعلى كل موارد الثروة الطبيعية المتاحة فيها . أما النظام الحاكم فهو وسيلة الناس لتأكيد حقهم في الأرض ، أو لتأمين سيادتهم على الأرض ، أو لترسيخ وضمان مصالحهم فيها.

ومن ثم يكون لزاماً على الجغرافي أن يضع ذلك كله في صميم اعتباره ، وأن يهتم بدراسة الأرض مثلما يهتم بدراسة الناس فيها .

وتكون هذه الدراسة وسيلته المثلى في مجال الالمام بصفات وخصائص الكيان المادى للوحدة السياسية ، وبصفات وخصائص الكيان البشرى فيها . وهكذا يجب أن ينصرف اهتمام الجغرافي ، نحو القاء الأضواء على المفهوم الطبيعي للمقومات الجغرافية ، التي تميز الكيان المادى للوحدة السياسية . ثم هو مطالب مرة ثانية بالقاء الأضواء على المفهوم البشرى للمقومات الجغرافية ، التي تميز الكيان السكاني ونشاطه فيها. ويضيف الى ذلك الاهتمام بالنظام ، الذي يحكم ويحدد البعد الثالث الكاشف ، الذي يعلن عن وجود الدولة وسيادتها .

وهذا الاهتمام بالأرض والناس والنظام في الوحدة السياسية ، يعنى بالضرورة أنه ليس من المفروض أن تهتم الجغرافية السياسية بحكومة في المنفي (١). ويكون ذلك على اعتبار أنها تفتقر على أقل تقدير الى صورة الكيان المادى ، وأنها لا تفرض سلطانها على مساحة من الأرض ، وفقدان شق من هذين الشقين الهامين والمتلاصقين اللتين تتألف منهما الوحدة السياسية ، لا يتيح للجغرافي امكان وضعها - حكومة المنفى - في دائرة اهتمام الجغرافية السياسية .

ولعل من الضرورى أن يميز الجغرافي بعد ذلك كله ، بين نوعين من المقومات تستند اليهما الوحدة السياسية. وهذان النوعان هما :

- المقومات الطبيعية التي تهتم بالكيان المادي ، وكل ما يتصل بالأرض وصفاتها.
- والمقومات البشرية التى تهتم بالكيان السكانى وتركيبه ، وكل ما يتصل به من حيث الكم والكيف .

<sup>(</sup>۱) تفتقد حكومة المنفى أو حكومة الظل السلطة الأنها لا تكون إلا من خلال السيطرة على أرض معينة ، واهتمام علم السياسة أو القانون الدولى بها تواعتراف بعض الدول بوجودها ، لا يلزم الجغرافية السياسية بأن تقعل نفس الشئ .

هذا يستلزم الأمر أيضاً الايمان بالترابط فيما بينهما ، على أساس أن الأرض تدرس من حيث هي مسرح لنشاط الانسان ، كما أن الانسان يدرس من حيث أنه هو الذي يكسب الوحدة السياسية فرصة تأكيد الذات ، والوجود والسيادة على الأرض أو التراب ، أما رؤية الجغرافية السياسية للنظام الحاكم في الدولة فله شأن آخر ، وينبغي أن تكون هذه الرؤية حذرة ، عندما تتقصى حقيقته وقدراته الفاعلة في الدولة ، لحساب الناس وفي مجتمع الدول لحساب العلاقات الدولية.

#### \* \* \*

#### أولاً - المقومات الطبيعية للوحدة السياسية :

ينبثق كنه هذه المقومات وجوهرها الأصيل مثلما تنبثق تفاصيلها الدقيقة من صميم الدراسة الأصيلة للجفرافية الطبيعية عامة . وهذا معناه - من غير شك - دراسة الأرض التي تتضمن الوحدة السياسية المعنية ، من اجل الالمام الشامل بكل الخصائص الجغرافية الطبيعية التي تميزها . وقد تستهدف بالدرجة الأولى تحليل شامل للموقع الجغرافي ، وتقييمه من وجهات النظر المتباينة . كما تستهدف أيضا تقييم المساحة الكلية ، والشكل الذي يحدد امتداد هذه المساحة ويحتويها ، والحدود التي تجسب أبعاد هذا الشكل الجامع ، للوحدة السياسية .

ويستتبع ذلك كله دراسة موضوعية تشمل كل الخصائص الجغرافية الطبيعية ، التى يكون لها وزن في مجال التقدير الفعلى لكل العوامل ، التى تؤثر في كيان الوحدة السياسية اقتصاديا واجتماعيا ، أو التى تؤثر في قدراتها على الانتاج واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة فيها ، وعلى احتمالات التنمية التي يستوجبها السعى المستمر لزيادة معمم الرفاهية والرخاء للناس فيها من ناحية ، أو لزيادة ما تسهم به من فائض لاشباع حاجات الناس كافة في الوحدات السياسية الأخرى من ناحية أخرى .

ونعرض فيما يلى دراسة موضوعية للمقومات مصحوية بالنماذج والأمثلة التى نلتقطها من وحدات سياسية مختلفة وكثيرة ، لكى تتاح من خلالها القدرة على التقهم المطلق لدور كل واحد من هذه المقومات ، في صياغة ومساندة ودعم الوجود المادى للوحدة السياسية ، وقد تسعفنا هذه الدراسة عندما نتصور المقومات الطبيعية للواقع الأمثل ، الذي يحتوى الدولة أو الوحدة السياسية .

وتتمثل هذه المقومات الطبيعية التي ينبني علها وجود الدولة وتتحدد مكانتها في مجتمع الدول فيما يلي:

#### ١ - الموقع الجغرافي ١

تأتى دراسة الموقع الجغرافي في مقدمة المقومات ، التي تصنع الخصائص التي تتأثر بها الوحدة السياسية ، ومن ثم يكون للموقع الجغرافي وزن وتقدير معا ، فيما يتعلق بوجود الوحدة السياسية ، والدور الذي تسهم به بالنسبة لكيانها الذاتي من ناحية ، وبالنسبة لعلاقاتها مع الوحدات السياسية الأخرى من ناحية أخرى .

ونستطيع أن نؤكد أن هذه الدراسة تستهدف تقييم الموقع المجغرافي ، على اعتبار أنه يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على وجود وسياسة الوحدة السياسية . بل قد يحدد الموقع الجغرافي بوضوح ، دورها الايجابي أو السلبي ، في مجال العلاقات الدولية في الحرب والسلم معا .

ويجب علينا عندئذ - في مثل تلك الدراسة الموضوعية الهادفة - ألا نتصور أن دراسة الموقع الجغرافي مقصود منها التصديد المجرد ، الذي يربط بين أرض الوحدة السياسية ، ومعالم معينة. كما يجب علينا ألا نتصور دراسة الموقع الجغرافي مرتبط بتحديدات فلكية ، تضع وتحدد امتداد الوحدة السياسية بالقياس الى خطوط الطول وخطوط العرض . ولكن الحقيقة التي تستهدفها الجغرافية السياسية ، تبدو بعيدة كل البعد عن الوصف أو التصوير ، قريبة كل القرب من التقدير والتقييم .

وقد تفضى هذه الحقيقة أصلاً الى الاهتمام بدراسة الموقع

الجغرافى من جوانب وزوايا معينة ، حتى تمكن الباحث من ايضاح القيمة الفعلية له. ويمكن القول أن مثل هذه الدراسة التي تستهدف التقييم ، تستوجب وضع اعتبارين في تقدير الباحث . وتتحقق له بهما وليس بغيرهما القدرة الكاملة على ابراز القيمة الفعلية للموقع الجخرافي ، وفق الأسلوب الذي يتناسق مع أهداف الجغرافية السياسية، ومجالات البحث فيها.

#### الاعتبار الأول :

وهو الذى يعبر عن المفهوم المتغير غير الثابت للموقع الجغرافى ، وقيمته الفعلية ، من عصر الى عصر ، أو من ظروف معينة الى ظروف معينة الخرى . وهذا معناه أن يكون ادراك القييمة الفعلية للموقع الجغرافى للوحدة السياسية ادراكا مرنا . ومن ثم يكون التقييم منسجماً مع جملة العوامل ، التى تؤثر تاثيراً مباشراً أو غير مباشر ، على قيمة الموقع الجغرافى .

وهذا معناه أيضاً أن قيمة الموقع الجغراني للوحدة السياسية تكون معرضة لأن تتغير تغيراً شاملاً . ويبني ذلك الاحتمال على جملة المتغيرات المعينة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ، بجملة من قياسات ومعايير تحدد خصائص العلاقات المكانية بين الوحدات السياسية ، وعلى جملة المتغيرات التي تمس وتحدد مراكز الثقل الحضارية والسياسية والاقتصادية في العالم.

هذا ويكون التقييم الحقيقى للموقع الجغرافى تقييما اعتباريا قابلاً للتغير . وهو بطبيعة الحال مصحوب بتصوير شامل لجملة العوامل التى تتسبب فى الذبذبة ، واحتمال التغيير فى التقييم الحقيقى للموقع الجغرافى ، ويمكن أن نورد بعض الأمثلة والنماذج التى نلتقط منها التعبير الكامل لما نعنيه بالقيمة الفعلية المتغيرة للموقع الجغرافى .

ونشير في النموذج الأول الى الفرق الهائل بين القيمة الفعلية لموقع الجزر البريطانية الجغرافي في العصور الوسطى ، وقت أن كانت معظم وأهم مراكز الثقل في التجارة والحضارة ، تتمثل على امتداد ساحل أوروبا الجنوبي ، وقيمة موقعها الجغرافي بعد كل التحولات والتغيرات التي انتقلت معها مراكز الثقل المشار اليها الى مواقع جديدة على ساحل غرب أوروبا . ولقد كانت أول الأمر مجرد جزر متطرفة ، تقع عند هامش الأرض ، التي تدخل في نطاق المعرفة الجغرافية . ولكنها بعد التحول والتغير الذي أفضت اليه الكشوف الجغرافية الكبرى ، والابحار المتعاظم في المحيط الأطلنطي ، وحدوث كل النتائج المتصلة به ، باتت تحتل موقعًا خطيراً ، له أبعاد وأوزان في مجالات التجارة والاقتصاد السياسة والاستراتيجية العالمية ، وفي مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة.

وثمة نموذج آخر نورد فيه الفرق بين قيمة متغيرة لموقع مصر المغرافي من عصر الى عصر ، ومن ظرف الى ظروف أخرى ، وكانت مصر يومًا ولمدة طويلة مركز الثقل الرئيسى ، وحجر الزاوية من وجهات النظر الحضارية والسياسية . ولم يكن غريبًا - أنذاك - أن تحتل الموقع الجغرافي الأخطر والأهم ، ولكنها عادت وفقدت المكانة ، في وقت من الأوقات . وقد تأثرت ببعض التحولات ، كأن تتحول التجارة عنها بين الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء . ومن ثم تتناقص القيمة الفعلية لموقعها الجغرافي ، وقد نرى تعاظم الموقع الجغرافي ، وكيف تتغير قيمته وتتعاظم أهميته مرة أخرى ، بعد افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية ، ومرور معظم التجارة الدولية بين الغرب والشرق عن طريقها.

وهكذا يكون معنى المرونة . وهكذا تكون مفاهيم القيمة الفعلية المتغيرة للموقع الجغرافي . وهذا التغيير في قيمة الموقع الجغرافي ، أمر حيوى بالغ الحساسية ، يتأثر به مركز الدولة ، ووزنها السياسي في الجتمع الدولي.

#### الاعتبار الثاني:

وهو الذي يستهدف دراسة وتقييم العلاقات المكانية بين المساحة التي تحتلها وحدة سياسية أو أكثر ، ومسطحات الماء للبحار والمحيطات والأذرع التي توغل منها في أجسام الكتل اليابسة . وما من شك في أن ذلك التقييم يكون مفيداً وضرورياً ، لأنه يتيح للباحث فرصة التميز بين الوحدات السياسية قارية مغلقة ، لا تشرف ساحل أو بجهة بحرية على المسطح المائي القريب ، ووحدات سياسة مفتوحة لها سواحل وجبهات بحرية، تجد عن طريقها الوسيلة المباشرة للاتصال والحركة ولمرنة ، وامكانية الاشتراك الحر في حركة الملاحة البحرية والتجارة الدوليتين .

ويمكن القول أن هذا التصنيف من شأنه أن يكسب الباحث قدرة على التعرف على أنماط التوجيه الجغرافي ، واحتمالات التباين فيما بينها ، من وحدة سياسية أخرى . وقد تساعده هذه التصنيفات من ناحية أخرى على تفسير السياسة المحددة ، التي تنتهجها الوحدة السياسية ، وتكسب تصرفاتها في المجالات الدولية طابعاً خاصاً. وهذا بدوره قد يتيح للباحث الوسيلة المثلى للحكم على قيمة الموقع الجغرافي ، من وجهة النظر الاستراتيجية بالذات. ومن ثم يستطيع أن يحكم على وزن الوحدة السياسية ، وعلى سياستها في ميزان القوى الدولي أو الاقليمي ، وبالقياس الى مراكز الثقل في العالم.

ويمكن أن نتفهم هذه المعانى وأن نسبر غورها على ضوء التقاط النموذج ، الذى يدرس العلاقات المكانية التى تحكم سياسة الاتحاد السوفيتى سابقًا ، وتكسب تصرفاته طابعًا خاصًا . ذلك أنها تمثل الدراسة التى تكشف لنا عن التوجيه الجغرافي بقدر ما ، تصور سياسة وأسلوب العمل الذى تتوخى به تلك الوحدة السياسية الكبيرة في قلب العالم ، الوصول بأى ثمن الى المياه الدفيئة الصالحة للملاحة طوال العام ، وهي من غير شك تستهدف المرونة والصركة والانطلاق ، من

اطار القارية المفروضة عليها ، والاسهام بنصيب أكبر في حركة التجارة والملاحة الدولية.

ويستطيع أن يكشف النموذج الآخر ، الذي تلتقطه من وسط أوروبا عما يفسر ويلقى الضوء على تصرفات المانيا وعنوانيتها ، في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، ذلك أن الموقع الجغرافي فيما بين القوتين الكبيرتين البرية وتمثلها روسيا القيصرية أو الاتحاد السوفيتي السابق ، والقوة البحرية وتمثلها الدول الاستعمارية كان يضعها في موضع الاحساس ، بأنها تحتل الأرض التي قد تشهد الصراع فيما بينهما . ومن ثم كانت تميل الى الروح العنوانية ، وتسعى بكل طاقة الى أبعاد خطر المعركة ، والالتحام المباشر بين هاتين القوتين عن أرضها .

وهكذا كانت اسرائيل أيضاً ، وهى تحس بأنها تعيش فى اطار الكراهية المطلقة من الأمة العربية ، فإنها بحكم موضعها الجغرافى ، قد اتسمت أيضاً بالعدوانية ، وتكون هذه العدوانية ، على أساس أن أبعاد خطر المعركة عن أرضها ، يتطلب الأخذ بزمام للبادرة ، ونقل المعركة في الساعات الأولى الى أرض الأعداء المحيطة بها .

وثمة نموذج آخر نتبين فيه الموقع الجغرافي لمصر وقد دعا دائمًا لأن نعيش في اطار الانفتاح على العالم. ويمكن القول آنها لا تستطيع في أي وقت من الأوقات أن تمارس العزلة ، وأن تقبع في أرضها . ذلك لأنها تقع في موقع تتصاعد قيمته الفعلية من حيث حركة الاتصالات الدولية ، وتحركات التجارة الدولية . وكان قدرها يفرض عليها أن تنفعل وأن تتفاعل فلا ترفض منطق الأخذ والعطاء ، ولا تقعد عن دور تؤثر به أو عن دور تتأثر به . وربما دعا موقع مصر الجغرافي في كثير من الأحيان ، لأن يضعها في اطار المشكلات أو أن يعقدها . وكأن الصحراء التي تحدق بوادي النيل ، لم تفلح في يوم من الأيام ، لأن تتبح ستار) للعزلة والانطواء.

ومهما يكن من أمر فإن تقييم الموقع الجغرافي ، يتطلب قدراً من

مهارة فى استيعاب التفوق ، وتأكيد المرونة فى قياس ثلاث ابعاد معينة . ويمكن القول أن كل بعد من هذه الأبعاد الثلاثة ، من شانه أن يكسب الباحث قدرة على تقييم وضع الدولة ، وتحديد مكانتها فى مجتمع الدول ، وأن يصور العلاقة بين موقع الوحدة السياسية ، وبين :

١ - مراكز الثقل الحضارية والاقتصادية في العالم.

٢ - المسطحات المائية للبحار والمحيطات وحركة الملاحة والتجارة الدولية فيها .

 ٣ - مراكز القوى الرئيسية في العالم ومساحات الأرض التي يتحمل أن تشمل الصراع المسلح فيما بينها.

وما من شك في أن القياس المتكامل الناشئ عن تقدير هذه الأبعاد الشلاثة ، هو الذي يعطى التقييم القعلى للموقع الجغرافي معناه ومغزاه، مثلما يعطى الوزن الصحيح والمكانة الصقيقة للوحدة السياسية، في اطار المجتمع الدولي.

## ٢ - مساحة الدولة ؛

تنمو كل وحدة سياسية حتى تظهر فى كيان مادى معين تتضمنه مساحة معينة من الأرض والمفهوم أن ذلك النمو يتمركز حول موقع أو جملة مواقع محددة تكون بمثابة النبتة أو النواة ، التى تتأصل فيها الرغبة فى خلق الوحدة السياسية.

ويمكن القول أن النواة أو النوايات ، تكون مسركن للأشعاع الروحى ومنطلقًا للطموح والتطلعات ، التي تبرعي بناء الوحدة ، وتستهدف توسيع رقعتها وإضافة كل مساحة يكتمل بها الوجود المادى للوحدة السياسية . وما من شك في أن عوامل كثيرة جغرافية ، طبيعية ، وبشرية ، وعوامل تاريخية تشترك في نشأة النواة أو النوايات ، التي تقرض الخطط الرامية الي تجميع مساحات الأرض ، ولم شمل الناس الذين تتالف منهم الوحدة السياسية . كما أنها تفسر أو تعلل من بعد ذلك كله ، امكانات التوسع الذي يصل بها الى كيانها الكلي المتماسك.

ويستطع الباحث من خلال دراسات موضوعية ، تشمل نمو مجموعة متباينة من الوحدات السياسية ، أن يتعرف على التنوع الشديد فيما يفسر نشأة هذه الوحدات ، أو يعلل اتساع مساحات الأرض التي تشملها . ويكون ذلك – على كل حال – نتيجة حتمية لجملة عوامل ، يتصل كل عامل منها بواقع معين . وأن هذا الواقع هو الذي يكسب الوحدة السياسية في نشأتها وفي وجودها المساندة ، وكل سبب من أسباب الترابط والتماسك بين أجزائها.

وليس من الضرورى أن يتفوق واقع معين ، ويتحمل وحده مسئولية الوجود والخلق . بل قد تتضافر ويشترك أكثر من واقع في صنع كل الظروف والملابسات ، التي تتبيح قسيام الوحدة السياسية ، وتساند وجودها الفعلي. ويكون هذا الواقع - في الغالب - من صنع جملة عوامل معينة هي بذاتها التي تلح ، وتدعو الي تجميع مساحات الأرض ، لكي تتألف منها الوحدة السياسية ، وتستقطب الناس ، لكي يكون الولاء للوحدة السياسية ، ووجودها السوى في مجتمع الدول.

1 - الواقع الطبيعى وهو واقع يفرضه عامل أو عوامل تشترك الطبيعة فى صياغتها ، وفرض تأثيرها ، حتى يكاد يتقوق على ما عداها من عوامل أخرى. ومن ثم تلم أطرافاً من الأرض ومساحات ، وتجمع شتاتاً من الناس يتماسكون ويصنعون بنياناً بشرياً يملأ الحيز فيها. ونضرب لذلك مثلاً بالنيل العظيم الذى يتحمل مسئولية الاستقطاب والتجميع ولم الشمل ، الذى دعا الى ظهور أو قيام الوحدة السياسية فى المساحة التى تحتلها مصر من حول واديه الأدنى ، وبعد تجاوز الجنادل فى النيل النوبي.

۲ - الواقع القومى وهذا واقع تفرضه خصائص بشرية ، وعوامل انسانية ترتكز من صميمها الى تراث اصيل يلم شمل الناس ، ويشد

بنيانهم ويبجعل منهم قومنًا متماسكًا على الأرض ، التي يتخذ هذا المفهوم منها وعاء وموطنا. ونضرب لذلك مثلاً بالتراث ، الذي جمع الأمة في فرنسا في حوض باريس ، ودعا لأن يكون البناء البشرى ، الذي صنم لنفسه وطناً وتراباً ، يعتر به من حول تلك النواة.

" – الواقع الاستراتيجي وهو واقع تفرضه نتائج يمليها الموقع الجغرافي ، ويرتكز على عوامل تفرض على الناس أن يتماسكوا طلباً للافادة والانتفاع من الترابط والتكتل ، ومن ثم يكون مدعاة لأن تتجمع مجموعات بشرية غير متجانسة قوميا أو سلاليا ، في وحدة سياسية طلباً للتفوق وتطلعاً الى القوة ، ونضرب لذلك مثلاً بذلك الترابط الذي صاغ الوجود المركب للبنيان البشري ، في وحدة سياسية مثل المملكة المتحدة.

3 - الواقع الاقتصادى وهو من نوع تكون المصالح الاقتصادية فيه سبباً فى ترابط أصحاب هذه المصالح والحريصين عليها . بمعنى أن المصلحة الاقتصادية ، سواء تمثلت فى الانتفاع بموارد الأرض ، أو فى الانتفاع بثمرات التجارة والوساطة التجارية ، هى التى تستنفر فى الانتفاع بثمرات التجمع والتماسك والتصدى لأى عدوان عليها. وفى مثل هذه الحالة قد نفتقد التجانس والتوافق السلالى والقومى فى البناء البشرى ، الذى يسفر عنه هذا التجمع ، والذى لانفتقده هو الترابط والحرص على المصالح الاقتصادية المشتركة . وتحاول الدول الأوروبية التى ترابط بنائها البشرى فى القرن التاسم عشر على أساس الواقع القومى ، والتحول الى الواقع الاقتصادى الذى تصنعه السوق الأوروبية المشتركة . وقد يسفر هذا التحول الى ولايات أوروبية متحدة ، وبناء المشتركة . وقد يسفر هذا التحول الى ولايات أوروبية متحدة ، وبناء بشرى تتلاحم لبناته ، من أجل المصالح الاقتصادية المشتركة.

الواقع الديني وهو واقع من نوع تكون فيه الاعتقادات الدينية لحممة الترابط والتماسك ، بين أبناء العقيدة الواحدة . ومن ثم يتماسكون ويترابطون لمواجهة مصير مشترك . ومثل هذا البناء البشرى ، لا يكترث بالتجانس السلالي أو القومي ، ويدخل تجربة البشرى ، لا يكترث بالتجانس السلالي أو القومي ، ويدخل تجربة

التعايش والمصالح المشتركة التي تفتعلها وحدة الترابط الديني . وهناك في الماضي تجربة الدولة الاسلامية ، التي جمعت شمل أقوام ، هم العرب والفرس والترك واحتوتهم . والآن نجد في باكستان ، وفي اسرائيل ، تجارب أو نماذج أخرى ، لا يجمع شتات الناس فيها ، ويشد ولاءهم سوى الرباط الديني.

وهكذا يكون الواقع الطبيعي أو القومي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي أو الديني بمثابة النواة . وقد يكون من ناحية أخرى الجسر ، الذي يدعو الي خلق مصالح مشتركة . ومن ثم تنتهي جميعها الي صياغة المصالح المشتركة ، التي تحمل الناس على أن يترابطوا ، وتلم أطراف الأرض التي يتخذون منها وطنا ، ويقيمون عليها الوحدة السياسية التي تحتويهم.

ومهما يكن من أمر ذلك كله ، وما ينتهى اليه من حيث تجميع المساحة التى تتكون منها الوحدة السياسية ، فإن قيمة هذه المساحة لا ينبغى أن تقيم بالكيلومترات المربعة ، بل أن تقويمها الفعلى يكون وثيق الصلة بجملة عوامل معينة منها :

1 - كشافة السكان فيها وتوزيعهم ، بالشكل الذي يتناسق مع الحاجة الملحة لاستغلال الموارد المتاحة .

ب - حجم الموارد الطبيعية وتنوعها ، وقدرة الناس على استغلالها استغلالاً اقتصادياً متوازياً ومتوازئاً ، لتلبية احتياجاتهم ولتحقيق فائض يشترك في التجارة الدولية .

جـ - مرونة المواصلات بالقدر الذى يحقق الخدمات المناسبة ، لأن تتمم الأجزاء المتباينة فى الوحدة السياسية ، بعضها البعض الآخر . هذا بالاضافة الى مرونة المواصلات التى تشترك بها فى كل التحركات، التى تناسب دورها الفعال فى المجتمع الدولى .

د - تجانس البناء البشرى تجانساً معقولاً ، لكيلا تتفاوت درجات الولاء الذى تشد أواصر البناء البشرى ، وتكفل له الحد الأمثل من التعايش السوى في اطار حياة مناسبة . ومن غير المادة اللاحمة التي

تتماسك بها لبنات البناء البشرى تماسكا قوياً ، قد ينشأ الصدع وتكون المتاعب التي تهدد وجود الدولة .

هـ - وضع ورسم الحدود التى تكفل الوضع الأمثل ، من حيث الفصل بين دولة وأخرى ، دون أن تتضرر أى منهما ، من هذا الفصل الحاسم بين سيادة دولة وسيادة دول الأخرى ، أو بين مصالح دولة فى أراضيها فى جانب ، ومصالح الدول الأخرى فى جانب آخر .

وهذا معناه أن القيمة الفعلية للمساحة التي تشملها الوحدة السياسية لا تقاس بعدد الكيلومترات المربعة. ولكنها تقدر بما يتوفر فيها من مصادر ، وطاقات بشرية قادرة على الوفاء بالعمل الذي يستهدف استغلال الموارد المتاحة ، وزيادة حجم الانتاج زيادة رتيبة، تكفل المحافظة على مستوى معيشي مناسب للسكان . ثم هي تقاس من ناحية أخرى بما يتحقق فيها من خدمات النقل ، التي تفي بحاجات التجارة وحاجات الاستراتيجية العسكرية ، ومتطلبات الدفاع عن كيان الوحدة السياسية ، في وقت الخطر الذي يهددها .

ومن ثم لا يتوافر احتمال مقبول أو معقول لتحديد مساحة مثلى للوحدة السياسية . بل أن كل مساحة يمكن أن تكون مثلى فيما لو توافرت الأمور التى أشرنا اليها ، ويالقدر الذى يتناسب مع تلك المساحة وكم الناس فيها . ومع الدور الذى تنتهجه الدولة في علاقاتها على صعيد المجتمع الدولى .

#### شكل الدولة.

ويحتوى كل مساحة تتضمن وحدة من الوحدات السياسية شكل معين . ويكون هذا الشكل العام - في الغالب - غير منتظم ، ومع ذلك فإن الشكل الأمثل ، هو الذي يلم أطراف المساحة ، وتتوفر فيه وله صفتان على الأقل .

## المنقة الأولى:

وتتمثل في صور متنوعة يعبر الشكل العام فيها عن معنى الترابط والتماسك ، بين أطراف المساحة التي تشمل الوحدة السياسية.

ويمكن القول أن الشكل الذي لا يكفل التماسك بين الأجزاء ، التي تتألف منها الوحدة السياسية ، ينطوى على معنى من معانى الانفصال ، تحت أي ضاغط من الضواغط ، أو استجابة لبعض المتغيرات .

وقد يقف هذا الشكل عقبة في سبيل القدر الملح من المرونة المطلوبة للاتصال والترابط بين الأجزاء . ومن ثم يترتب على ذلك صعوبات اقتصادية ، واستراتيجية ، أو قد يؤثر على نمو الأحاسيس والعواطف التي تشد ولاء الناس ، وعلى عمق الايمان بالفكرة أو الأفكار، التي يرتكز أو يستند اليها وجود الوحدة السياسية .

ولدينا فى هذا المجال نماذج كثيرة نستطيع أن نتلقف منها ما يعبر عن القيمة الفعلية للشكل العام المتماسك . كما نجد فى نماذج أخرى الدليل القاطع ، على أن الشكل العام الذى لا يحقق التماسك ، يكون مدعاة لاحساس الوحدة بسبب من أسباب الضعف والانقصال .

وكانت باكستان في يوم من الأيام ، لكي تعطى أعظم النماذج من حيث التعبير عن الشكل غير المتماسك . ذلك أنها كانت تتضمن مساحتين كبيرتين ، هما باكستان الغربية وباكستان الشرقية ، وتفصل فيما بينهما الأرض الهندية . وقد كان ذلك مدعاة لتناقض حقيقي في السياسة والاقتصاد. مثلما كان مدعاة لقدر كبير من عدم الانسجام بين مصالح الناس وأحاسيس الناس ، في القطاعين الشرقي والغربي. ويمكن أن يكون ذلك كله من وراء التمزق ، الذي كان من بعد عنف وصدام وتردي العلاقات ، ولم تكن ثمة حيلة إلا أن تقوم دولة بنجلاديش في المساحة الشرقية ، وأن تتقلص مساحة باكستان ، وترسخ كل طموحها في المساحة الغربية.

وقد نجد النموذج مرة أخرى فى الكيان الكبير الذى ترتب على قيام الوحدة بين سورية ومصر فى سنة ١٩٥٩ . ذلك أن الشكل الذى كان يحتوى المساحتين ، قد جسم بعض المتناقضات حتى تمكنت منه عوامل الانقصال . وما كان فى مقدور المتغيرات التى تأتت من الداخل

ومن الخارج ، أن تعصف بهذه الوحدة لولا أن الشكل العام قد انطوى – كما قلنا – على أخطر سبب من أسباب الضعف ، وتهيئة الفرص للانفصال.

وما من شك في أن حصيلة الدراسات العميقة في هذه النماذج ، وفي غيرهما ، قادرة على أن تكشف عن احتمالات الخطر على الكيان الذي يحتويه شكل عام غير مترابط أو غير متماسك . ذلك أن الكيان البشرى في مثل هذه الحالات لا يكاد يحس بأحاسيس الكيان المتكامل . ويكون التفاوت في درجات الاحساس والايمان والولاء للفكرة ، التي تمثل النبئة الأصيلة لوجود الوحدة السياسية ، أمراً متوقعًا الى حد كبير.

#### الصفة الثانية :

وتتمثل في صور لجملة أشكال متنوعة تتضمن مساحة الأرض في الوحدة السياسية . وتعبر هذه الأشكال عن معنى من معانى عدم الانتظام ، وعدم الامتداد المعقول بالنسبة للأشكال ، التي تكون عليها الوحدات السياسية المحيطة بها .

وهذا معناه أن يكون الشكل العام ، أو أجزاء منه في امتداد أو وضع يعبر عن الشذوذ ، كأن يمتد منه نتوءات تتوغل في أجسام الوحدات السياسية المجاورة . ومثل هذه النتوءات في الشكل العام لوحدة سياسية ، قد تقتضيها عوامل معينة ، ومع ذلك فإنها تعرض سلامة الوحدة لأن تتضرر ، في بعض الأحيان الملتهبة بالخطر . ذلك أن توغلها في أجسام الدول المجاورة يجعلها شديدة الحساسية . وقد تتعرض هذه المساحات المتداخلة لعملية بتر سريع .





ونستطيع أن نفهم معنى هذه الصفة من دراسة بعض النماذج الحية التى تتمثل فى الشكل العام لكل من تشيكوسلوفاكيا (١). واسرائيل قبل عدوان يونيو ٦٧. وخريطة العالم السياسية تزخر بنماذج كثيرة اخرى . ويمكن أن نميز بين شكل يحتوى مساحة الدولة لكى يبث فيها الدولة لكى يبث فيها الخوف.

والمفهوم أن تشيكوسلوفاكيا كانت تمتد في شكل عام كذراع طويلة ، من الغرب الى الشرق . ومن ثم يكون طولها قدر عرضها عشرات المرات ، وأن أي حركة من الشيمال الى الجنوب تستطيع أن تحدث عملية البتر ، وأن تمزق الأرض الى اكثر من جزء . وهذا ما قد حدث بالفعل عندما استشعر المعسكر الشيوعي الخطر على النظام في تشيكوسلوفاكيا . وتعطى اسرائيل قبل عدوان يونيو ٦٧ مثلاً رائعا، حيث يكون امتدادها الطولى على المصور العام من الشمال الى الجنوب كبيرا ، بالقياس الى عرضها الذي يصل في بعض المواقع الى أقل من كبيرا ، بالقياس الى عرضها الذي يصل في بعض المواقع الى أقل من الاحساس بالأمن ويترتب ذلك على توغل أذرع من الأرض العربية في جسمها في تلك المواضع الضيقة . ويمكن أن يكون ذلك التوغل مدعاة لتحركات سريعة تستطيع — لو حدثت — أن تمزق الأرض الأسرائيلية ، الى ثلاث مساحات هي :

- ١ قطاع في الجنوب ويضم النقب.
- ٢ وقطاع في السهل الساحلي بين يافا وحيفا.
  - ٣ وقطأع يشمل الجليل الأعلى.

ومهما يكن من أمر ، فإن هذه الصفة التي يجب أن تتوفر في الشكل العام لها تأثير وفاعلية على استراتيجية الوحدة السياسية

<sup>(</sup>١) أتاح هذا الشكل لتحركات جيوش حلف وارسو النجاح في أحتلال الأرض في ساعات قليلة سنة ١٩٦٨ ، لمواجهة التيارات الغربية النابعة من أطماع وتطلعات الرأسمالية في حلف الأطلنطي .

فى حالتى الحرب والسلم معاً. ويمكن أن يكون منطق العدوانية الاسرائيلية نابعًا من احساسها بذلك الخطر ، الذى يتهدد كيانها ، ويعرضها للبتر والتمزق والضياع - ومن ثم اتخذت لنفسها سياسة ترتكز الى أن الهجوم أفضل السبل للدفاع ، وتحرص على ألا يفلت منها زمام المبادرة ، ضد احتمال العدوان العربي عليها .

### ٢ – الحس السياسية :

إذا كانت كل وحدة سياسية تقع في موقع جغرافي معين ، وتتضمن مساحة يحتويها شكل معين ، فإن الحد السياسي يتمثل في الاطار الذي يحدد هذا الشكل ويمثل هذا الحد السياسي الفاصل ، بين سيادة وحدة سياسية وسيادة وحدة سياسية الخرى(١). وصحيح أن الحد السياسي يكتسب الشرعية (٢). من خلال الاتفاق بين الدولتين الله الله الله النها أن حاجة المد السياسي الى ما من شأنه أن يكسبه مزيداً من المنعة مسالة ملحة .

وريما لم تكن الحدود مهمة أو في موضع العناية قبل قرنين من الزمان . ولكنها تمثل في الوقت الحاضر مسألة على جانب كبير من

<sup>(</sup>۱) هناك نمط عتيق من أساليب الفصل بين دولتين تعثل في الدنيا منذ عشرات القرون . وكانت ثمة مساحات تبدو وكانها مناطق حاجزة بين وحدتين سياسيتين . وريما كانت عظيمة الاتساع تزيد مسلحتها أهبانا عن مساحات الدولة أو الدول التي تفصل فيما بينها . ويمكن القول أنها كانت في وضع عرضها لأن تستشمر دولة من الدولتين القوة فتغزوها وتضعها في اطار سيادتها . وكانت في بعض الأحيان الأخرى حرة غير خاضعة لأي من الدولتين. ونضرب لذلك مثلاً بأرض الشام التي كانت حليزة بين دولتين ، هما دولة النيل (مصر) ودولة الفرات ( بابل) . وكم من حرة تمدت دولة مصر لكي تسيطر عليها في فترات شهدت قوة الحكم القاتم في مصر . وكم من مرات اخرى كان العكس ، حيث تقلص نفوذ مصر وتراجعت عنها لكي تسيطر عليها دولة بابل . ولم يكن ذلك مانعاً لأن تكون هذه الأرض الصاجزة غير داخلة في حيازة دولتي النيل أو الفرات.

<sup>(</sup>٢) هذه للنعة الشرعية ، تكون محملة القانون الدولي ، الذي يظلل الاتفاق بين الدولتين.



الأهمية لتأكيد الفصل وصنعه. وهذا معناه أن الوحدات السياسية قبل قرنين من الزمان لم تكن ترسم الحدود كما نرسمها الآن . ولم تكن تحيطها بهالة من المواثيق والمعاهدات ، التي تكسبها قدسية ترتبط مباشرة بسيادة الوحدة السياسية ويقدرتها على حمايتها.

وهكذا كانت الدول تعتمد آنذاك على نطاقات عريضة - يتفاوت العرض من قطاع الى قطاع - تمثل أقاليم انتقال بين سيادة وحدة سياسية وسيادة وحدة سياسية أخرى . وقد عرفت هذه النطاقات التى يتفاوت عرضها باسم التخوم . وكانت هذه التخوم تمثل مناطق طرد للسكان فلا ترتبط بها مصالح يهتم بها الناس . بل وريما كانت أقرب ما تكون شبها بالأرض ، التى لا تخضع لسيادة no man's land .

ويمكن أن نجد في أرض الصحراء التي تنتشر على جانبي النيل الأدنى، مثلاً فريدا التي قبعت من ورائها دولة مصر(١). وما من شك في أنها كانت تصنع الصاجز الذي اعتصم من ورائه المصريون في السهول الفيضية وفي الدلتا على امتداد زمن طويل . كما كانت الصين الخارجية الفيضية وفي الدلتا على امتداد زمن طويل . كما كانت الصين الخارجية التخوم التي تتالف من منغوليا وسينكاينج والتبت ، أقليم التخوم التي قبعت ورائه الصين الحقيقية ، التي يتجمع شمالها فيما حول وديان المجاري النهرية الرئيسية على المعور العام من الغرب الى الشرق؛ وهي الهوانجو السيكاينج واليانجتسي كيانج (٢).

وتبلورت التخوم الطبيعية كنمط من أنماط القصل بين الوحدات

<sup>(</sup>١) لم تفرض هذه التخوم معنى العزلة على مصر . ولكنها كانت بمثابة الصلجز الذي يحميها من احتمالات الغزو والتغول . وكثيراً ما كانت مصر تتخطاها لكي تتوسع في أرض الشام على اعتبار أنها مجالها الحيوى -

<sup>(</sup>٢) تتألف الصين العظمى من الصين المقيقية والصين الخارجية معا

السياسية بعد أن ظهرت مجموعات من الوحدات السياسية التي تفصل بينها ظاهرات طبيعية معينة وربما تبع ذلك ظهور مشكلات من واقع التعارض بين الصدود الطبيعية لوحدة مع الواحدت المجاورة ويمكن القول أن زيادة حجم التقدم الحضارى ، والنمو السكانى ، وتطور المواصلات وزيادة حجم التبادل التجارى ، كانت كلها عوامل تقلل من قيمة الظاهرات الطبيعية ودورها الوظيفي وهي تفصل بين الوحدات السياسية . فانتشار الجمل في الصحراء مثلاً كان من شأنه أن يقلل من قيمتها وقدرتها على الفصل بين الدول ، ويؤدى قطع الغابات أو تحفيف المستنقاعات الى نفس النتيجة .

ونستطيع أن نقول أنه في ضلال القسرنين الماضيين تبلورت القوميات ، وزادت أعداد الوحدات السياسية ، وتنوعت أساليب المنافسة بين الناس – الشعوب والأمم – في الدول على حيازة الأرض . ومن ثم كانت الحاجة ملحة للتحديد الدقيق الذي يؤكد الفصل المحدد ، بين سيادة وحدة سياسية ووحدة أخرى . وهكذا تطور الأمر في الاتجاه الذي أوحى برسم الحدود السياسية رسماً دقيقاً ، ودعا إلى المحافظة عليها والدفاع ، عنها كجزء من سيادة الدولة ومن حقها في الوجود .

وقد رسمت الحدود السياسية رسمًا دقيقًا مشفوعًا بمواثيق ومعاهدات طلبًا للشرعية الدولية . ومن ثم وضعت هذه الحدود السياسية لكى تؤلف ثلاثة أنماط متباينة هى : الحدود الطبيعية (١)، والحدود البشرية (٢) ، والحدود الهندسية.

#### المدود الطبيعية :

يقصد بهذا النمط من أنماط الحدود السياسية ، تلك التي ترسم وفق ما تقتضيه الظروف التي تفرضها بعض مظاهر طبيعية معينة ، لكي تفصل بين الشعوب والأقوام ، ومن ثم فإن هذه الحدود تستمد

<sup>(</sup>١) توفر الظاهرة الطبيعية ، المنعة الطبيعية التي تشد أزر المنعة الشرعية .

<sup>(</sup>٢) توفر الظاهرة البشرية ، المنعة البشرية التي تشد أزر المنعة الشرعية.

قدرتها على الفصل بين الوحدات السياسية من منعة تحققها ظاهرة تضاريسية أو ظاهرة مناخية أو ظاهرة نباتية معينة ، وهي تدعم المنعة الشرعية ، التي يستند اليها الحد السياسي للدولة.

ويعنى ذلك أن الحدود عندئذ تتمثل في صورتين ، من حيث شكل ونوعية الظاهرة الطبيعية التي تستند اليها.

والصورة الأولى تتجلى فى استناد الحد السياسى على المسطح المائى لبحر ، أو محيط أو ذراع من البحر ، توغل فى جسم اليابس ، أو على السلاسل الجبلية ، والكتل المضرسة الوعرة للمرتفعات . والهضاب، أو على المجارى النهرية أو على البحيرات والمستنقعات .

أما الصورة الثانية فيظهر فيها استناد الحد السياسي وفق ما تقتضيه الخصائص المناخية التي تتسبب – مثلاً – في وجود الصحراء الفقيرة ، أو في انتشار النمو الشجري في الغابات الكثيفة الموحشة.

وما من شك فى أن الحد السياسى يكتسب من الظاهرة الطبيعية التى يستند اليها منعة وقدرة على آداء وظيفته ، ومع ذلك فإن الانسان قد لا يرى الاستناد اليها احسيانا . ويجدر بنا – على كل حال – أن نستعرض القيمة الفعلية لكل ظاهرة من هذه الظاهرات ، لكى نتعرف على مقدار ما تكسبه للحد السياسى من منعة . وقد نلتقط الأمثلة والنماذج التى تعطى القدرة على التصور ، مثلما تعطى القدرة على التقيير والتقييم.

ويجب أن نضع فى تقديرنا قبل أن نبدا فى الدراسة المفصلة التى تستهدف الالمام والتعرف على القيمة الفعلية ، لكل ظاهرة طبيعية فى مساندة الحد السياسى أمرين هامين :

الأمر الأول ، ويشير الى أنه بقدر ما تكون الظاهرة من هذه الظاهرات الطبيعية القدرة على مساندة الحد السياسى واكسابه المنعة ، فإنها في نفس الوقت تتضمن ضمن خصائصها أسباب الضعف ، التي تعجز بها عن تأكيد الفصل بين الوحدات السياسية . وهذا معناه أن ما

يكسب الحد منعة ويؤكد دوره الوظيفى فى الفصل ، يمكن أن يكون سبيلاً للترابط ، وأن يظاهر الاتصال بين الناس ، ويدعم مصالحهم المشتركة . ومن ثم يجب أن نتنبه الى أن الظاهرة الطبيعية إنما تخضع قيمتها لظروف معينة ، ولمتغيرات كثيرة فى مساندتها للحد السياسى، ولا تكاد تنطبق عليها القاعدة المطلقة .

الأمر الثانى ، ويفهم على ضوء ما يترتب ويبنى على حصيلة التغيرات الكثيرة والمستمرة ، في المستويات الحضارية وزيادة حجم العلاقات بين الوحدات السياسية ، ومرونة وتطور المواصلات ، والزيادة السكانية المستمرة في حجم السكان في العالم ، وفي كل وحدة سياسية . ذلك أن هذه المتغيرات تلعب دروا في زيادة حجم الاتصال وضرورة الأخذ به ، بين الوحدات السياسية . ومن ثم يكون الميل الى الاتصال وأهمتيه مدعاة للتأثير على القيمة الفعلية للظاهرة الطبيعية ، التي يطلب منها مساندة الفصل ، وتأكيد فاعلية الحد السياسي فيما بين الوحدات السياسية .

ومهما يكن من أمر الفهم المتكامل لهذين الأمرين ، فإن الضرورة تتطلب دراسة موضوعية لدور ظاهرة طبيعية من هذه الظاهرات ، التي تساند الحد السياسي . ولعلها تستهدف بالدرجة الأولى ، تقييم فعلى لم تكسبه للحد السياسي من منعة ، وما تؤكد به دوره في صنع الاطار ، الذي يتضمن مساحة الوحدة السياسية ، ويفصل بينها وبين سيادة الوحدات السياسية الأخرى ، في اطار الجوار الجغرافي.

وربما استلزم الأمر الانطلاق لدراسة أوسع تبرز التناقض ، فيما بين الفصل والوصل ، مثلما تكشف عما يتصل بالحد السياسي غير السوى من مشكلات ، تضر العلاقات الحسنة والتعاون بين الدول .

\* \* \*

#### السطحات المائية:

تتضمن المسطحات الماثية كل البحار والمحيطات والأذرع المائية التي توغل في جسم اليابس. وما من شك في أنها تعطى الفاصل الواضح

بين الوحدات السياسية التى تشرف عليها. ويمكن القول أن زيادة حجم الحركة والملاحة والتجارة بين الدول ، قد أفقدت المسطح المائى الكثير من قدراته على تأكيد هذا الفصل ، بين الوحدات السياسية . ومع ذلك فإن الأمر قد تداركته قواعد القانون الدولى ، الذى يعطى لكل دولة حق السيادة على مياهها الاقليمية ، التى يتراوح عرضها بين ٣ و ١٢ كيلومترا (١).

ويمكن القول بعد ذلك كله ، ان التناقض مسازال هو الذي يفرض نفسه . في نفس الوقت الذي يطلب فيه من المسطح المائي تأكيد الفيصل بين الدول والوحدات السياسية ، يتحمل المسطح المائي مسئولية خدمة الوصل والترابط ونمو حركة الملاحة البحرية بينها لصالح الانسان . ويكون ذلك التناقض في بعض الأحيان ، مدعاة لاحتمال من احتمالات المنافسة والاحتكاك المباشر أو غير المباشر، والاقتراب بالنتائج من وضع يتمخض عن الصراع وخلق المشكلة بين وحدتين سياسيتين أو أكثر . وكم من منافسة على ركوب البحر واستغلاله قد تسببت في مشكلات عويصة ، وفي قيام حروب بين الدول البحرية .

وهناك مناطق معينة تتضمنها المسطحات المائية ، وتكمن عنيها الأخطار التي تسفر عنها مشكلات الصراع ، بين ألبول على حق استخدام البحر ، ويتوقع لها أن تمثل ذروة التفجر الناشئ عن التناقض في أداء المسطح المائي أوظيفته كأداة فصل بين الدول مرة ، ووظيفته كأداة وصل بينها مرة أخرى. وتتمثل هذه المناطق مرة في المضايق المائية التي تصل بين البحار والمحيطات ، وتتمثل مرة أخرى في المياه الاقليمية وما يترتب على حق السيادة عليها ، وعلى حق التحرك أو المرور البرئ بها .

<sup>(</sup>١) اطلق القانون الدولى حق الدول في تقرير حق سيادتها على شقة الماء في مواجهة سواحلها ، والجبهات التي تشرف بها على المسطحات المائية . وسطح الماء فيما وراء الحدود المنتخبة للمياه الاقليمية حق مشاع لكل الدول ، وينظم القانون الدولي المسالح والتحركات فيه ،

ونضرب لذلك مثلاً بالمضايق التي تمثل همزة الوصل بين المسطح المائي للبحر الأحمر والمسطح المائي لخليج العقبة . ذلك أن خليج العقبة يمكن أن ننظر اليه على اعتبار أنه فاصل حقيقي ، بين الأرض المصرية في سيناء والأرض العربية السعودية . ومع ذلك فإنه في الوقت نفسه الطريق الوحيد لحركة الملاحة ، التي تستهدف الوصول الى موقع ميناء ايلات الاسرائيلية ، وميناء العقبة الأردنية . وتنبثق المشكلة في مثل ايلات الاسرائيلية ، وميناء العقبة الأردنية حق السيادة ، الذي يكفله القانون الدولي البحري على المياه الاقليمية لكل منهما . ذلك أن هذه السيادة تتعارض مع أمكانية المرور البرئ للسفن الأسرائيلية من المضايق ، التي تصل بين البحر الأحمر وخليج العقبة .

وقد نتبين المثل مرة أخرى عند الموقع الذى يتضمن مضايق الدردنيل والبسفور ، التى تمثل الموقع الوحيد للعبور والحركة المرنة في فيما بين البحر الأسود والبحر المتوسط. والمفهوم أن ثمة تعارض أو تناقض يكون بين حق السيادة للدولة التركية على مياهها الاقليمية في المضايق المشار اليها في جانب ، وحق المرور البرئ للتجارة الدولية في جانب آخر. وقد تطلب الأمر وضع القواعد التي تحسم هذا التناقض ، وتقلل من احتمالات الخطر ، التي يمكن أن تترتب على التعارض ، بين الحق التركي والسيادة التركية من ناحية ، والحاجة الملحة لحركة الملاحة الدولية من ناحية من ناحية أخرى .

ويتمثل المثل مرة ثالثة حيث تمارس الدولة حقها المقرر لها في السيادة على مياهها الاقليمية . والأصل في ذلك أن تسبغ الدولة سيطرتها على شريط المياة البصرية ، ويتراوح عرضه بين ٣ ، ١٢ كيلومتر أ ، وتكون لها القدرة على حمايته وبسط سلطانها عليه . كما أن الأصل في ذلك أيضا أن تعتبر تصركات كل السفن في المياه الاقليمية مقيدة ، وأن تخضع لسيادة الدولة صاحبة الحق فيها . وتكون المشكلة عندئذ وليدة تعارض بين سيادة الدولة في المياه الاقليمية ، ومصالح بعض الدول التي تستغل سطح الماء ، وترفض الخضوع لما

تقتضيه تلك السيادة ، والمنطق القانونى التى يحميها ويدعمها . ولدينا النموذج الذى ترتب عليه الصراع بين ايسلند حين أعلنت توسيع سيادتها الاقليمية على شريط الماء المحيط بجزيرتها من ٣ كيلومتر الى ٢٠٠ كيلومتر . وقد اقترب التعارض بين سيادة ايسلند وحقها المشروع في جانب ، وحقوق الدول الأوروبية في جانب أضر ، وهي صاحبة المصالح (١). بالمشكلة الى حد التفجر .

ومهما يكن من امر ، فإن مسطحات الماء من شأنها حقاً ان تحقق الاطار الواضح الذي يحتوى مساحة الوحدة السياسية ويؤمنها . ويمكن القول أن هذا التحديد الواضح ، يقلل أو يضعف كل احتمال من احتمالات النزاع ، بين الوحدات السياسية على الأرض ، ويهبط باحتمال التفجر الذي تتردى فيه العلاقات الحسنة بين الدول الى أدنى حد ممكن . ويكون ذلك بالقياس الى احتمال قيام وتفجر المشكلات ، على سائر أنماط الحدود السياسية الطبيعية الأخرى .

وهذا معناه أن الحد السياسى الذى يستند ألى خط الساحل ويظاهره المسطح الماثى ، لا يدع فرصًا كبيرة لاحتمال النزاع المباشر ، بين وحدتين سياسيتين على أرض . ولا ينشأ مثل هذا النزاع ، إلا من خلال التعارض بين سيادة الدولة على مياهها الاقليمية ، ومصالح الدول الأخرى ، التى تنتفع بالبحر لحساب التجارة ، أو لحساب الصيد أو لحساب البحث عن المعادن (٢).

ولدينا المثل الذي يعبر عن هذ المعنى في ايطاليا . ذلك أن سواحل شبه الجزيرة تضع الاطار المحكم المتين للدولة الايطالية ، ولا تكاد تنشأ منازعات بينها وبين جيرانها ، على الجانب الآخر من بحر الأدرياتيك .

<sup>(</sup>١) ترتبط مصالح هذه الدول بالصيد في أعالى البحار ويتحركات أساطيل الصيد الموسمية بحرية ، الى شمال الأطلنطي ومسطح الماء من حول جزيرة ايسلندا .

<sup>(</sup>Y) نذكر في هذا المجال النزاع بن تركيا واليونان على الجرف القارى، وحق البحث عن البترول فيه.

وإذا كانت ثمة منازعات بين ايطاليا وبين وحدات سياسية مجاورة ، فإنها تنشأ على صعيد اليابس الشمالي ، الذي يتضمن الحدود التي تستند الى ظاهرات طبيعية أخرى غير المسطح المائي.

ويمثل ساحل الجزيرة البريطانية الكبيرة ، النموذج الآخر للاطار الذي يعطى الحد الفاصل الواقسعي المستاز ، بينها وبين الوحدات السياسية الأخرى . بمعنى أنه حد يؤمنها تأمينا كلياً . وما من شك أن كل مشكلة تعنيها وتزج بها في خضم الصراع العالمي ، لا يمكن أن تبنى على نزاع يثيره مثل هذا الحد السياسي ، الذي يستند الى المسطح المائي .

وهكذا لا تكاد تعتبر الحدود السياسية التي تستند الي خط الساحل للمسطح المائي مهمة ، من حيث القدرة على تحديد واضح لمساحة الوحدة السياسية ، أو من حيث نقصان في احتمالات النزاع عليها مع الوحدات السياسية الأخرى فحسب ، بل أنها من ناحية أخرى تعطى الدولة متنفساً وطريقاً سهلاً يصلها بدول العالم الأخرى ، ويدعم حصتها الذي تشترك به في التجارة الدولية.

وكم من مشكلات تثار ، وكم من متاعب ، تعانى منها الوحدات السياسية ، التى تحرمها ظروف الموقع الجغرافى المغلق الداخلى ، من الوصول الى المسطح المائى ، والاشراف عليه مباشرة . وبالرغم من كل حق يمنح هذه الدول الداخلية ( القارية ) فرصة المرور عبر أراضى دولة أخرى ، إلا أنها تحس دائما بأنها حبيسة فى أرضها ، ومحرومة من الحركة المطلقة من كل قيد . ونضرب لهذه الدول مثلاً بتشاد والنيجر ومالى وأفريقية الوسطى وفولتا العليا فى أفريقية ، والنمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا وأورويا ، وبأفغانستان فى آسيا.

\* \* \*

السلاسل الجبلية والجبال:

تمثل السلاسل الجبلية والكتل المرتفعة من الجبال والهضاب،

ظاهرات تضاريسيية شامخة مضرسة وعرة ، تنتشر على محاور متباينة . وقد يتفاوت علوها وشموخها ، مثلما يتفاوت تضرسها وإنحدارها العام . ومن بعد ذلك كله ، تستطيع أن تحقق الظاهرة الطبيعية النموذجية ( من حيث الشكل ) في مجال دعم الحد السياسي ، واكسابه المنعة لدى الفصل بين سيادة وحدة سياسية واخرى .

وما من شك قى أن السلسلة الجبلية أو الكتلة الهضبة الوعرة تكسب الحد السياسى – إن هو استند اليها – منعة وتظاهرة فى اداء وظيفته المثلى . ولكن فى الواقع أو فى مجالات التطبيق ، قد يظهر نوعاً من أنواع التناقض والخروج على هذه القاعدة . فالسلسلة الجبلية التى يستطيع أن تساند الحد السياسى حينا ، قد لا تستطيع دائما أن تحقق الفصل الحقيقى ، وتؤكد القيمة الفعلية المرجوة للحد السياسى أحيانا أخرى . وسلاسل جبال الهملايا – مثلاً – تستطيع أن تساند الحد السياسى الذى يؤكد الفصل بين الهند والصين . ومع ذلك فإن سلاسل جبلية كثيرة أخرى ، لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور ، وتعجز عن جبلية كثيرة الحد السياسى الفاصل ، بين سيادة وحدة سياسية وأخرى. وكم من سلسلة جبلية أو كتل جبلية وعرة لم تقف فى كثير من الحالات ، حائلاً يحول دون تحركات وهجرات الناس وإنتشار اللغات والثقافات.

ومن ثم لم تكن الظاهرة التضاريسية قادرة دائما على تأكيد الفصل ، بين كيان بشرى وكيان بشرى آخر ، أو بين قومية وقومية أخرى . وهذا معناه أنه ليس من المؤكد دائما أن تكون السالسل الجبلية ، أو أن يكون امتدادها بالضرورة على المحاور التي تتفق أو تتناسق مع الواقع الأثنولوجي . وقد تلعب المعرات والشفرات التي تتخلل السلاسل الجبلية ، دور) إيجابيا في تأكيد عدم التناسق المشار اليه . ومن ثم يقلل ذلك التأثير من القيمة الفعلية للسلاسل الجبلية في مجال مساندة الحد السياسي ، واكسابه المنعة والقدرة على آداء وظيفته.

ونضرب لذلك مثلاً بما نلمسه من نتائج تتصل بامتداد سلاسل جبال زاجروس وسليمان . ذلك أنها رغم وعورتها وتضرسها لا تكاد تؤكد الفصل ، بين حوض نهر السند من ناحية ، وحوض سستان فى أفغانستان من ناحية أخرى. ومن ثم تكون سلالسل الجبال التي تفصل بين قومية وقومية أخرى ، وكأنها تكسب الحد المنعة ، وتكون في نفس الوقت موطنا ، يعتصم به قوم أو أمة غير متجانسة بشريا ، مع أي من الناس والكيانات البشرية ، التي تفصل فيما بينها فيفتقد الحد هذه المنعة .

وهى - من غير شك - اعنى السلاسل الجبلية الوعرة - تصنع الفاصل وتساند الحد السياسى ، الذى يفصل بين القومية الفرنسية والقومية الأسبانية . ومع ذلك فأنها فى حد ذاتها كأرض وعرة متضرسة ، قد حظيت بكيان بشرى خاص قوامه شعب الباسك ، وهذا الكيان البشرى له مقومات خاصة ، وتراث معين ، يفصل ويميز فيما بينه وبين كل من الكيان البشرى الفرنسى ، والكيان البشرى الأسبانى .

وهذا لا يعنى التقليل من القيمة الفعلية لسلاسل الجبال ومساندتها للحد السياسى . ولكن الذى نعنيه ويجب الاهتمام به هو أنها تتمثل في نماذج متباينة ، وإن كل نموذج منها يخضع لاعتبارات بعينها ، هي التي تحدد بالضرورة هذه القيمة الفعلية ، لدى اكساب الحد السياسي للنعة ، أن لدى افتقاد هذه المنعة .

ونشير أولاً الى نماذج السلاسل الجبلية ، التى لم تكن يوماً تصلح لمساندة الحد السياسى وإكسابه المنعة ، ولا يمكن أن تكون كذلك ، بل قد نجدها فى الوحدة السياسية ، تلم من حولها اطراف الكيان المادى للأرض ، وتقوم بدور القطب المغناطيسى فى تجميع وإستقطاب الناس ، ولم شمل نشاطهم ، ونضرب لذلك مثلاً بسلسلة جبال بنين فى شبه الجزيرة الايطالية ، التى يلتئم من حولها وجود الوحدة الايطالية السياسى المادى والبشرى . وتؤدى سلاسل جبال اطلس فى المغرب

العربى نفس الدور فى الوقت الذى نعجز فيه تمامًا عن مساندة حد سياسى ، وتاكيد أى فصل بين وحدة سياسية وأخرى .

ونشير ثانياً الى نماذج السلاسل الجبلية ، التى تستطيع أن تحقق الفاصل الطبيعى ، وتساند الحد السياسى بين أرض وأرض فى وحدتين سياسيتين وتكسبه المنعة والقوة . ولكنها فى الوقت نفسه لا تكاد تصنع الاطار، الذى يلم شعل كل المساحات التى تتضعن كل الناس، الذين يرتبط مصيرهم ويتعلق ولاءهم بالوحدة السياسية .

وهذا معناه أن الجبال وإن حققت المسانده للحد السياسى ، فإنها لا تحدد الاطار المنسجم مع الواقع البشرى ، ولا تفرض التحديد الأمثل للوعاء الذى يجمع شمل كل الناس فى وطنهم وعلى ترابهم . ونضرب لذلك مثلا بالحد السياسى الذى يفصل بين ايطاليا وسويسرا ، والذى تسانده سلاسل جبال الألب الناهضة الوعرة . وما من شك فى أنه يكتسب منها منعة وقدرة على الفصل بين الأرض والأرض ، ويفصل بكفاءة بن سيادة الدولتين على الجانبين . ومع ذلك فإنه لا يكاد يتناسق مع الواقع البشرى ، حيث تعيش جموع من الايطاليين وراء الحد السياسى فى الأرض السويسرية .

ونشير أخيراً إلى النموذج الثالث ، وهو الأمثل من حيث القدرة والتفوق في حجم المساندة التي تكسبها السلاسل الجبلية للمد السياسي . هذا وتكون هذه الجبال التي تفصل بين أرض دولة ، وأرض دولة الخرى في نفس الوقت ، متناسقة مع الواقع البشري فتحقق اطارا نموذجيًا من حيث آداء دوره في الفصل بين وحدتين سياسيتين أو أكثر. وهذا معناه أن السلاسل الجبلية تفرض الحد الأمثل ، الذي يحدد أرض الوطن ، ويكفل لم شملها كوعاء يحتوى الوحدة السياسية والناس فيها. ونضرب لذلك مثلا بسلاسل جبال همالايا التي تفصل بين الصين والهند أو بسلاسل جبال الأنديز التي تفصل بين شيلي والأرجنتين .

وما من شك فى أن تفوق القيمة الفعلية لسلاسل الجبال فى مثل هذه الحالة مرجعها الى التناسق بين الحد السياسى ، وهو يساير الحد الجبلى الوعبر والواقع البشرى . ومع ذلك ينجم النزاع وتستحكم مشكلة بين دولتين ، على حق السيطرة على الممرات والثغرات ، التى تمثل أفضل مواقع المرور والحركة ، والتى تكون لها قيمتها من وجهة النظر الاستراتيجية .

ومهما يكن من أمر ، فإننا يجب أن نكون حذرين في استيعاب المساندة والمنعة ، التي تكسبها السلاسل الجبلية للحد السياسي . ذلك أنه إذا كان التعارض بين السلسلة الجبلية والواقع البشري متوقع ، تدهورت القيمة الفعلية للمساندة التي يرتكز عليها الحد السياسي ، وافتقدنا المنعة التي تحققها الجبال لحساب الفصل بين دولتين . وقد يترتب على ذلك توقع المشكلات والمنازعات على امتداد الحد السياسي ، الذي لا يستجيب ولا يكاد ينسجم مع مصالح الناس . وتكون عندئذ حدود تعزق الناس ، أو تخرج بعضاً منهم من اطار الوحدة السياسية ، وتتركهم في شكل أقلية في الوحدة السياسية المجاورة .

هذا ، وتكون ثمة احتمالات أخرى لمشكلات تشهدها الحدود السياسية ، التى تكتسب قدرتها وتستند الى السلاسل الجبلية . وتتمثل هذه الاحتمالات في النزاع على الثغرات والمرات ، والصراع من أجل قيمتها الهامة ودورها الوظيفي الفعال ، ومن وجهة النظر الاستراتيجية ، ومن وجهة نظر النقل. وقد تتمثل مرة أخرى في النزاع على خطوط تقسيم المياه ، وما قد يرتبط بها من مواقع الاستغلال سقوط المياه ، وتوليد الطاقة الكهربائية.

## الأنهار:

يمثل النهر الجارى ظاهرة طبيعية واضحة . وقد يتجه اليها الانسان ليجد منها المساندة للحد السياسى ، الذى يفصل بين وحدتين سياسيتين أو أكثر . ويحق لنا قبل أن نتعرف على القيمة الفعلية لهذه

المساندة ، وما تضفيه من منعة وتأكيد لدور النهر في عملية الفصل ، ووضع الحد السياسي بين الوحدات السياسية ، أن نضع في تقديرنا الأمور الآتية :

۱ — أن الأنهار من وجهة النظر الجغرافية كالجسم الحى تنتقل من مسراحل الفتسوة والشبساب ، الى مسراحل النضج ، والى مسراحل المهرم والشيخوخة. ثم هى أيضاً معرضة لأن تتأثر بتأثير شكل الحيز ، الذى يتضمن الجريان بفعل الماء ، وقدرته على أن ينحت ويهدم ، وعلى أن يرسب ويبنى . وهذا معناه أنها ظاهرة تفتقد الثبات ، بل قل أنها معرضة لاحتمالات كثيرة ، من حيث ما يطرأ عليها من تغير ، قد تتعرض له كلية . وقد يكون التغيروليد تتعرض له كلية . وقد يكون التغيروليد الأسر النهرى ، الذى يتسبب فى نتأثج ضطيرة على المجارى وقطاعات من الأحواض ، وهى تلتثم ، وعلى مناطق تجميع المياه فى احواضها العليا ، وهى تنقسم وتتحول الى قطاعات منها من حوض الى حوض الحد .

Y — أن الأنهار من وجهة النظر الاقتصادية ، تمثل سبباً من أسباب الترابط والأتصال . ذلك أنها — الأنهار العادية — في أجزائها العنيا والوسطى ، تتبح الفرصة لصركة الملاحة النهرية . هذا ، وقد تكون الأجزاء التي تتضمن الجنادل ومواقع مساقط الماء صالحة من ناحية أخرى ، لتوليد الطاقة الكهربائية ، ومن ثم يجب أن نضع في التقدير كل النتائج التي تسهم بها الأنهار في خدمة الاقتصاد ، وفي استغلال الموارد المتلحة ، وقد يكون النهر عندئذ صجر الزارية في حياة الناس ، عندما يلبي الحاجات الملحة التي تتصل بنشاطهم واستغلالهم الموارد المتاحة ، بمعنى أنه يجمع من حوله الناس ، الذين تشدهم المسالح الاقتصادية وحق الانتفاع بالنهر .

٣ - أن الأنهار من وجهة النظر الاجتماعية ، تمثل قطبًا مغناطيسيًا يشد الناس ويلم الشمل ، ويؤلف من خلال للمسالح
 المشتركة فيما بين كل من يعيش على مساحات الأرض الطيبة على

جانبيه ، وقد نجد في النيل الأدنى نموذجا رائعاً يصور هذا المعنى . ذلك أنه كان دائماً من وراء النواة التي أتاحت التجمع والترابط بين الناس ، والزمستهم الايمان بالفكرة التي نما من حولها الكيان الاجستماعي والسياسي الموحد على صعيد مصر منذ وقت بعيد .

ويمكن القول أن لم الشمل والتجمع من حول النيل ، وتماسك أوصال الحياة على ضفافه ، كان وسيلة مثلى لمجابهة خطر الفيضان ، مثلما كان وسيلة أيضاً ، لمجابهة خطر إنخفاض المناسيب في موسم أخر . ثم هو سبيل أيضاً للتحكم في إيراد الماء الجاري ، والسيطرة عليه، وتسويته من موسم الى موسم آخر.

وتدين الصين أيضاً للأنهار الرئيسية الثلاث ، وهى الهوانجهو واليانجتسى كيانح والسيكيانج بوجودها ، في لم شمل الناس الذين تحملوا مسئولية صنع المدنية العريقة التي عاشت فيها منذ وقت بعيد . وربما ساعد على دعم هذا الدور الفعال للأنهار ، أنها تمتد على محاور متناظرة من الفرب الى الشرق ، وتكاد تترابط فيما بينها من خلال سهولها الفيضية الدنيا.

وإذا كان التجمع البشرى يقيد من ماء النهر ، ومن استخدام الأرض الرسوبية القيضية الطيبة ، التى تحقق انتاجاً يلبى الحاجات ، ويعد الناس باكثر من سبب من أسباب الحياة ، فإن التجمع من حول النهر مهم أيضاً وضرورى لجابهة احتمالات الخطر التى تترتب على الفيضانات العالية . ويكون التعاون والتكاتف بين الناس لصد العدوان النهرى ، مدعاة أيضاً لخلق المصلحة المشتركة التى تدعم الترابط فيما بينهم وتقويه.

وكم من نهر كان النواة أو العصب الذي أبرز الوحدة الطبيعية ، ولم شمل الناس من حوله ، وإتاح الفرصة لنشأة الكيان السياسي الموحد المتماسك ، ونهر دجله والفرات نموذج رائع ، يتحمل المسئولية في لم شمل الناس على الأرض الطيبة ، فيما حول الرافدين منذ ظهور المدنيات العتيقة في بابل وأشور . ونهر السين ومن حوله حوض



باريس، كان النواة التي لمت شمل الجموع التي انتهت الى خلق الكيان المادي للدولة الفرنسية .

ويعد كيف نتصور من خلال ذلك كله ، النهر ظاهرة طبيعية تساند الصد السياسي ، وتصنع الفاصل بين وحدة سياسية وأخرى؟ وكيف يتاتى للنهر الذى يلم شمل الناس ، ويصبح حجر الزاوية في مصالح تربط فيما بينهم ، أن يتناقض مع نفسه ، وأن يقوم بدور يتعارض مع وظيفته الأصلية ؟ .

ويشير الواقع الى أن الانسان قد يلجأ الى النهر ، ويفرض عليه ذلك التناقض ، ومن ثم يساند النهر الصد السياسى ، ولكن هل يستطيع النهر أن يفعل الشئ تارة ، وأن يكون ضد طبيعة الأشياء تارة أخرى ؟ وهو إن فعل فإنما تنطوى المساندة والمنعة التى يعطيها النهر للصد السياسى على احتمالات كثيرة لنشأة المشكلات ، وقد تبنى المشكلات على واقع من التناقض الذى أشرنا اليه ، أو على واقع يتصل بالنمط الذى يرسم به الحد السياسى ، ومدى تأثيره على إنتفاع الناس بالنهر.

ونشير الى أن الحد السياسى فى هذه الحالة التى يكتسب المنعة فيها من النهر ، يكون احتمالاً فى صورة من الصور الثلاث التالية :

1 - أن يتبع الحد السياسي منتصف المجرى النهرى .

ب - أن يتبع الحد السياسي منتصف الجنزء العميق من المجرى النهرى الصالح للملاحة .

ج- - أن يتبع الحد السياسي أحد شاطئ النهر ، لكى يدخل النهر كله في حوزة دولة ، ويحرم منه الدولة أو الدول الأخرى .

وتحيط بكل صورة من هذه الصور احتمالات لمشكلات متنوعة . وقد تكون المشكلة في حد ذاتها مترتبة على عدم التناسق ، بين وظيفة وأداء الحد السياسي والواقع البشري ومصالح الناس . أو قد يكون النحت والارساب مدعاة لوضع النواة للمشكلة ، وماذا يمكن أن يحدث

لو أن النهر غير مجراه ؟ . وماذا يمكن أن يحدث ، لو حرمت الناس على جانب من جانبيه من استغلال النهر والاستفاده منه ؟ وماذا يمكن أن يحدث لو كانت سيادة كل دولة على حصتها من المجرى النهرى مدعاة لتمزيق مصالح الناس ؟.

وقد تكون المشكلات من بعد ذلك كله ، نتيجة مباشرة لما تعانى منه بعض الدول القارية ، التى حرمت من الاتصال المباشر بالبحر ، ولا تمتلك جبهة تشرف بها على المسطح المائى ، ويكون فى مثل هذه الحالة النهر وسيلة مثلى لمرور تجار هذه الدول ، ويمكن القول أن فرض سيادة وحدة سياسية واحدة عليه ، قد يتسبب فى نشأة المشكلة أو فى تفجرها .



#### البحيرات:

تمثل البحيرات على ضعيد اليابس ، مواقع تتجمع فيها المياه ، وتنتشر على غير انتظام . وقد لا يهمنا أن نسعى وراء الأسباب التى تدعوا الى خلقها وتجميع الماء فيها . كما لا يهمنا أن تكون بحيرة من الماء المعذب أو بحيرة من الماء المالح غير العذب . وهى سواء تمثلت فى صورة المسطح المائي العميق ، أو المسطح المائي الضحل ، فإنها في قلب المساحة التي تتضمنها تعبر عن عامل من عوامل الاتصال والترابط بين أطراف الأرض ، التي تشرف عليها من كل جانب . وقلما تنهض البحيرة بدور يتناقض مع هذا الفهم . وقلما كانت البحيرة مدعاة للفصل ، أو الانفصال بين أرض وأرض أخرى. وقلما كانت من ناحية ثالثة مدعاة لخلق أو دعم التباين وعدم التجانس والانسجام ، بين الناس الذين يعيشون من حولها .

ومن ثم ليس غريباً أن نؤكد قيمة عظمى للبحيرات ، في تجميع ولم شمل الناس والأرض معاً ، وكم من بحيرات كانت سواحلها والأرض من حولها نواة للتجمع البشرى ، وقد نمت من حولها وحدات

سياسية معينة . ونضرب لذلك مثلا بالبحيرات الصغيرة في شبه جزيرة اسكنديناوة التي تجمع من حولها الوجود ، الذي نما وكبر وترعرع ، لكي تنشأ الوحدة السياسية للسويد .

ودور البحيرة في مثل هذه الحالة ، يعبر تعبير) صادقاً عن القدرة على التجميع ، ولم الشمل والترابط ، وخلق التفاهم والمسالح التي تشد الناس وتؤلف فيما بينهم، وهم يعيشون من حولها . ونستطيع أن نتصور ذلك الدور طبيعيا ، يكاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما تؤدى اليه البحيرة ، من حيث خلق البؤرة التي تتجمع وتتشابك عندها المسالح المشتركة . ومن ثم يكون السعى الجاد لقيام القوة ، التي من شأنها أن ترعى هذه المسالح وتنظمها ، وأن تدبر الأمر لها .

والسؤال الذى يفرض نفسه عندئذ ، هو هل تستطيع البحيرة التى تصنع الربط وتؤكد الاتصال وتدعمه ، أن تنهض بالدور المضاد ؟ هل تستطيع أن تقوم بالدور ، وأن تقوم بنقيضه فى وقت واحد ؟ ويجيب الواقع الذى يتمثل فى نماذج كثيرة ، بأن البحيرات تنهض بالدور مرة ، وتنهض بنقيضه مرة أغرى .

وهذا معناه أن ثمة بصيرات تمثل الظاهرة الطبيعية ، التي تساند الصد السياسى ، وتكسبه القدرة على أداء وظيفته في الفصل ، بين وحدتين سياسيتين أو أكثر ، وأن ثمة بحيرات أخرى ليس في وسعها أن تفعل نفس الشئ . ونضرب لذلك مثلا ببحيرة فكتوريا ، التي تساند الحدود السياسية بين أوغنده وكينيا وتنزانيا. ويمكن القول أن البحيرة تمثل أنذاك ، ظاهرة أكثر فاعلية وقدرة في صنع الحد ، ودعم وظيفته بالقياس إلى الأنهار والمجاري النهرية .

وهذا معناه أن البحيرة بكل الصفات اللاحقة بها كمسطح مائى ، وما تتميز به من اتساع وعمق ، تستطيع أن تساند الفاصل ، وأن تؤكد وظيفة الحد السياسى بين وحدتين سياسيتين أو أكثر ولا تتعارض البحيرة – على أقل تقدير – لمثل ما يتعرض له النهر من حيث المتمالات التغيير التى تشمل المجرى نفسه، أو من حيث التعرض لناتج





النحت والارساب ، وما يترتب على ذلك من نتائج تؤثر على شكل الحد بين الوحدتين السياسيتين ، وتحديد الأنصبة من المساحات وتتسبب في ظهور مشكلات واحتمال تفجرها .

وترسيم الحدود السياسية التي تتخذ من البحيرات سنداً يظاهرها في آداء وظيفتها في الفصل، بين الوحدات السياسية يتأتى في صورتين:

الصورة الأولى ويمر الحد السياسى فى قلب البحيرة ، وهو يقسم سطح الماء فيها بين الوحدتين السياسيتين ، ويعطى لكل منهما حق السيادة على قطاع منه . ومن ثم هو يتيح لهما حق الاستغلال أو الإنتفاع بسطح الماء من البحيرة ، الذى يقطع فى اطارنصيب كل وحدة منهما.

الصورة الثانية ويرسم الحد السياسى مع امتداد شاطئ من شواطئ البحيرة ، بحيث يدخلها في حوزة وحدة سياسية ، ويحرم الوحدة الأخرى منها كلية . وهذا معناه أن تستأثر وحدة سياسية بالبحيرة ، وأن يحرم الناس في الجانب الآخر من استغلالها بأسلوب من اساليب استغلالها المعروفة .

وإذا جاز لنا أن نعقد المقارنة بين الحد السياسى فى هاتين الصورتين ، فيمكن القول أنه فى الصورة الثانية يكون مشحونا بالمتاعب ، لأن حرمان وحدة سياسية من قطاع من مسطح البحيرة ، يعنى التناقض بين ما يفرضه الحد السياسى ، وما يشد الناس الى استغلال البحيرة ، واستخدام الموارد المتاحة فيها.

ويجب أن يكون الاستناد الى البحيرات فى رسم الحد السياسى متسماً بالمرونة فى تفكير الدول ، التى تشرف على السطح المائى للبحيرة ، ومقترناً برغبة ملحة فى المعايشة السلمية . وقد يتطلب الأمر الاتفاق والتنسيق بينها بالشكل الذى يكفل مصلحة كل الأطراف المعنية . ومن ثم تتناقص احتمالات ظهور المشكلات ، أو تفجر المتاعب على مثل ذلك الحد السياسى.

ومن المقيد أن نلتقط بعض النماذج التى تصور الحد السياسى الذى يتخذ البحيرات ظهيراً وسنداً . وهذه النماذج كثيرة ومتنوعة ، نستطيع أن نتبينها في كل أوروبا وأمريكا الشمالية ، التي تتضمن الدول المستقلة والمتقدمة مثلما نتبينها في أفريقية ، التي تتضمن الدول الحديثة الاستقلال .

وتمثل البحيرات العظمى في أمريكا الأنجلوسكسونية أعظم نموذج يعبير عن قدرات ومواصفات البحيرة ، التي تساند الحد السياسي ، الذي يفصل بين أغنى القطاعات في الأرض ، في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية . ويمكن القول أن رسم هذا الحد السياسي الفاصل بن سيادة كل دولة منهما ، لم يحرم واحدة منهما من حق استغلال مسطح الماء ، وكل الموارد المتاحة فيه استغلالاً اقتصادياً.

وتظهر في شرق أفريقية نماذج أخرى لجموعة البحيرات الكثيرة مثل بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا وغيرها . وقد ساندت الحدود السياسية التي تفصل بين كل من أوغندة ، وكينيا ، وتانزانيا ، والكنفو ، وبوروندى. وقد روعى في معظم الأحيان حق كل دولة من هذه الدول المشار اليها في امتلاك ، أو حيازة قطاع من مسطح البحيرة ، لكي تحصل على حصة مجزية ومقبولة من قيمتها الأقتصادية .

#### الستنقعات :

وهى ظاهرة طبيعية تتضمنها مساحات من سطح الأرض فى بعض الأحيان . وتمثل مياها راكدة وضحلة . وقد تكون المستنقعات دائمة رغم ذبذبة مساحتها من فصل الى فصل آخر ، وقد تكون موسمية تتعرض للجفاف فى فصل معين من السنة . وقد لا تجد وحدتان سياسيتان ظاهرة طبيعية مناسبة ، يمكن الاعتماد عليها فى مساندة الحد السياسي فيما بينهما ، غير المستنقعات .

وما من شك في أن الستنقعات التي تغطى مساحات معينة ، تبدو عقبة في مجال الحركة المرنة والاتصال والترابط ، بين مساحات الأرض

من حولها . وقد تكون المستنقعات من وجهة النظر البشرية ، من مناطق العزلة والتقوقع ، التي تتجمع فيها وتحتمى من ورائها بعض الجماعات ، وهي التي تحس ضعفاً وتستشعر أمن الاعتصام بها .

والسؤال الذي يفرض نفسه بالقطع ، هو هل تستطيع المستنقعات أن تمنع المساندة للحد السياسي ، وأن تصنع الاطار الذي يؤكد الفصل بين وحدتين سياسيتين ؟ والواقع أن قدرة المستنقعات على توقيف الحركة أو عرقلتها قد تكسب الحد قدراً من المساندة والمنعة . ومن الجائز أيضاً أن تضع المستنقعات وحدة سياسية منهما ، في منعة ومأمن من خطر وتغول ، الوحدة السياسية الأخرى . ونضرب لذلك مثلاً بالدور التي قامت به المستنقعات التي كانت تفصل يوما بين روسيا وبروسيا الشرقية ، وما كان من أمر المنعة التي حالت دون تقدم القوات الروسية عبرها لغزو بروسيا ، في أثناء الحرب العالمية الأولى .

وعلى الرغم من ذلك كله ، فإن الاعتماد على المستنقعات كظاهرة طبيعية تساند الحد السياسى وتكسبه المنعة جدير بأن يناقش ، من أجل التعرف على القيمة الفعلية لمساندتها في ضوء الاعتبارات الآتية :

۱ -- أن المستنقعات كظاهرة طبيعية ليس مقدراً لها صفة الاستقرار أو الاستمرار. ذلك أن وجودها مرهون بالعوامل، التي تشترك في ركود وتجميع المياه على سطحها. كما أن هذا السطح معرض لأن تتغير مساحته من فصل الى فصل، ولأن يتغير عمق الماء فيه من موسم الى موسم أشر. بل قد تتعرض لأن تجف في فصل الجفاف، أو ما يشبه الجفاف في موسم معين، ويشكل يؤثر على حجم المساندة التي تكسبها للحد السياسي، في مجال الفصل بين وحدة سياسية وأخرى.

٢ - أن المستنقعات كظاهرة طبيعية تمثل تجمعًا للماء الراكد ،
 الذي قد يحمل معنى من معانى الاضرار بمصالح الانسان وصحته ،
 وقد تتطلب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية التخلص

من تجمع هذا الماء الراكد ، وتجفيف المستنقعات بقصد تجنب الأضرار المترتبة عليها ، أو بقصد استصلاح الأرض واستخدامها .

وما من شك أن مثل هذا الاتجاه الذي يمثل صورة من صور فرض المشيئة البشرية على الظاهرة الطبيعية ، يعنى بالضرورة إخفاء معالمها بالكلية ، والتخلص من وجودها ، ومن كل الاضرار التي تلحقها بالانسان . عندئذ يفتقد الحد السياسي المساندة ، التي كانت تكسبه معنة ، وقدرة في أداء وظيفته ، في مجال الفصل بين وحدتين سياسيتين .

ومهما يكن من أمر فإن الظاهرة الطبيعية هذه من شأنها ، أن تتعرض قيمتها الفعلية لأن تتأثر بفعل عوامل طبيعية ، أو بفعل الانسان نفسه ، لا يمكن أن تكون السند الأمثل أو المناسب للحد السياسي ، في أداء دروه ووظيفته .

\* \* \*

وبعد تلك أنماط متباينة من الظاهرات الطبيعية ، التى ترتبط بشكل السطح وطبيعة الصور التضاريسية التى يتضمنها ، يلجأ اليها الانسان ويعتمد على مساندتها في رسم الحد السياسي ، الذى يفصل بين الوحدات السياسية . ويجب علينا من أجل تقييم حقيقي لكل ظاهرة منها ، ومن أجل تقييم حقيقي للحد السياسي ، الذى يستند الى ظاهرة من الظاهرات ، أن نلم بصقائق كثيرة ، وأن نضع في تقدير جملة العوامل التي تتصل من قريب أو بعيد بالمساندة التي تكسبها الظاهرة التضاريسية للحد فتمكنه من أداء وظيفته أداء حسنا .. وهذا معناه أن نبتعد قدر الإمكان عن القواعد والأحكام العامة ، لأنها قد تكون مضللة ، أو قد لا ترقى الى حد التعبير الدقيق أو التقييم الواقعي للحد السياسي ، والظاهرة التضاريسية التي يستند اليها .

\* \* \*

ويمكن للبحث أن ينتقل بعد ذلك الى دراسة ظاهرات طبيعية أخرى

لكى يتبين حجم وطبيعة المساندة التى تكسبها للحد السياسى . وترجع هذه الظاهرات الطبيعية فى جملتها أو فى جملة مقوماتها الأصيلة الى ما يتصل بخصائص المناخات ووصف كل عنصر من عناصره الرئيسية ، وتتمثل هذه الظاهرات الطبيعية التى نعنيها فى الصحراء مرة ، وفى الغابات الموحشة الكثيفة مرة أخرى .

#### الصحراء،

تمثل الصحراء مساحات متفاوتة ، تنشأ نتيجة طبيعية لخصائص مناخية تفرض عليها الشح والتقتير . وقد تكون الصحراء حارة ، أو تكون باردة ، ولكنها في كل حال تتسم بالفقر الشديد ، فيما يمكن أن يعول الحياة بصفة عامة ، ويهمنا أن نشير الى أنها تتميز بما يلى :

۱ – كونها فقيرة فيما يحتمل أن يسقط عليها من أمطار طوال العام . وما من شك أن نقصان كم المطر السنوى يهبط الى أقل ما يمكن أن يعول صورة من صور الحياة المطمئنة . ويتسم سقوط المطر الخفيف بصفات أخرى تقلل من قيمته الفعلية . فهو معرض أن يتغير كمه من عام الى عام ، بالزيادة أو النقصان بنسبة تقدر بحوالى ٥٠٪ من كمية المطر السنوى . كما أنه لا يكاد يسقط منتظمًا في فصل محدد أو في موسم معين . وقد تنساب الكمية السنوية الهزيلة في رخة شديدة ، يضيع كل أثر لها تحت تأثير كل عامل آخر يشترك في فرض الشح والتقتير .

٢ - كونها تمثل ارضاً عارية من النمو النباتى الطبيعى ، الذى يعبرعن الغنى والشراء ، والتدهور والفقر الذى تنطق به الصورة النباتية ، وهو نتيجة طبيعية لعامل المناخ ونقصان كم المطر على وجه الخصوص ، ونشير إلى أنه إذا كان ثمة نمو ، فإنه لا يكون إلا في أعقاب رخات المطر غير المنتظمة ، ويكون بالطبع نموا سريعاً تزدهر به صفحة الأرض ، ومع ذلك فإنه مثلما يكون النمو والإزدهار سريعاً ، يكون الذبول والفناء سريعاً . ومن ثم تبدو الأرض في معظم السنة عارية .

يستخدمها الانسان ، من المسادر التي تتضمنها الصور النباتية الطبيعية .

وتؤدى هاتان الصفتان اللتان تشتركان فى تأكيد الشع والفقر، وصولاً الى حد الجوع فى الصحراء، والى التأثير المباشر على إمكانية الحياة . ولا يكاد يعيش الانسان فيها إلا فى مواقع محددة يعتمد فيها على سحب الماء من الآبار . ومن ثم تكون الحركة فيها مقيدة ، بمقدار ما يتوفر فيها من موارد الماء على مسافات معينة . وانطلاقاً من الفهم الكامل لذلك كله تكتسب الصحراء القدرة التى تستطيع أن تحقق بها الفصل بين أرض وأرض . ذلك أنها - كما قلنا - تصنع الحاجز ، الذى يكون أمر المرور فيه واختراقه أمر) صعباً .

ويمكن القول أن المرور والحركة في الصحراء ، تلتزم بموارد الماء كما تلجأ الى الوسيلة التي تستطيع أن تتحمل مشقة الرحلة ، وكل الشع الذي يحيط بها . ويمكن أن نلتقط النموذج البرائع من الصحراء الأفريقية الكبرى التي تنتشر على مدى واسع بين خطى عرض ١٠°، ٣٠ شمالاً . وتقوم هذه الصحراء بدور الفصل ، بين الأرض ذات المطر الشتوى في ظهير البحر المتوسط ، والأرض ذات المطر الصيفي في النطاق السوداني . وقد كان المرور فيها رهناً بدخول الجمل اليها ، وانتشار استخدامه ويتحسس المواقع التي يتوفر فيها مورد الماء ، الذي يسد الحاجة في كل مرحلة من مراحل الحركة والمرور فيها ، طلباً يسد الحاجة في كل مرحلة من مراحل الحركة والمرور فيها ، طلباً

وتستطيع هذه الخصائص كلها أن تساند الحد السياسى ، وأن تكسب قدرة على القصل بين وحدة سياسية وأخرى ، وتزداد هذه المساندة مع علمنا بالنقص الهائل في حجم السكان في مساحات الأرض الصحراوية ، التي يمر بها الحد السياسي .

ومع ذلك فإن مثل هذا الحد السياسى ، لا يستطيع فى معظم الحالات أن يقف فى وجه احتمال الحركة ، إذا أراد الناس فى الصحراء ، الانتقال فى اطار حركة فصلية سعياً وراء

العشب، أو مبورد الماء. ونضرب بذلك مثل بتبصركات العبايدة والبشارين من قبائل البجاة ، عبر الحد السياسى بين مصر والسودان، بدون قيد أو بدون مراعاة لمعنى الانتقال ، من سيادة دولة ألى سيادة دولة أخرى .

وثمة نموذج آخر يعبر عنه انتقال القرعان من أصحاب الابل فى تشاد ، الى أرض الجزو فى شمال دارفور ، فى موسم معين سعيا وراء العشب الأخضر الطيب ، وهم عندما يعبرون الحد السياسى بين تشاد والسودان ، لا يدركون معنى هذا الانتقال ، إلا أنه يلبى حاجة القطعان من الابل وبالتالى يحقق حاجاتهم الأساسية .

وهذا معناه أن الصحراء وخصائص الصحراء التي تتمثل في النقص في مسورد الماء والنقص في السكان ، والنقص في حسجم الاستغلال لموارد الثروة الطبيعية ، قد تكسب الحد السياسي بعض مظاهر المنعة والقدرة على أداء وظيفته في الفصل بين وحدة سياسية واخرى . ولكنها بعد ذلك كله لا تحول دون الحركة واحتمال عدم اعتراف الجماعات والناس بوجود الحد السياسي ، أو بالدور الذي يطلب منه أن يؤديه ، ويكون عدم الاعتراف بالحد السياسي مبنياً على تعاظم حق التحرك طلباً للعيش ، على واجب القبول بالفصل ، بين سيادة دولة وسيادة دولة أخرى .

## الغابات الكثيضة،

تلك صورة من الصور التى تعنى أو تعبر عن الغنى والثراء بالنمو النباتى الطبيعى . وتتألف الغابة الكثيفة من الأشجار الضخمة الكبيرة ، التى تتقارب من بعضها ، لكى تبدو موحشة ، وقد تسيطر عليها خصائص كثيرة أخرى ، لكى تجعل من كثافة النمو فيها في الشكل الذي يعرقل الحركة فيها ، أو في شكل الذي لا يصلح إلا لاعتصام حركة الحياة المستضعفة.

ومن ثم تتجمع هذه المسفات كلها ، لكي تكسب الغابة الكثيفة

القدرة على أن تفصل بين أرض وأرض . وهكذا يلجأ الانسان اليها إذا ما تعدرت الظاهرات الطبيعية الأخرى ، ويتخذ منها المساندة للحد السياسي فيما بين وحدة سياسية وأخرى . وما من شك في أن حجم الكثافة لبعض الغابات في المناطق الحارة ، كان مدعاة لأن تكسب الحد السياسي المنعة ، ولأن تفرض الحاجز الفاصل بين الأرض في وحدتين سياسيتين ، ويمكن القول انها تقدم المساندة للحد السياسي من واقع ما يتصل بأمرين هما :

١ – أن الأشجار التى تتألف منها الغابة الكثيفة عندما تتشابك وتضفى على الصورة النباتية الطبيعية كل معنى من معانى الثراء ، تؤدى من ناحية أخرى الى حجب الضوء كله أو بعضه عن أرض الغابة ومن ثم يكون ذلك مدعاة لاقتران الظلمة بالرطوية ، حتى تكاد تسيطر حالة الكأبة عليها . وتلك الخصائص تطرد الناس وحركة الحياة المتفحة الناضجة بعيداً عنها ، ولا يكاد يلتصق بها إلا الجماعات المستضعفة التى تجد فيها فرصة للانطواء والعزلة .

٢ - أن الغابة الكثيفة لا تقف في وجه الحركة المرنة فحسب ، بل قل أنها قد لا تتبع للانسان فرصة توجيه النشاط اليها من أجل استغلال الموارد الطبيعية فيها . ذلك انها الي جانب كل الصفات التي سبق الاشارة اليها قد ترخر بكل نوع من أنواع الأوبئة التي يفر منها الانسان ، وتمثل تعديا هائلاً لنشاطه.

ولكن إذا كانت هذه الخصائص قد أكسبت الغابة الكثيفة الموحشة عدرة على مساندة الحد السياسى ، فإن ثمة احتمالات لأن تفقد كل تلك الخصائص أو بعضها . ذلك أن الغابة والنمو الكثيف فيها وكل الخصائص الأخرى ، مرهونة بنمط معين من أنماط المناخ ، وإن أى تغيير في خصائص هذا النمط ، يكون كفيلاً بأن يؤثر على شكل الغابة الكثيفة ، وعلى طبيعة النمو فيها .

هذا بالاضافة الى ما قد يترتب على احتمالات التدخل البشرى ،

التى تتمثل فى غرو يسعى به الناس الى إبادة النمو الشجرى فى الغابة، واستخلاص الأرض والسيطرة عليها وادخالها فى اطار الاستغلال الاقتصادى المنظم ، أو التى تتمثل فى الإبادة والتخلص من النمو الطبيعى ، وفاء لخطة موضوعة تستهدف التنمية الاجتماعية والصحية .

والمفهوم أنه في كل حالة من هذه الحالات ، يكون التدخل البشري قادراً على أن يحدث التغيير في الصورة النباتية الطبيعية ، وإلى الحد الذي يقوض كل قدرة لها على مساندة الحد السياسي وتأكيد منعته. وظاهرة طبيعية هذا شأنها ، يحتمل أن تفقد مقومات وجودها وخصائصها بتأثير التغيرات المناخية ، أو بتأثير الانسان ونشاطه ، لا يمكن أن تكفل المساندة المستمرة للحد السياسي . ذلك أنها قد تتحول بين يوم وليلة ، إلى الشكل الذي يفتقد فيه الحد السياسي ، كل مساندة تعينه في أداء وظيفته في الفصل بين وحدتين سياسيتين .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر ، فإن الحدود السياسية التى تكون بمثابة الاطار الذى يحدد مساحة وإمتداد وشكل الوحدة السياسية تجد فى كثير من الظاهرات الطبيعية خصائص تستند اليها فى آداء وظيفتها . وهم ذلك فإن ظاهرة طبيعية بعينها لا تكون لها القدرة الكاملة ، ولا المستمرة ، التى تستطيع أن تساند بها الحد السياسى ، وأن تكسبه المنعة والقدرة على تأكيد الفصل بين الوحدات السياسية . ذلك أن عوامل كثيرة قد تفرض التغيير والتحول ، وبشكل يقلل من القيمة الفعلية للظاهرة الطبيعية ، ومدى مساندتها للحد السياسى . وتتمثل هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلى :

١ - تقدم ونمو المواصلات نمو) هائلاً ، وما يترتب على ذلك من نتائج اكسبت الانسان مرونة فى الحركة والانتقال ، امتثالا لارادة حركة الحياة ومصالحها الحيوية المباشرة فى الحرب والسلم معا .

٢ - زيادة حجم النشاط البشرى بصفة عامة ، وما يخص التبادل

التجارى، والتجارة بين الوحدات السياسية بصفة خاصة ، وما يترتب على ذلك كله من تشابك المصالح ، والاحتكاك المباشر أو غير المباشر فيما بينها .

٣ - زيادة حجم السكان في العالم بصفة عامة ، وزيادة حجم السكان في كل وحدة سياسية بالشكل ، الذي قضى على ما كان من أمر الكثافات القليلة قرب المواضع التي تمر بها الحدود السياسية ، وما من شك في أن زيادة الكثافات قرب الحدود السياسية ، تزيد معها فرصة النشاطات البشرية والاحتكاك ، المترتب على قيام المسالح المشتركة والمتشابكة واحتمالات المنافسة عليها .

3 - نمو الروح القومية نمو) هائلاً ، الى الحد الذى حدا بالناس الى رغبة ملحة فى التجمع حول النويات الأساسية ، التى نمت من حولها تلك القوميات فى أوطانها . وهذا فى حد ذاته تسبب فى تغيرات أساسية فى اتجاهات الولاء ، الذى يحس فيه الناس بالوطن والتراب ، الذى ينتمون له . وكم من ولاء وتطلع قومى كان سبباً فى تقويض الحدود ، وفقدانها لكل قدرتها على صنع وتأكيد الفصل بين وحدتين سياسيتين.

وهذا في حد ذاته ، يصور لنا أن الحد السياسي يجب أن يتناسق مع أهداف الناس ورغباتهم ، لأن استقرار الدولة ورجودها هو أولاً وقبل كل شئ ، من صنع واقع يتحسل بالناس ومحسالح الناس . ومن ثم نتصور الحدود التي تستند إلى الظاهرات البشرية ، وهي أكثر وفاء بحاجة الأمن والاستقرار للوحدات السياسية ، وأكثر استجابة لما يحقق ويكفل مصالح الناس . وينقلنا ذلك الى مناقشة النوع الثاني من الحدود وهو الحدود البشرية .

#### الحدود البشرية ،

ونقصد بهذا النمط من انماط الحدود تلك التي ترسم لكي تضم وتلم شمل كل الناس ، الذين تجمعهم أواصر معينة تشدهم وتستقطب

ولاعهم ، الى الفكرة التى نمت حولها الوحدة السياسية . وهذا معناه أنها الحدود التى تضع فى اعتبارها الانسان أولاً وقبل كل شئ . وهى التى تتناسق مع كل الحقائق التى تشترك فى صنع الواقع الأثنولوجى والحضارى والاجتماعى والاقتصادى ، وتستجيب لتطلعاته القومية (١) والوطنية (٢).

هذا ويرى الكثيرون أن مثل هذه الحدود كفيلة بأن تصنع الفاصل الواقعى ، بين كيان بشرى معين ، وكيان بشرى آخر ، فى وحدتين سياسيتين ، ذلك أنها تستجيب لكل الدوافع التى آلفت بين جموعه المترابطة ، كما أنها تضمن مصالح الناس وتعلق آمالهم بالأرض والتراب، بل لقد يكون هذا الحد السياسي ، أفضل من أى حد فى الفصل ، بين الدولة القومية والدولة القومية الأخرى .

ويرى هؤلاء من ناحية أخرى أن التناقض بين الحد السياسي والواقع البشرى يكون مدعاة لقيام المشكلات ووضع الجذور العميقة لها . وذلك أن رسم الحد السياسي الذي يطلب منه الفصل بين وحدة سياسية وأخرى ، ليس مطلوباً منه الفصل بين أرض وأرض ، بقدر ما يطلب منه الفصل بين الناس والناس في كل منهما . وإذا لم يرسم الحد للسياسي لكي يراعي الواقع البشري والتجانس بين الناس من كافة الوجوه ، يعنى أحد احتمالين ، ويتسبب كل منهما في خلق مشكلة .

وقد يكون الحد السياسي في الاحتمال الأول مدعاة لاخراج أو أبعاد قطاع من الناس خارج الوحدة السياسية ، فيعيشون في الوحدة المجاورة وقلوبهم وإحاسيسهم وولاءهم معلق ومشدود من وراء الحد السياسي ، الى ما يصنع الترابط والتعاطف بينهم وبين الناس ، في الوحدة التي أخرجهم الحد السياسي منها .

ونضرب لذلك مثلاً بالحد السياسي بين السودان وأرتيريا ، والذي

<sup>(</sup>١) الانتماء القومي ، يعنى الانتماء للقوم والأهل .

<sup>(</sup>٢) الانتماء الوطنى ، يعني الانتماء للوطن وترابه والتراث الذي يحتويه .

اخرج قطاعًا من قبيلة البنى عامر ، ومزق ارضهم ولم يراع الترابط الذى يشد الناس كوحدة بشرية . وما من شك فى أنهم يعيشون فى أرتيريا وقلوبهم معلقة بالوطن الأم الذى يضم البجاة ، ويترابطون معهم بأكثر من سبب من اسباب الترابط .

ويكون الحد السياسى فى الاحتمال الثانى مدعاة لضم قطاع من الناس ، فى اطار الوحدة السياسية ، وهم غير متجانسين أو ملتئمين مع الكيان البشرى فيها . ويعيش هذا القطاع باحساس الغريب ، وقلبه وعقله وأحاسيسه معلقة بالوطن والناس ، فى الوحدة السياسية المجاورة . وما من شك أن التجانس والتناسق بينهم ويين الناس فى هذه الوحدة السياسية المجاورة ، هو الذى يشد ولاءهم الى الاتجاه المضاد فيما وراء الحدود .

ونضرب لذلك مثلاً بما يكون من أمر أحساس الفرنسيين الذين يعيشون في الالزاس واللورين عندما تضم الى ألمانيا . ذلك أنهم يعيشون في غير أنسجام مع الكيان البشرى الألماني . ويكون الولاء كله مشدود في اتجاه الوطن الأم فرنسا .

وكم من مسكلة كان السبب في خلقها وتفجزها رسم الحد السياسي بشكل من الأشكال ، التي تؤدى الى أن تتضمن الوحدات السياسية أقليات . ويتسبب احساس الأقلية التي تحس بموجبها أنها منزوعة من الوطن والكيان الأم قسرا ، في نتائج خطيرة ومشكلات شديدة التعقيد.

ويمكن القول بعد ذلك كله ، أنه ربما يكون عدم التناسق بين الحد السياسى الذي يصنع الاطار للوحدة السياسية ، والحدود البشرية(١) لها نتيجة لأنها لم تصل بعد الى حد النضج ، الذي يبنى على قدر كبير

<sup>(</sup>١) تبدو النظاهر البشرية ، سواء كانت دينية أولفوية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وهي مكتسبة . ومن شأن الظاهرة المكتسبة أن تكون قابلة للتغير ، من وقت الى وقت آخر .

من الملاءمة بين ما يشبع حاجاتها القومية ، وما يشبع حاجاتها الاقتصادية. وربما تسبب عدم التناسق المشار اليه ، في قلق وعدم استقرار يغرق الوحدة السياسية في مشكلات سياسية متنوعة . وذلك أن الحدود السياسية وإن كان مطلوباً لها المنعة ، ومطلوباً منها الوفاء بالأغراض الاستراتيجية ، إلا أن ذلك كله لا يستطيع أن يصنع السلام ويؤدى اليه. والسلام والاستقرار مرهون بعدم وجود المشكلات التي تعانى منها الدولة بصفة عامة .

وحدود سياسية لا تتناسق مع الواقع البشرى – كما قلنا – ولا تضع هذا الواقع في اعتبارها ، تؤدى الى انماط من المشكلات التي تتفجر أو التي تجعل وجودها مشحونا بالخطر ، ومع ذلك فإنه ليس سهلاً أن يكون الواقع البشرى (١) رائداً في رسم الحد السياسي ، ولكن إذا ما قدر له أن يصنع المساندة –التي يرتكز اليها الحد السياسي – فإنه يجنب الوحدة السياسية والكيان البشرى فيها ، قدرا كبيراً من المشكلات والتعقيدات ، التي تستنزف جهدا كبيراً ، وتثير القلق والمتاعب .

## الحدود الهندسية والطلكية:

وهذا نمط ثالث من انماط الصدود السياسية ، التى تصنع اطاراً لا يستند الى واقع طبيعى أو الى واقع بشرى . وما من شك انها حدود ترسم على شكل الخطوط المستقيمة ، لتصنع الفاصل والاطار بين وحدة سياسية وأخرى . وربما كانت لكى تمتد على المحور العام الذى يتابع خطاً من خطوط الطول ، أو خطاً من خطوط العرض . ولكن ذلك وحده لا يستطيع أن يكسب الحد مساندة ومنعة أو قدرة على أداء الوظيفة التى يقوم بها (٢).

<sup>(</sup>١) الواقع البشرى واقع عريض لا يقف عند حد التطلعات القومية وحدها ، بل يمتد الى أبعد من ذلك لكي يرتكز الى كل ما يهم مصالح الناس.

<sup>(</sup>٢) لا يؤمن هذا الحد السياسي سوى المتعة الشرعية، التي تجسد الاتفاق بين دولتين على ترسيم الحدود.

وقد يكسب الحد الهندسى الوحدة السياسية شكلاً منتظماً. ولكن ليس الشكل المنتظم وحده ، هو المطلوب لكى يكسبها دعماً واستقراراً. ولا تتأتى المنعة وأداء الوظيفى عندئذ إلا من خلال المعاهدات والمواثيق التى تقبل بها الدول والوحدات السياسية قبولاً كلياً. وافتقاد هذا القبول ، أو الاضطرار لقبوله تحت تأثير ضواغط معينة ، يجعل هذا الحد أوهى من خيط العنكبوت .

وتتضمن الخريطة السياسية للوحدات السياسية في العالم، نماذج رائعة تعبر عن هذا النمط، فالحد السياسي الذي يفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، يمتد الى الغرب من البحيرات العظمى على محور عام من الشرق الى الغرب مع امتداد خط العرض العظمى على محود عام من الشرق الى الغرب مع امتداد خط العرض الاعظمى على محدد عام من الشموذج مرة أخرى من بعض الدول العربية، كذلك الحد السياسي الذي يفصل بين مصر والسودان، أو الذي يفصل بين الجرائر ومالى، أو الذي يفصل بين الجردن وسوريا والعربية السعودية.

ورسم مثل ذلك الحد السياسى الذى نفتقد فيه الظاهرة الطبيعية أو الظاهرة البشرية ، التى تكسبه منعة ومساندة ، لا يكاد يخضع إلا للاتفاق بين الأطراف المعنية ، التى تتفق عن اختيار خط معين يوضع على الخريطة . وتساند المواثيق والمعاهدات بين الوحدات السياسية هذا الحد ، وتكسبه شرعية دولية . ونستطيع أن نتبين استخدامه في حاليتن هما :

۱ – فى الدول التى كان وجودها حديثًا فى الأرض الجديئة ، فى كل من أمريكا وأستراليا ، وربما كانت المسألة برمتها ترجع الى أن الناس الذين يعيشون فى هذه الأرض ، وارتبط وجودهم بنشأة وحدات سياسية فيها من المهاجرين ، ومن ثم لم يكن التراب وطنا يرتبطون به ارتباطا عاطفيًا ، وكان وضع الحد هو من قبيل الفصل ، دون أن يتعارض ذلك مع عواطف أو احاسيس أو تراث ، وربما كانت سعة الأرض والتخلخل السكانى فى فجر النشأة المبكرة لهذه الوحدات ،

مدعاة لأن يكون الحد السياسي الهندسي ، الذي يكاد لا يتعارض مع مصالح الناس المهاجرين في تلك الوحدات السياسية .

Y - في الوحدات السياسية التي فرضت عليها الحدود السياسية، كصورة من صور الخضوع والاستكانة للتيارات الاستعمارية وتغولها والمنافسة فيما بينها . فالحد السياسي بين مصر والسودان قد فرضته السياسة البريطانية ، في وقت لم تكن مصر ، ولم يكن السودان ، يملكان حق تقرير المصير لكل منهما . وفي بلاد الشام نموذج آخر من الحدود الهندسية التي وضعت بما يتجاوب مع الرغبة في تمزيق الوطن من ناحية ، وربما يتجاوب مع المنافسة بين بريطانية وفرنسا في السيطرة ، والتسلط على هذه الأرض العربية من ناحية أخرى .

وإذا كان الحد السياسى الذى يرسم على هذا النحو ، لا يتسبب فى مشكلة بين الدول الحديثة فى الأرض الجديدة لأنه - كحا قلنا -لا يتعارض مع ترابط الناس وتعاطفهم مع التراب ، فإنه قد يكون مدعاة لشكلات بالنسبة للدول المستقلة حديثًا فى افريقية ، والتى تفرض عليها. ذلك أنه فى مثل تلك الحالة ، تكون الحدود السياسة متناقضة جملة وتفصيلاً، مع الواقع البشرى فى هذه الدولة .

والحدود السياسية في أرض الشام مثلاً ، والتي فرضت لكي تنشأ سوريا ولبنان والأردن وفلسطين هي من قبيل ما يمزق الأرض ، ويفتت الكيان البشري . وكم من مشكلات يمكن أن تبني على نتائج التمزيق الذي يهلهل الأرض والناس معاً ، ويجهز على كل سبب من أسباب الترابط والتكامل والتعاطف ، بين الناس والتراب في الوطن العربي الكبير.

بل ولقد يكون ذلك التمزيق نقطة انطلاق أساسية فى مجال متابعة كل الخطوات ، التى كانت تتحرك عليها الاطماع الصهيونية ، منذ أن كانت حلماً فى ضمير الأوهام ، إلى أن أصبحت حقيقة استطاعت أن تسلب الأرض فى فلسطين ، من أصحابها الشرعيين.

وهكذا تكون الصدود السياسية التى تحدد الشكل العام ، الذى تكون فيه المساحة التى تفرض الدولة عليها السيادة ، غاية فى الحساسية . ذلك أنها قد تثير المشكلات بينها وبين جيرانها ، لو استشعرت الدولة بها وكأنها القيد الذى يحرمها من الوصول الى ما يسمى بالمجال الحيوى لوجودها . كما تثير المشكلات لو أنها وضعت بالشكل ، الذى ينتزع بعض الناس الذين ينتمون إنتماء أصولياً للبناء البشرى فيها .

والمجال الحيوى للدولة ، سواء كان لحساب مصالحها الاقتصادية أو لحساب مصالحها الأمنية أو لحساب مصالحها القومية ، يمثل أمراً جوهرياً ، يستنفر فيها العداء للدول المجاورة ، ويجسد روح العدوان في سلوكها الدولى . وفي اعتقادي أن الدولة التي تستشعر الحرمان من حق السيادة على مجالها الحيوى ، لا تكف عن المطالبة بهذا الحق . بل لعلها تتحين الفرصة لكي تنقض بالعدوان على جيرانها ، لكي تنتزع وتدخل في حوزتها كل أو بعض الأرض ، التي تتحقق بها السيطرة على هذا المجال الحيوى .

# ثانيًا - المقومات البشرية للوحدة السياسية :

تتصل هذه المقومات اتصالا مباشراً ووثيقاً بالكيان البشرى ، فى الوحدة السياسية ، وهذا معناه أننا بصدد دراسة تهتم بالناس الذين يتجمعون على أرض الوحدة السياسية ، ويدينون لها بالولاء المطلق ، ويتألف منهم قوامها الحى ، وصاحب السيادة عليها.

وهكذا ندخل الكيان البشرى في دائرة اهتمامنا على اعتبار أنه يشمل الجموع التي يتألف منها المواطنون . ويكون من أهم الأهداف ان نكشف الغطاء عن درجة التجانس بينهم ، ومقدار الانسجام والتناسق ، الذي يجعل ولاءهم سنداً وقاعدة اصيلة وقوية لوجود الوحدة السياسية. كما يكون من أهم الأهداف أيضاً أن نكشف الغطاء عن

القيمة الفعلية للناس ، وعن قدراتهم على بذل الجهد في استغلال موارد الثروة المتاحة ، بما في ذلك من تقويم لهذه القدرات على وضع وأسلوب وكيان ومكانة الوحدة لسياسية ، من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية .

وهذا معناه أن نعجم عود الكيان البشرى في الدولة ، وأن نتعرف عليه من زاويتين مختلفتين تماماً .

وتدعونا الزاوية الأولى الى دراسة الكيان البشرى بأسلوب الاثنوغرافيا ، لكى نحيط علماً بما يتصل به من حيث السلالة والجنس ، ومن حيث السلاة والجنس ، ومن حيث اللغة والدين ، وغير ذلك من الأمور التى تصنع من تجمع الناس وترابطهم في الدولة أمة أو شعباً ، يضمر لها الولاء وحسن الانتماء ويستشعر الأمن في أحضانها .

وتدعونا الزاوية الثانية الى دراسة الكيان البشرى بأسلوب الديموجرافيا ، من أجل تقييم حقيقى لحيوية الوحدة السياسية ، وتقويم فعلى للقوى العاملة فيها ، ودرجة الاستجابة التى تتحقق بها كل أوجه الدعم لوجودها الاقتصادى والاجتماعي والسياسي في مجتمع الدول .

وهذا معناه - بعد كل ذلك - أن نعجم عود ترابط الناس ، لكى يوجد الكيان البشرى ويتجمع شمله فى الدولة ، وأن نتبين تفاعلهم ونشاطهم وحيويتهم ، وهو الذى يصنع المقومات البشرية للوحدة السياسية .

وقد نستكشف من خلال ذلك أيضًا مدى الانسجام بين الناس والأرض ، ومدى تعلقهم بالتراب ، وحرصهم على شرف سيادته . كما نستكشف مبلغ الانسجام والتناسق بين جموع الناس ، بوصفهم أمة أو شعبا وشركاء في حق السيادة في الأرض . وهذا الانسجام للزدوج شو الذي يقدم التقييم الأمثل للمقومات البشرية ، ويكشف عن أصولها للتينة .

## ترابط الناس في الكيان البشرى ،

يتضمن قيام وحدة سياسية معينة التعبير عن تجمع قطاعات من الناس . ولا يمكن أن يكون التجمع البشرى في بناء الدولة تلقائيًا أو بطريقة اعتباطية(۱). بل أن ثمة ما يؤلف بينهم ، ويلزمهم بالسعى الحثيث الى خلق الكيان المادى للوحدة السياسية . ثم هو يلزمهم بالمحافظة عليها في الوضع ، الذي يحقق أهدافهم وأغراضهم . وما من شك في أن هذا التجمع يكون مستنداً الى روابط تشد الناس ، وتدخلهم في دائرة محددة تستقطب ولاءهم .

ونذكر من هذه الروابط الاشتراك في اللغة والدين وأسلوب الحضارة ونمط الحياة ، بما يكفل وحدة في الفكر ووحدة في الوعاء ، الذي يحتوى ذلك الفكر . وهذا معناه أن بعض العوامل من شأنها أن تفجر فكرة ، وتكون لها قوة الاستقطاب ، لكي تجمع وتؤلف بين الناس. وهذه الفكرة (٢)التي تستقطب وتستهوى أفئدة الأمة أو الشعب هي بذاتها التي تؤدى بهم الى خلق الوحدة السياسية ، التي تحتويهم وتلم شعلهم .

<sup>(</sup>۱) يتمثل التجمع التلقائي أو الاعتباطي في نماذج كثيرة من دول ، لم شملها النشاط الاستعماري ، ومع ذلك فهو تجمع نفتقد فيه العامل أو الفكرة التي تشد الناس، وتستقطب الولاء نحو وجودهم فيه .

<sup>(</sup>۲) تتفاوت العوامل التى تفجر هذه الفكرة . فقد تكون عوامل طبيعية ثابتة ، لا تتغير ، تغرسها خصائص الأرض . وقد تكون عوامل بشرية قابلة لأن تتغير . ومن ثم تكون الفكرة المبنية على عوامل طبيعية أكثر ثباتا وصموداً في استقطاب ولاء الناس ، وفي تلاحم لبنات البناء البشرى . أما الفكرة المبنية على عوامل بشرية قابلة لأن تتغير ، فهى أقل صموداً في استقطاب ولاء الناس . مل أن انطفاء الفكرة وضعفها ، يتسبب في تفكك لبنات البناء البشرى ، عندما تستقطب ولاءه فكرة أخرى أكثر لمعانا وبريقاً . وهذا معناه أن العوامل البشرية تفجر أنماطاً متعددة من الأفكار وتصطنع انواعاً متباينة من النوايات ، التي يلتثم حولها شمل البناء البشري ، ونذكر منها الفكرة القومية والفكرة الاقتصادية والفكرة الدينية .

ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بما كان من أمر العوامل ، التى جمعت الناس على جانبى النيل الأدنى منذ وقت بعيد ، واستطاعت أن تجعل من تلك الروابط التى لمت شمل الناس ، دعامة يرتكز عليها قيام الوحدة السياسية التى عرفت باسم مصر . وهكذا تكون هذه الروابط مهمة وملحة ، لأنها هى التى تضع الكيان البشرى فى دائرة الحرص على الوحدة السياسية ، التى تلم شمله وتتجاوب مع مصالحه .

وقد نجد النماذج التى ظهرت فيها وحدات سياسية كبيرة ، لم يترابط جموع الناس فيها بروابط محددة يحرصون عليها ، أو تؤلف فيما بينهم ، ومن ثم كان وجودها مرتبطاً بأمال وكفاح وقدرات قطاع متجانس ومترابط فيها ، وحتى إذا ما ضعف هذا القطاع أو تدهور نشاطه ، تمزقت أوصال الوحدة السياسية ، ويكون التمزق نتيجة طبيعية لعدم توفر الكيان البشرى المترابط ، الذي يحرص على وجود الوحدة السياسية، ويحيطها بسياج متين من ولائه وحرصه .

وتعطى امبراطوية الاسكندر نموذجًا رائعًا من هذه النماذج للوحدات السياسية ، التى أحتوت جموع من الناس لا يؤلف بينها تجانس ، ولا تربط بينها روابط معينة . ومن ثم كان وجود هذه الدولة مرهونا بكفاح فئة معينة . فإذا ما انهارت هذه الفئة تمزقت الدولة ، وتبدد الجهد الذي بذل في سبيل خلقها وجمع الناس فيها .

وهناك نماذج أخرى لوحدات سياسية هائلة ظهرت في العصور الوسطى ، ولمت شمل الناس باسم الدين ، وجعلت منه وحدة الرباط بين أجزائها . ويمكن القول أن هذا الرباط لم يكن وحده القادر على أن يشد الناس ، وأن يصنع منهم الكيان البشرى المتماسك . وربما كانت المتناقضات بين الناس أقوى بكثير من ذلك الرباط أو التجمع . ومن ثم كان مصيرها التمزق والتفكك ، عندما ضعفت سلطة القطاع من البشر التجانس المترابط ، الذي أقام الصرح العظيم وأولاه عنايته ، في مثل هده الدول فترة طويلة.

هذا ويجب أن ندرك أن السلالة والجنس أوسع وأكبر من أن تخلق ،

أو أن تظاهر وتساند الترابط بين الناس ، بل أن منثل هذه الروابط والادعاء بها قد تنتهى الى تميز عنصرى بغيض ، يضعف الوجود الكامل والمتكامل للوحدة السياسية .

والمفهوم أنه إذا ما كانت السلالة والجنس تربط فيما بين الناس، فإن ليس فيها من ناحية أخرى ، ما يوحى بنمط من أنماط التجانس والتناسق في الجموع البشرية من حيث اللغة ، أو من حيث أسلوب الحياة ، أو من حيث جملة المفاهيم التي تؤلف بين الناس ، وتجعل منهم شعباً أو أمة .

وقد نجد من السلالة الواحدة جموع ، فرقت بينهم العوامل البيئية ، واختلفت لغاتهم . ومن ثم يكون عدم التناسق منبثقاً من واقع الاختلاف في الوعاء الذي يسع ويصور فكر كل جماعة منها . وقد نجد من السلالة الواحدة أيضا جموعاً من الرعاة الذين يمثلون سفاحين للحضارة المادية ، ويضمرون العداوة والكراهية للاستقرار . ونجد , جموعاً أخرى من الزراع ، الذين يأخذون بكل سبب من أسباب الحضارة المادية ، ويشتركون في بناء صرحها الكبير .

وليس من المعقول أن يترتب على الاتفاق في الانحدار من سلالة واحدة تجانساً أو تناسقاً أو انسجاماً ، بين هذه الجموع البشرية التي تعيش في تناقض شديد، من حيث أسلوب الحياة وجملة المفاهيم التي تصنع اطارا لكيانهم ، ثم يجب أن نضيف الى ذلك كله الايمان بأن الصديث عن السلالة والجنس حديث خرافة ، ولا يكاد يمت للواقع المعاش بصلة يستند اليها ، ذلك أن طبيعة التحركات البشرية والاتصالات تنفى وتقف ضد كل تصوير وإدعاء بالنقاوة الجنسية .

وهذا معناه أن الاختلاط بين بالبشر ، وعلى أوسع مدى ، قد أزال كل احتمال للنقاوة الجنسية . بل قد نفتقد التناسق السلالى المجرد بين معظم الجماعات حيث تسريت الدماء واختلطت الصفات. ومن ثم كان الاختلاط مدعاة لنتائج هامة ، حتى أصبح بمثابة البوتقة التى انصهرت فيها وذابت معالم كثيرة من صفات السلالات ، والتى أخرجت من هذا

الصهير صوراً جديدة للناس والجموع البشرية ،

وعلى الرغم من ذلك كله ، فلا يجب أن نفهم من ذلك أننا نرفض الاهتمام بدارسة السكان ، أو الكيان البشرى في الوحدة السياسية ، من حيث التجانس السلالي . ولكن الذي نعنيه فعلاً هو أن تكون الدراسة جادة ، من غير أن تتقيد بقيود النقاوة الجنسية . ومن ثم يجب أن ننظر الى الأمر كله ، على اعتبار أن مثل هذه الدراسة تستهدف التجانس والتناسق أكثر من أي شئ آخر .

ويجب أن ننظر ألى هذا التجانس نظرة واقعية ، وعلى اعتبار انها تضع أيدينا على قاعدة ثابتة ينطلق منها الترابط ، بين لبنات الكيان البشرى في الوحدة ، السياسية ، وكأن التجانس مدعاة لتركيب هيكلى متين ، يلم أطراف الكيان البشرى ، وينطلق من قاعدة ثابتة قوية . وقد يتمخض عدم التجانس بين الناس ، عن نمط من أنماط التفرقة العنصرية ، أو عن أحساس باستعلاء فئة على سائر جموع الكيان البشرى .

وهذا في حد ذاته طريق وعر ، لأنه يتسبب في مشكلات سياسية خطرة، منها مشكلات الأقليات التي تهدد الكيان كله ، وتستنزف كثيرا من قوى الوحدة السياسية ، وتقلل من أسباب الترابط بين جموع الكيان البشري فيها. وهذا معناه أنه كلما كان التجانس قائمًا بين الناس، كان ذلك مدعاة للتخلص من أي ما يعرض الكيان البشري للتمزق الناشئ عن التعصب ومركبات النقص ، ومن استعلاء سلالة على سلالة أخرى .

ونستطيع أن نلتقط بالنماذج المتنوعة التى تعبر عن صور من عدم التجانس وعدم التناسق ، وتكاد تنطبق كل صورة من هذه الصور عن جمئة العوامل ، التى تشترك فى صنع مشكلة من المشكلات . ويكون من وراء كل مشكلة منها عدم التجانس الذى يمزق الكيان البشرى ، بعد أن يتفاوت حجم الولاء الذى يستقطب الناس للنواة ، التى قامت من حولها الدولة .

وتعبر مشكلة الزنوج فى الولايات المتحدة الأمريكية عن صورة من تلك الصور ، التى تصور التمزق الذى يفرق بين قطاع من الزنوج وقطاع كبير أخر من غير الزنوج ، والغريب أنه رغم مرور الأجيال الكثيرة ، ورغم كل التغيرات التى احاطت بوضع الزنوج ، فإن عدم التجانس كان العامل الأقوى فى استعلاء غير الزنوج على الزنوج ، وفى تعميق الهوة التى صنعها التمزق فى صميم التركيب الهيكلى للكيان البشرى الأمريكى .

وتمثل التفرقة العنصرية التي كانت في جنوب افريقية وفي روديسيا الجنوبية(١) صورة أخرى ، من صور المشكلات التي أدت اليها عدم التجانس بين الكيان البشرى في كل منهما . والمفهوم أن هجرة العناصر البيضاء اليهما واستقرارهم بها كان مصحوبا باحاسيس الاستعلاء والتفوق . ومن ثم كان ذلك مدعاة لخلل خطير في التركيب الهيكلي للكيان البشرى . بل قل أنه أدى الى التمثرة والانفصال الحقيقي ، بين أقلية تعيش في أسطورة التفوق والاستعلاء ، وأغلبية تعانى من وضعها غير المتكافئ مع وضع الأقلية ، من وجهة النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وإذا كانت كل صورة من تلك الصور تنم عن مشكلة وتكشف عن وجهها القبيح ، فإن الأمر كله يبنى على عدم التجانس بين قطاعات الكيان البشرى غير المنسجم . ويبلغ الخطر مداه عندما يتأتى استعلاء وتفرقة عنصرية ، تعمق الصدع في البناء البشرى ، وتفجر المشكلة التي يتضرر منها وضع ومكانة الدولة .

وهكذا يكون التجانس - كما قلنا - دعامة أصلية لاستقرار وتركيب هيكلى سليم ، يبعد الكيان البشرى في الوحدة السياسية أي

<sup>(</sup>١) أصبح صوت هذه التفرقة العنصرية خافتًا بعد التحول البذي أنهى تسلط الأقلية البيضاء في زيمبابوي.

معنى من معانى التمزق فى الداخل . ومع ذلك فيجب أن ندرك أن أمر التجانس أو عدم التجانس ، لا يقف عند حد السلالة فحسب ، بل لقد يرتد الى أمور كثيرة . وقد تظاهر المعتقدات الدينية المتباينة عدم التجانس ، مثلما تظاهره الفروقات اللغوية والتطلعات القومية .

ومن ثم يكون عدم التجانس بين الجموع في بعض الدول ، مدعاة لأن تتضمن الكيانات البشرية في الوحدات السياسية ، انواعاً متعددة من الأقليسات التي تعسبسر عن نمط من انماط المشكلات . وترج هذه المشكلات بالكيان البشرى في المتاعب ، وتستنزف حجماً كبيراً من جهده وطاقاته ، وقد يكون التفجر شديداً . وقد يكون الصدع أو الشرخ الذي يتهدل بسببه البنيان البشرى ، وتتفكك لبناته وأوصاله . ولا شئ يتسبب في زوال الدولة وانهيارها كلياً ، أكثر من تكفك لبنات البناء البشرى فيها .

## الأقليات أتماطها ومشاكلها :

والأقلية من حيث هي عبارة عن جماعة من الناس ، التي تدخل ضمن التركيب الهيكلي للكيان البسرى في الوحدة السياسية ، ولكنها لا تكاد تنسجم أو تتناسق مع الأغلبية في وجه من الوجوه ، التي تلم شتات الناس وتصنع منهم كيانا متماسكا (١). وفي ظل عدم التجانس، يتفاوت ولاء الأغلبية وولاء الأقلية تفاوتا كبيراً . وقد يتصاعد هذا التمزق الي حد انفصال حقيقي أو تمزق شامل . ويقود هذا التمزق الدولة الى نهاية محتومة .

ومن ثم نستطيع أن نميز بين عدد من الأنماط المتباينة للأقليات . كما ينبغى أن نتبين النماذج التى تصور مدى خطورة كل نمط من هذه الأنماط ، وكيف تغرق الدولة فى حضيض المشكلات ، التى تهددها فى صميم وجودها السوى . وهذه الأنماط هى :

<sup>(</sup>١) تكون الأقلية مدعاة لاحساس قائم بصدع في صرح البنيان البشري ولضعف كأمن يتهدده .

#### ١ - الأقلية القومية:

الأصل في القومية التي انتشرت وشاعت كدعامة يرتكز عليها بناء الوحدات السياسية ، هي ترابط الناس من حيث اللغة ، ومن حيث الأصول والتاريخ المسترك ، ومن حيث التراث البشري . والمفهوم ان وحدة اللغة تؤدي بالضرورة الى وحدة الفكر . كما أن الانتماء للأصول والتاريخ المسترك ، يؤدي بالضرورة الى وحدة في العواطف والاحاسيس . هذا وتؤدي وحدة التراث الى وحدة في المنطلق ، التي يسعى به ويتشوق اليه الطموح الجمعي للكيان البشري كله ، في الوحدة السياسية .

وما من شك في أن اللغة كوعاء يحتوى الفكر ، وتعبر عنه ، كفيلة بأن تصنع أقوى الروابط بين الناس ، في الكيان البشرى . بل لقد يترتب على الاختلاف اللغوى وحده ، تناقض شديد بين الناس ، يمتد أثره الى مسيرة التاريخ الطويل وسياقه ، والى حصيلة التراث نفسه وإنجازاته التي تحقق المصالح المشتركة للأمة .

ومهما يكن من أمر ، فإن الأقلية القومية هي التي يحتويها وعاء القوم ، ولكنها لا تحس بالانتماء اليه . ولعلها تعيش مشدودة بكل وجدانها وأحاسيسها الى كيانها القومي ، التي تتعاطف معه وتنتمى له انتماء كليا . ونضرب لذلك مثلاً بالأكراد في العراق ، الذين هم من غير شك جزء من الكيان البشري في هذه الوحدة السياسية . ولكنهم عاشوا ويعيشون في الاحساس المستمر بعدم الانتماء للقومية العربية . بل هم يرون ، ويؤكدون حقيقة التناقض الشديد، بينها وبين القومية الكردية ، التي ينتمون اليها ويعتزون بها .

وهناك نموذج أخر من كندا التي تتضمن أقلية من الفرنسيين ، مفروض عليها أن تؤلف مع بقية الكيان البشرى من الانجليز، كيانا مستماسكا . ولكن الواقع القومي يشعر أولئك الذين ينتمون الى الفرنسيين دائمًا بأحاسيس الأقلية واللانتماء . ومن ثم يكون عدم

الانسجام وعدم التناسق ، مدعاة لضعف مؤكد من التركيب الهيكلى للكيان البشرى في كندا .

وإذا كان ثمة خطر يهدد الكيان البشرى والوحدة السياسية ، فهو الذي يتصل بميول الانقصال التي تسعى اليها هذه الأقلية . وريما ساندت هذه الميول رغبة أخرى ، تتمثل في الانضمام والترابط مع الكيان القومي الذي تتعاطف معه ، وتنجذب اليه بكل لحاسيسها ومصالحها . وقد تفرض أحاسيس الأقلية عليها أيضاً ، سياجاً من الانطواء الذي يحول دون الترابط والانسجام ، مع بقية الكيان البشري الذي يؤلف الأغلبية .

وهذا معناه أن تعيش الأقلية القومية دائمًا ، وولائها غير كامل للوحدة السياسية التى تحتويها ، ومن ثم هى تحافظ بقدر طاقتها على ما يحفظ لها احساسها بالانتماء لقومية أخرى ، ولا تقبل بالانصهار أو الاذابة ، فى الكيان البشرى القومي ، الذى تعيش معه ضمن وحدة سياسية معينة .

ويكون الاعتراز باللغة والوطن والتاريخ والتراث كله من وراء الطموح ، الذى يزكى فى الأقلية ، الرغبة الملحة فى الاحتفاظ بكل الولاء للقومية ، التى تنتمى اليها وتنحدر منها ، بل ويكون ذلك أيضاً من وراء الرفض الخفى أو المعلن ، للانتماء والترابط مع الاغلبية.

ومن ثم تمثل هذه الأقلية أخطر أنواع الأقليات ، لأنها تمثل الخطر المستمر ، على لحمة الترابط بين أوصال الكيان البشرى وتماسكه ، في الوحدة السياسية ، ولا ترضى مثل هذه الأقليات الناضجة في وعائها القومي بأقل من الانسلاخ من البناء البشرى والانفصال عن الدولة .

## ٢ - الأقلية السلالية:

وهذا نمط آخر من انماط الأقليات المتنوعة . ويبنى الأمر الذي يضع قطاعاً من الناس ، الذين يتضمنهم التركيب الهيكلى للكيان البشرى ، في اطار الأقلية ، على فروقات سلالية . ذلك أن هذه الفروقات تمثل الأساس الذي يمزق الكيان البشرى الى قسمين . وينتمى القسم الذي

يتضمن الأقلية الى مجموعة سلالية أخرى ، غير المجموعة السلالية التي تنحدر منها الأغلبية .

وتكون هذه الفروقات مدعاة لعدم الانسجام وعدم التجانس. ومن ثم يتفاقم الأمر ، فيما لو ترتب على ذلك استعلاء من الأغلبية على الأقلية. ويؤدى هذا الاستعلاء بالقطع الى تجميع الأقلية وتضافرها ، على اعتبار أنه من قبيل المواجهة للخطر ، الذى يتهدد مصالحها ووجودها من جانب الأغلبية ، أو على اعتبار أنه من قبيل المواجهة للانتقاص من حقوق ، يجب أن تكون مكفولة لكل الشركاء في الكيان البشرى كله.

وقد يعمق هذه الفروقات ، وما يصحبها من استعلاء وتفرقة ، الاختلاف في المستوى الحضاري ، بين الأغلبية والأقلية . ذلك أن الاستعلاء يكون في مثل هذه الحالة مصحوباً بالتفوق ، الذي يحققه المستوى الحضاري المرتفع الذي تستند اليه الأغلبية . وقد يترتب على ذلك نفور ونقصان في حجم الولاء الذي تحس به الأقلية ، وتتحول الأقلية عندئذ الى معول يسعى الى هدم الكيان المادي للوحدة السياسية.

ونستطيع أن نلتقط المثل من السودان ، حيث تعبر مشكلة جنوب السودان عن الوجه القبيع لاحساس الجماعات المترنجة باحاسيس الأقلية ، وباستعلاء تمارسه الأغلبية القوقازية . ويصنع ذلك كله ، هوة تؤكد الفصل وعدم الترابط بين الأغلبية والأقلية ، وتعبر عن تمزق في توليفة الكيان البشرى من الداخل ، وتقلص في حجم الولاء نحو الكيان البشرى والكيان المادي للدولة السودانية (١).

<sup>(</sup>۱) كانت اتفاقية الحكم الذاتي في مارس ۱۹۷۷ الوسيلة التي وضعت حداً لاحتمالات التمزق . وكانت وكأنها صياغة لجسر يتخطى به البنيان البشري في السودان ، الهوة الفاصلة بين جموع سكانه المترابطين في الشمال وجموع سكانه في الجنوب وقد تفجر الموقف مرة أخرى . وانهارت اتفاقية الحكم الذاتي، عندما اعترض سكان جنوب السودان على تطبيق القانون الاسلامي .

وثمة مثل آخر تعبر عنه مشكلة الانفصال ، التى نادت به بيافرا فى نيجيريا، ذلك أن الناس فيها عاشوا فترة فى اطار الاحساس بأحاسيس الأقلية . ومن ثم تقلص الولاء نحو نيجيريا واحتوائها لهم كمواطنين ، حتى تلاشى هذا الولاء مع اعلان الانفصال وحمل السلاح دفاعاً عنه(١).

ومع ذلك فإنه ليس من الضرورى ان تتسبب الأقلية السلالية في اثارة مشكلة أو في تفجير الموقف ، بل قد يتصول الأمر كله الى انطواء وتقوقع الأقلية السلالية ، أو قد تستدير بظهرها للأغلبية . وتملأ الجفوة الهوة الكبيرة التي تفصل فيما بينهما. وهذا وإن لم يكن التقوقع والانطواء يثير المتاعب ، إلا أنه لا يخلو من أثر خطير ، يترتب على عدم الترابط أو عدم التكامل بين الكيان البشرى كله والوحدة السياسية .

# ٣ - الأقلية القومية السلالية ،

وهذا نمط ثالث من أنماط التناقض في التركيب الهيكلي للكيان البشري في الوحدة السياسية . وتكون الدوافع التي تصنع الفرقة والتمزق مترتبة على فروقات سلالية وقومية معا . وهذا معناه زيادة في التعقيد ، فيما يفصل ويميز بين أغلبية وأقلية . ذلك أن هذه الأقلية تعانى من الفروقات التي تتصل بالخصائص السلالية وما يصحبها من استعلاء وتفرقة بغيضة تمارسها الأغلبية . كما أنها تعانى من الاحساس بعدم الانتماء للأصول القومية ، التي تنتمي اليها الأغلبية .

<sup>(</sup>١) التنزمت الحكومة الاتصادية في نيجيريا بالحرب وسيلة لردع روح الانقصال والابقاء على بيافرا في اطار اتحادها الفيدرائي . وكان نجاح هذه الخطة مدعاة لدعم رأى لفريق من الباحيثن الذين يصيدون القوة وسيلة لصماية البنيان البشري من أن يتمزق .

هذا وتولى هذه الأقلية فى الوقت نفسه بولائها وعواطفها فى اتجاه يشد احساسها الى ما وراء الحد السياسى ، ويربط بينها وبين الأصول القومية التى تنتمى اليها . وليس غريباً أن يكون ذلك النفور مدعاة لاثارة المتاعب وتفجير المشكلات . ذلك أن مثل تلك الأقليات تتسم بطموح وتطلع شديد ، الى الانفصال الذى يحقق الالتئام بينها وبين الأصول القومية والسلالية ، التى تنتمى اليها . وليس غريباً أيضاً ، أن تكون بعض هذه الأقليات من النوع القانع ، الذى يتجرع الكراهية والحقد ، ولكنه لا يلجأ الى تمرد على الأغلبية .

ونستطيع أن نلتقط المثل الذي يصور الأقلية القومية السلالية المتفجرة بالغيظ ، والحريصة على خلق المشكلة من السودان . ذلك أن الحد السياسي الذي يمر لكي يفصل بينه وبين ارتيريا ، أخرج قسما من قبيلة البني عامر، الى ما وراء الحد وفرض عليه السيادة الأرترية بعد ذلك . وما من شك في انهم يعيشون بأحاسيس الأقلية القومية السلالية . وقد تحول ولاءهم في الاتجاه المضاد ، وعلى غير هوى الدولة الأرترية ، وما يلم شمل الكيان البشري فيها . وهم يرمقون بلهفة واشفاق ورغبة وتطلع الى ما يعيد الترابط بينهم وبين بني جلدتهم من قبائل البجاة في شرق السودان(۱). وهم من غيير شك مصدر قلق وإزعاج ، لأنهم يحرصون دائماً على بعث الحياة في المشكلة التي يعانون منها . وكانهم بذلك جسم غريب لا يستطيع أن يلتئم ، أن يتلاءم مع الكيان البشري الذي يمثل الأغلبية في أرتريا .

وثمة مثل آخر لأقلية قومية سلالية غربية ، تحيا من غير أن تفجر مشكلة حادة ، ومن غير أن ترْعج أغلبية الكيان البشرى فى فرنسا . ولكنها تفجر فى نفس الوقت مشكلة تواجه أغلبية الكيان البشرى فى أسبانيا . وتتمثل هذه الأقلية فى جماعة الباسك ، التى تعيش فى القطاع الوعر المضرس، الذى يتضمن سلاسل جبال البرانس، فيما بين

<sup>(</sup>١) أدى انفصال أريتريا عن اثيوبيا الى تخفيف حدة هذه المشكلة.

الأرض الفرنسية والأرض الأسبانية، ولعل الشكل الوعر المضرس، قد حقق لهم قسطاً من الاستقرار، مثلما حقق لهم القدرة على الانطواء والانعزال، عن الكيان البشرى في كل من فرنسا وأسبانيا (١).

ومن ثم كانت أقلية قومية سلالية قانعة ، لأنها استطاعت أن تتلاءم مع الأغلبية في وطن ودون أن تلتئم معها . وما من شك في أن هذه الأقلية كانت دائمًا في الوضع الذي يحول بينها وبين الاحساس بأحاسيس الأقلية ، وما تؤدي اليه من متاعب وانقاص في حقوق . ومن ثم لم تكن ثمة دوافع للاثارة ، أو لأن تتسبب في خلق مشكلة ضد الأمة الفرنسية.

وإذا كِان خصائص الشكل الوعر المضرس للأرض ، التي تعتويها قد كفلت لها الكيان المادى الذي يرضيها ، فإن عدم اجبارها على الانتماء القومية الفرنسية ، أزاح عنها كابوس يؤثر على ولائها للوطن الذي تعيش فيه . وهذا معناه أنه إذا كان ثمة ولاء ، فهو محصور في كيانها كجماعة لها المقومات ، التي ترتبط بها كقومية متميزة . هذا ولابد أن يكون هذا الولاء نحو الذات القومية لا يتعارض من حيث الصجم والتطلع ، مع ولائها للأمة الفرنسية ، وهي تعيش في فرنسا .

اما فى أسبانيا التى سهلت عوامل التغيير فى المرحلة التالية لعودة الملكية ، فيبدو أن هذه الأقلية القومية السلالية من الباسك ، قد خرجت من انطوائها وأخذت فى تفجير المشكلة . وهذا معناه أنها أفصحت عن التعارض بين ولائها لوطنها الوعر ، وتراثها فى أحضان هذا الوطن ، وولائها لأسبانيا والقومية الأسبانية . ويات صوت التفجير مسموعاً . وما من شك فى أن هذا التفجير لا يمكن أن يترك البناء البشرى ، فى

<sup>(</sup>۱) يرى البعض أن الانطواء والتقوقع يعطى نموذجاً من نماذج وجود نواة لمشكلة يمكن أن تنفجر يوما ما. ويتصور البعض أيضا أنهم وهم يلتصقون بجسم الأمة السبانية من ناحية أخرى ، يمثلون خطراً كامناً يتهدد البنيان البشرى كله في الدولتين .

الدولة الأسبانية سليماً . وفي اعتقادي أنه قد تسبب في صدع واضح يتهدد هذا البناء . ومهما يكن من أمر ، فإن طموح الأقلية القومية السلالية ، يتطلب من الكيان البشري في الوحدة السياسية حذراً شديداً . ولعل أفضل وسيلة لتجنب أسباب التمزق ، وما يترتب عليه من مشكلات ، هو تطويع الروابط التي تلم شمل الكيان البشري ، وتجنب سلطان وتسلط الحكومة المركزية . وذلك أن المركزية قد تولى السلطة للأغلبية ، الأمر الذي يثير في الأقلية الأحاسيس ، ويجرح العواطف التي تتعارض مع طموحها.

ويوجوسلافيا التي كانت تضم مجموعة من أقليات قومية وسلالية ، عاش البناء البشرى فيها متماسكا تحت النظام الشيوعي . ولكن أفضى سقوط النظام الشيوعي الى ظهور وضع سياسي جديد . وقد شكلت كل قومية دولة مستقلة ، ومازالت الصراعات مستمرة ولم يستقر الوضع بعد.

# ٤ - الأقلية الدينية ،

وهذا نمط رابع يعبر عن تجمع قطاع من الناس ، في اطار من عدم التجانس والانسجام ، لكي تتألف أقلية . ويكون العامل الديني هو مصور التجمع أو سبب الانفصال ، الذي ينتهي الى أغلبية وأقلية ، في داخل الاطار العام للكيان البشرى .

وليس غريبًا أن يصنع الدين هذا التأثير ، الذي يضع مظهراً من مظاهر التفرقة والتمزق . بل قد يكون التأثير شديد الوطأة ، إذا ما ترتب على ذلك نوعاً من أنواع الاضطهاد الديني . وليس من الضروري أن يكون الاضطهاد مباشراً ، بل يكفي أن يترتب على الفروقات الدينية انتقاص حق معين من حقوق الأقلية ، لكي تحس بأحاسيس الأقلية ، ولكي تعاني من تغول الأغلبية وربما تسلطها .

وليس ثمة شك في أن الاحساس بعدم التكافؤ بين الأغلبية والأقلية في الحقوق والواجبات ، قبل الوحدة السياسية والكيان البشرى فيها ،

هو الذي يفرض كل النتائج ، سواء تمثلت في التقوقع والانطواء ، أو في الهجرة ، أو في نشأة مشكلة واحتمال تفجرها.

وإذا كان في الدين عاطفة وعقيدة سامية من العواطف ، التي تلم شمل الناس ، وتدعو الى ترابطهم وتهذب التعامل فيما بينهم ، من أجل حياة أفضل ، فإن الفروقات الدينية تفقد الكيان البشرى هذا الرباط ، وربما كانت النماذج التي تعبر عن معنى الأقلبات الدينية في دول أوروبا في القرن السابع عشر والثامن عشر ، صادقة كل الصدق في إيضاح تلك النتائج التي أسفرت عن التفسخ في البناء البشرى . ذلك أن الكاثوليكية كانت مدعاة لأن يحس البروتستنت باحساس الأقلية الدينية . ومن ثم كان ذلك مدعاة لتدفق سيل هائل من المهاجرين من البروتستنت الى الأرض الأمريكية ، طلبًا للضلاص من اضطهاد الكاثوليك ، ومن كل ما يصاحب الأقلية من احساس بالصقوق الكاثوليك ، ومن كل ما يصاحب الأقلية من احساس بالصقوق

ومازالت نماذج صرخة تصور الوجه الكثيب للفروقات الدينية ، التى تميز بين أغلبية وأقلية فى الوقت الحاضر . ونشير مثلاً الى الأقلية الدينية التى تتألف من المسلمين فى الدولة الأثيويية . وقد نتبين كيف أنها تعانى من تغول وتسلط وانتقاص حق ، يجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية ، ومن ثم لا تستطيع هذه الأقلية أن تلتئم مع الأغلبية من الكيان البشرى ، بل أنها تناضل طلباً للانسلاخ ، والتملص من كل القيود، التى تجمع بينها وبين الأغلبية .

وثمة مثل آخر من الهند ، التي تتضمن كياناً يتألف من أغلبية من غير المسلمين وأقلية من المسلمين . وكم كنان ذلك مدعاة للتمزق الشديد ، واثارة المتباعب الذي يصل في كثير من الأحيان الي حد الصراع والقتال ، بين غير المسلمين والمسلمين . وربما كان ذلك أيضاً مدعاة لأن يصل التمزق الي المدى الذي دعا الي تعزيق الكيان المادي للهند في سنة ١٩٤٧ ، لكي تنسلخ بعض الولايات الهندية ، وتؤلف فيما بينها دولة باكستان .

وثمة مثل ثالث من لبنان حيث كانت الفروقات الدينية مدعاة لتمزق من نوع فريد . ذلك أن التباين بين المذاهب مزق الكيان البشرى الموائف وشيع . وباتت كل طائفة منطوية على ذاتها، وتمثل أقلية دينية . ومن ثم يفتقد الكيان البشرى الترابط والتماسك ، الذي يلم شمل الناس ، وتزداد بتجمعهم وتماسكهم القيمة الفعلية للوحدة السياسية . ومهما كان من أمر ، التنسيق بين الطوائف في لبنان ، فإن التمزق هو الذي يفرض المشكلة اللانهائية ، التي تضعف الكيان البشرى في جملته، وتقلل من وزن لبنان في المجتمع الدولي (۱).

هذا وفي اطار مثل هذه الأوضاع ، التي يحتوى كيان الدولة اغلبية واقلية أو اقليات ، يجب أن نفطن الى مدى ما يصل اليه التنوع في التركيب الهيكلى للكيان البشرى في أى دولة من الدول . وإذا كان من شأن الفكرة التي جمعت شمل الكيان البشرى ، أن تفرز المادة اللاحمة التي تشد أوصال ولبنات البناء البشرى ، لكى يكون سويًا وقويًا ، فإن انشقاق البناء البشرى الى أقلية وأغلبية ، لا يعنى سوى أن الفكرة أضعف من أن تصطنع هذا التلاحم وأن تبقى عليه .

ويجب أن نتصور كيف أن ذلك كله يتأتى ، بل ويكون وليد عدم التجانس . بل أنه يعنى بالضرورة التنوع في الكيانات البشرية في اطار الدول التي يحتويها مجتمع الدول .

# أنواع الكيانات البشرية ،

إذا كنا قد تحدثنا عن العوامل والأمور التي تصنع الترابط والتجانس بين الناس ، الذين يتألف منهم الكيان البشرى في الوحدة السياسية ، وتحدثنا عن العوامل التي تفقد الكيان البشرى تجانسه ، فيحق لنا أن ندرس البنيان البشرى نفسه ، بمعنى أن نتحسس

<sup>(</sup>۱) تفجرت هذه المشكلة وادت الى التمزق الذى عاش فيه لبنان . وفى اعتقادى ان أية مصالحة لا يمكن أن تعيد التوليفة البشرية الى ما كانت على ولابد من بحث عن أساس جديد .

التركيب الهيكلى لهذا البناء البشرى ، وكيف تتلاحم لبناته ، وأن نعجم عوده ، ومدى التضاد ، بين عوده ، ومدى التجانس فيه ، بل يجب أن نتدارس مدى التضاد ، بين عوامل قوة تستقطب وتشد أوصال البناء البشرى ، وعوامل ضعف تفرق وتمزق هذه الأوصال.

وهو من غير شك بناء معرض لأن يتنوع ، وأن تختلف صفاته ، حسب الظروف التي تحيط به في الوطن ، أو في الأرض التي يعيش فيها ، والتي تؤثر على الفكرة التي تجمع الشمل ، وعلى درجة النضج التي يتحقق بها الترابط أو التكامل أو الالتئام بين الناس ، ومن ثم يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من الكيانات البشرية ، التي تضمنها الوحدات السياسية ، وهي الكيان المترابط البسيط ، والكيان المتكامل المركب ، والكيان المتلائم الملتئم .

### ١ - الكيان المترابط البسيط:

وهذا النوع وليد الظروف والعوامل التى تحقق الترابط المتين ، بين الناس ، مثلما تحقق التجانس والانسجام . ويكون ذلك مدعاة لوحدة بشرية متماسكة ولا مجال فيها للشذوذ . بل قد يوصف هذا الكيان بالقدرة على هضم الغرباء والطارئين وتطويعهم ، بما يحقق الانسجام والتناسق . وربما كانت العوامل الطبيعية التى تتمثل فى خصائص الأرض ذاتها ، من بين أهم وأعرق المقومات التى تصنع ذلك الترابط وتؤدى اليه وتؤكده.

ونشير الى أن الناس وكأنهم يتعرضون للانصهار والاذابة ، فى بوتقة يضرجون منها لبناتاً سوية . ومن ثم تكون الكيان الذى يتألف من هذه اللبنات كيانا متناسقا ، وبنيانا مترابطاً بسيطا ، من غير تعقيد أو شذوذ . وهذا فى حد ذاته مدعاة لأن يتفوق هذا الكيان دائما ، فلا يكاد يسمح بوجود أقلية تنظوى وتتقوقع ، أو تعيش لاحقة به دون أن تتناسق أو أن تنسجم معه .

ويبدو أن الانصهار والاذابة في هذا الكيان ، تكسب الناس جميعاً وجهاً وإحداً معبراً ، عن معنى الترابط والتماسك الصلب . ولا يسفر

هذا الترابط والتماسك السوى ، إلا عن ولاء متوازن ومتكافئ ، يشد أوصال البناء البشرى . كما أنها تضمن انفتاحاً وتجديداً للحيوية والبناء ، نتيجة لتقبل وهضم واستيعاب الدماء الجديدة المضافة ، لكل صفاتها وخصائصها.

ونضرب لذلك مثلاً بالكيان البشرى في مصر ، والذي استطاع ان يحتفظ بنفسه على امتداد الاف السنين ، رغم كل الظروف التي احاطت بغزو الغزاة ، ويالهجرات الوافدة من خارج أرض مصر . بل لعلنا نجد ذلك نفسه سبباً في احتفاظ الكيان البشرى بحيويته . وقد كانت له القدرة دائمًا على أن يهضم ، أو يستوعب الجماعات الوافدة فيذيبها ، ويكسبها كل ما يميز الناس في الكيان البشرى في مصر . ومن ثم ويكسبها كل ما يميز الناس في الكيان البشرى في مصر . ومن ثم تتشكل هذه الجماعات بالشكل المتناسق والمتجانس في التركيب الهيكلي العام للناس ، أو في البناء البشرى في مصر.

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا الكيان البسيط له شأن عظيم في صنع الوحدات السياسية ، وفي تجميع ولاء كل الناس - الذين يتألف منهم - من حول الفكرة التي تستقطب هذا الولاء . كما أن الترابط فيه يحول دون المتناقضات ، التي قد تكون سببًا في تفكك أوصال البناء البشري ، وضعف الوحدة السياسية ، وتستطيع مقومات القومية أن تصنع من هذا الكيان أمة متماسكة ، وأن تساند وجودهم في الوحدة ، لا تعانى مشكلات نابعة من الداخل. وكأنه بذلك بنيان بشرى لبناته سوة متساوية ، وقوامه صلب متماسك . ويناسب هذا الكيان البسيط المترابط ، دولة تعيش في نظام حكم موحد ومركزي.

# ٢ - الكيان المتكامل المركب،

ويتألف هذا النوع من مجموعة من الكيانات ، التى تدعو الحاجة والمصالح والظروف ، لأن تتجمع فى اطار الوحدة السياسية . ويكون لكل كيان بشرى من هذه الكيانات شخصيته التى يتميز بها ، كما قد تكون له لغته الخاصة وتراثه . ومن ثم يعيش كل بنيان بشرى فى دائرتين من دوائر الولاء ، دائرة ولاء قومى خاص نصو وجوده وارضه ،

وكل المقومات التي تصنع الترابط والتماسك بين افراده (١). ودائرة ولاء وطنى عام تنسق لوجوده في اطار الكيان المتكامل المركب.

والمقروض أن لا يتعارض هذا الولاء الخاص ولا يتناقض ، مع الولاء الآخر ، الذي يساند الايمان بالتكامل مع الكيانات الأخرى ، التي تتجمع لكي يتألف منها الكيان المركب . وليس غريبًا أن يعيش الانسان في اطار جملة من الولاءات . ولكن يجب أن يكون التنسيق بحيث يكون الولاء الأعظم ، هو الذي يوجه نحو فكرة التكامل والوجود في الوحدة السياسية ، التي تحتوى الكيان المركب . وأي خلل ينال من هذا الولاء الأعظم ، أو يؤدي الى تقلصه بالقياس الى الولاءات الأخرى ، يتسبب بالضرورة في تناقض حقيقي وفعال ، يهدد وجود الوحدة السياسية ناتها، ويعرض البناء البشرى المركب فيها للتمرق .

ويكون هذا الخلل متوقعًا في بعض الأحيان ، لأن طبيعة الأشياء تدعو لأن يثبت كيان من الكيانات تفوقه ، كأن تصبح لغته هي اللغة الرسمية للوحدة السياسية ، أو كأن تصبح ديانته الرسمية لها . ومن هنا ينشأ احتمال الخطر ، لأن كل كيان يكون حريصًا على ما يحفظ له مقوماته ويستحيل عليه قبول الانصهار أو الاذابة ، وقد يترتب على ذلك احساس كيان من تلك الكيانات بأحاسيس الأقلية . ومن ثم يطرأ الخلل على التركيب الهيكلي ، وعلى التكامل عندما يتعاظم الولاء نحو الكيان البسيط الصغير ، على الولاء نحو الكيان الكبير المتكامل الركب.

ونضرب لذلك مثلاً بالكيان المتكامل المركب في المملكة المتحدة. وذلك أنه يتالف من أربعة كيانات ، هي الكيان الانجليان في انجلترا ، والكيان الاسكتلندي في اسكتلندا ، والكيان الويلزي في ويلز ، والكيان الايرلندي في ايرلندا. وكانت المصالح المشتركة وراء هذا

<sup>(</sup>۱) يكون البنيان البشرى عندثذ مؤلفاً من لبنات غير متشابهات . وتكون للصالح بمثابة المادة التي تكفل التلاحم والتماسك لكي يستقيم البناء .

التجمع ، الذى يلم شمل هذه الكيانات ، ويؤلف فيما بينها فى كيان متكامل مركب.

وما من شك أن ثمة ما يدعو الى ترابط متين ، بالنسبة لكل كيان من هذه الكيانات ، وولاء خاص نحو التراب فى الوطن الذى يحتوى كل منهم . هذا بالاضافة الى تمسك شديد باللغة الضاصة ، والعادات والتقاليد فى حدود الدائرة الضيقة ، التى تلم شمل الناس فى كل كيان من تلك الكيانات . والمفهوم أن ذلك كله لا يجب أن يتناقض ، مع تجمع وتكامل وتلاحم ، بين هذه الكيانات الأربعة ، تحت الصاح مصالح مشتركة عظمى .

ونشير الى أن الكيان الانجليزى قد تحمل مسئولية تجميع الكيانات وصنع التكامل فيما بينها. ولعله اتخذ من المصالح مادة تلاحم، هى التى تشد أوصال هذه اللبنات غير المتجانسة فى البناء البشرى المركب. ومن ثم فرض اللغة الانجليزية ، وكان له التفوق وكانت له قيادة التجمع ، ومع ذلك فإن الحذر الشديد من كل ما من شأنه أن يمزق هذا التكامل ، كان مدعاة للبعد عن كل ما يمكن أن يفرض المتناقضات ، أو يثير النعرات الأقليمية القومية.

ولكن النجاح في هذا النموذج الجيد ليس دليلاً على اطراد في النجاح في تجارب أخرى تمر بها الكيانات المركبة المتكاملة (١)في بعض الوحدات السياسية المستقلة حديثاً . ذلك أن عدم التماثل حضارياً أو دينياً أو سلالياً قد يجعل من اللبنات في البنيان البشري غير متكافئة . ومن ثم يكون الخطر ويتعظم ، إذا افتقدت هذ اللبنات أسباب التلاحم والتماسك ولم الشمل ، في اطار محدد. ومن ثم يكون في وسعنا ، أن ندرك كيف يحمل هذا البناء البشري المركب ، وهو الذي يفتقد

<sup>(</sup>١) الكيان البشرى في السودان من هذا النوع ويتألف من تجمع يشمل كيانات أربعة ، هي الكيان العربي ، والكيان النوبي ، والكيان البجاوي، والكيان المتزنج .

التجانس، في احشائه وتركيبه الهيكلى اسباب ضعفه ، واحتمالات تفككه وانهياره ، ولا يلاءم هذا الكيان المركب غير نظام الحكم غير المركزي في الدول الاتحادية.

### الكيان الملتثم المتلائم،

وهذا نوع ثالث تأتى تكوينه فى الماضى القريب ، وهو محصلة الاستيطان الأوروبى فى الولايات المتحدة بصفة خاصة . وكان تكوينه فى ظل ظروف معينة أسفرت عن فكرة ، كانت تشد الناس وتستقطب الأفراد وتنتزعهم من الكيانات البشرية ، التى عاشوا بالولاء فترة من الوقت فيها . وإذا ما كان تجمع الناس فى ظل هذه الظروف تخلى كل واحد منهم عن معظم الولاء ، الذى كان يربطه بالكيان الذى انترع في المحديد منه منه . ثم كانت الظروف والعوامل ، التى تصنع الولاء الجديد والصالح التى تلملم الشمل من حول الفكرة المستجدة .

ومن ثم يكون الالتئام ، ويكون التلائم ، الذي يدخل هؤلاء في دائرة جديدة تمامًا ، تجمعهم وتشدهم وتؤلف بين مصالحهم ، ومع ذلك قإن ذلك لا يكون كفيلاً بانصهار أو اذابة كاملة ، ولا يكون قادراً على اقتلاع الناس من الجذور التي ينتمون اليها .

ويكون ذلك النوع من الكيانات البشرية متوقعًا في مساحات الأرض الجديدة ، التي شهدت تدفق سيل عارم من المهاجرين بعد الكشف عنها . وما من شك في أن كل مهاجر كان ينتزع نفسه من قومه وأرضه ، وهو مشحون بالأمل المشرق في حياة أفضل على صعيد الأرض الجديدة . ويكون الالتئام والتلاؤم مدعاة لأن يلتزم الانسان في الوطن الجديد ، بالتخلي عن شئ من عاداته وتقاليده . وقد يتخلي عن لغته ، وغير ذلك من مقومات القوم ، الذي جاء منهم ولا يتعلق بأصولهم.

والانسان الذي يتدلخل في بنية هذا الكيان البشرى ، لا يبدأ صفحة حديدة في نمط الحياة والمواطنة فحسب ، بل هو يبدأ صفحة جديدة

أيضاً في كل ما من شأنه أن يحدث التلاءم والالتئام مع التجمع البشرى في الأرض الجديدة ، ويكون ذلك مصحوباً بولاء جديد في وطن جديد ، وهو دعامة للوجود والحضور ، ومنطلقاً للمصير والآمال .

ونضرب لذلك مثلاً بالكيان البشرى الذى يتجمع فى الولايات المتحدة الأمريكية ، أو استراليا ، والمفهوم أنه قد تكون على امتداد زمن طويل من سيل المساجرين ، الذى تدفق على هذه الأرض من بعد الكشف الجغرافي ، عنها من كل حدب وصوب ، وقد تجمع شمل الناس، وكان الترابط بينهم من خلال المسالح قبل أى شئ آخر(١) وما من شك في أن ذلك الترابط هو الذي خلق التلائم والالتئام بين الكيان البشري .

وربما كان ذلك الترابط والتجمع ، من أجل المصلحة المشتركة ، كان مصحوباً بقيود معينة تسببت في عدم التثام وتلاثم بعض المهاجرين مع الكيان البشرى . وكان وجودهم في شكل أقلية متميزة ، تتمثل في تجمعات الهنود الصعر والزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الأستراليين القدماء الأصليين في استراليا.

# التقدير الكمي للكيان البشري في الوحدة السياسية .

والآن بعد أن تناولنا الكيان البشرى بالدراسة ، وتعرفنا على تركيبه وترابطه ودرجة الانسجام والتناسق فيه، ننتقل ألى حديث

<sup>(</sup>۱) يفرض على المهاجرين استخدام اللغة الانجليزية والتخلى عن ما يربطهم بتاريخ وتراث الأصل الذين ينحدرون منه ، كما يفرض عليهم الانخراط في تراث الكيان الجديد . وكان الأمر اقترن بمصاولة لا تكف عن قطع الناس عن أصولهم وطمس معالم الماضى ، الذي يشدهم الى بني جلدتهم ، أو الى أوطانهم التي نزحوا منها . وهذا معناه أن ينخرطوا في وطن جديد بلغة جديدة تمثل الاساس لفكر متناسق . ومعناه أيضا فرض التماثل على اللبنات التي يتألف منها البنيان البشري ، وفرض الروابط التي يتلاحم بها ويستقيم وجوده .

موضوعي كاشف عن التقدير الكمى له ، في اطار الدولة التي تحتويه ويعتز بالانتماء اليها .

وهذا معناه أن ندرسه دراسة موضوعية ، من حيث أنه بناء بشرى يتألف من أعداد تتوزع أو تنتشر في أنحاء الوحدة السياسية بكثافات معينة ، ومن حيث أن التوزيع والكثافة معاً لهما علاقة بكل جهد يسخر في استغلال الموارد المتاحة فيها ، وبكل ولاء يحيطها برعايته ويصد العدوان عنها.

وتستهدف مثل هذه الدراسة ، التى تبنى على قواعد واصول من وجهة النظر الديموجرافية ، الاحاطة بعدد السكان ونموهم وحساب معدلات الزيادة الطبيعية ، مثلما تستهدف متابعة فئات السن ، كما يتضمنها الكيان البشرى . ولما كانت قوة الوحدة السياسية وثبات كيانها الأصيل وثيق الصلة بسكانها ، فإن ذلك ينتهى بنا الى تقييم فعلى لهم . ولعلها الوسيلة المثلى التى نستطيع أن نقدر بها تقديراً حقيقياً.

- (أولاً ) درجة الحيوية في الوحدة السياسية .
- (ثانياً ) حجم القوى العاملة التي تتوفر لها .

كما أن السبيل الأمثل لحساب معقد ، يتقرر على أساسه مدى التناسق بين حجم الكيان البشرى ومعدلات النمو ومعدلات الزيادة فيه، ومدى تجانسها وانطباقها على حجم الموارد المتاحة ، ومعدلات النمو الاقتصادى . ذلك أن حجم الموارد المتاحة في الوحدة السياسية ومساحتها ، لا تعنى شيئاً إلا بالقياس الى عدد السكان ، الذين تضمهم ويسخرون جهدهم في استغلالها استغلالاً اقتصادياً مناسباً ومرضياً .

ونشير بهذه المناسبة الى مثل طريف من خلال المقارنة ، بين ثلاث وحدات سياسية ، تكاد تحتل كل واحد منها مساحة من الأرض تناظر الأخرى . ويقصح هذا المثل عن مدى التباين بين عدد السكان وعلاقة

ذلك بالقيمة الفعلية للاستغلال الاقتصادى ، وحجم الانتاج الكلى في كل وحدة .

وتكون المقارنة بين ايطاليا التى تبلغ مساحتها حوالى ١٧٠ الف ميل مربع ، وبولنده وتبلغ مساحتها ١٢١ النف ميل مربع ، والعراق وتبلغ مساحتها ١٢١ النف ميل مربع ، فإذا وضعنا فى تقديرنا أن عدد السكان فى ايطاليا يبلغ حوالى ٥٥ مليونا ، وأنه يبلغ فى بولندا حوالى ٢٩ مليونا ، وأنه لا يزيد فى العراق عن حوالى ١٨ ملايين نسمة ، تبين لنا بعدا اساسيا من الأبعاد التى تكشف عن القرق الكبير بينها، فى مجال تقييم الانتاج حجماً وكيفاً فى كل وحدة من هذه الوحدات .

بل ويجب أن يكون عدد السكان فى خلفية كل تفكير يستهدف تقييم الوضع الاقتصادى فى الدولة ، أو استغام الأرض فيها.

هذا وتهتم هذه الدراسة أيضا بما يبنى على قواعد واصول من جغرافية السكان ، والاحاطة بكل ما يتصل بتوزيع السكان وبانتشارهم وبالكثافات في مساحات الأرض التي تتضمنها الوحدة السياسية . وينتهى بنا ذلك الاهتمام ، الى رصد وتوظيف وسيلة مثلى نستطيع أن نقدر بها تقدير) حقيقيا .

(أولاً) سلامة التوزيع والكثافات في مساحات الأرض، وبالقدر الذي يتكافئ أو يتناسب مع توزيع الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة لاستغلالها استغلالاً اقتصادياً.

( ثانيًا ) سلامة التوزيع والكثافات ونمط العمران في مساحات الأرض، وبالقدر الذي يفي بحاجة الاستراتيجية المرنة ، لحماية كيان الوحدة السياسية إذا ما تعرضت للعدوان .

والمفهوم أن الخلل في توزيع السكان والكثافات ، يعنى الخلل في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة استغلالاً اقتصادياً ، لأن هذا التوزيع

قد لا يفى بالطاقات والقوى العاملة فى بعض المساحات . وهذا معناة آن تفتقد الدولة الميزة التى يبنى على الاستغلال المتوازى والمتوازن ، لكل مورد من الموارد المتاحة . كما أن توزيع وكثافات السكان غير المتكافئة ، قد يلعب دورا فيما يكسبه للوحدة السياسية من منعة وقوة . وذلك أن افتقار مساحات منها للسكان ، لا يؤثر على حجم الاستغلال للموارد فحسب ، بل قد يؤدى إذا ما كانت هذه المساحات على اطرافها المتاخمة للحدود ، الى نمط من انماط التخلخل فى درجة وأسلوب انضهاط استراتيجية الدفاع والهجوم معا .

ونضرب بذلك مشلاً بسيناء في مصر ، وكيف كان النقص في الكثافات السكان فيها ، وتخلخل العمران بعداً من بين الأبعاد التي تضعف من استراتيجية الدفاع عنها أو الهجوم منها (١). بل وتخلخل الكثافات السكان فيها ، كان أيضاً من وراء انصراف حقيقي عن البحث عن المصادر الكامنة فيها ، والعمل على استخدامها واضافة الناتج منها ، الى الرصيد والناتج القومي في مصر .

ومهما يكن من أمر ، فإن دراسة السكان وكل ما يتصل بالتقدير الكمى للكيان البشرى مسالة هامة ، في مجال تقييم الوحدة السياسية. ونشير الى أن الأمر لا يتصل بالعدد وحده ، بل قد يرقى الاهتمام الى ما يتصل بالحيوية ، وتقدير حجم القوى العاملة ، ودرجة التجاوب بينها وبين حجم العمل المطلوب ، لاستغلال الموارد المتاحة في الوحدة السياسية .

ومن ثم نستطيع أن نحس أن السكان هم عصب الوحدة السياسية، من وجهة النظر الاقتصادية ، ومن وجهة النظر العسكرية .

<sup>(</sup>١) كانت سيناء في الماضي تمثل منطقة حاجزة ، ولكن تغير اساليب الحرب ووسائلها غير قيمة من هذا الواقع ، وباتت من بعد أن كانت تكفل حماية لمسر، تمثل عبئا ثقيلاً في مجال الدفاع عنها والصمود للعدوان على أرضها .

والمفهوم أن الافتقار إلى السكان في الوحدة السياسية ، قد يعوق التقدم الاقتصادي ، لأن الكثافات وحجم القوى العاملة لا تستطيع أن تلبى الحاجة أو متابعة استغلال كل الموارد المتاحة . كما أن كثرة السكان بالشكل الذي يعبر عن الاكتظاظ ، قد يتسبب في ضغط شديد واستنزاف للموارد المتاحة . وهذا في حد ذاته يعنى التأثير المباشر أو غير المباشر ، على احتمالات التقدم والنمو الاقتصادي فيها.

ومن المفيد أن نلتقط النماذج التى تصور ما يمكن أن يترتب على الافستقار والتخليض السكانى ، وما يمكن أن يترتب على الازدسام والاكتظاظ السكانى . هذا مع العلم بأن الافستقار والتخليض ، وأن الازدسام والاكتظاظ تمثل أمورا اعتبارية بحتة . وهي بالضرورة منسوبة لحجم الموادد المتاحة من ناحية ، ومنسوبة لحجم الاستغلال والانتاج من ناحية أخرى .

ونلتقط المثل الذي يصور لنا الافتقار والتخلفل السكاني من السودان الذي يبلغ عدد سكانها حوالي ٢٠ مليوناً . ويتجلى الافتقار فيما نشهده من كثافات سكانية منخفضة ، لا تكاد تتناسب مع الموارد المتاحة في المساحات المأهولة بالسكان . ويظهر أثره أيضاً في نقصان واضح في حجم القوى العاملة ، التي يمكن الاعتماد عليها في استغلال اقتصادي أفضل ، يحقق الرفاهية والازدهار. وفي أقليم البطانة مثلاً تهيئ الطبيعة للانسان جنوب خط عرض القضارف مساحات هائلة قابلة للزراعة ، ولكن الكثافات السكانية لا تستطيع أن توفر القوى العاملة لاستغلال القائم قد العاملة لاستغلال القائم قد استجاب لهذا الافتقار ، وأتجه الي الزراعة الآلية ، لكي يعوض بالآلة النقص في القوى العاملة.

وثمة أمثلة أخرى تعبر عن معنى ومغزى الافتقار إلى السكان، وعدم الوفاء بالقوى العاملة في مواسم معينة، يزداد فيها الطلب على الأيدى العاملة في أرض الجزيرة، وذلك أنه في موسم جمع القطن (اللقيط) يلجأ المشروع الهائل، الذي يمثل حجر الزاوية في الكيان

الاقتصادى للسودان ، الى استيراد ونقل القوى العاملة اليها ، مع تحمل كل ما يبنى على ذلك من زيادة في تكلفة الانتاج .

ونات قط المثل الآخر الذي يصور معنى الازدحام والاكتظاظ السكاني من مصر التي تبلغ عدد سكانها حوالي ٢٦ مليوناً ويتجلى الاكتظاظ فيما نشهده من كثافات سكانية مرتفعة ، تعبر عن معنى الضغط الشديد على الموارد المتاحة . هذا وتحقق القوى العاملة دائما فائضًا بالقياس الى ما تتطلبه مسألة الاستغلال الاقتصادي لتلك الموارد. وقد تلح معدلات الزيادة السكانية والنمو من سنة الى سنة أخرى ، بشكل يعبر عن التفوق على معدلات النمو الاقتصادي . ويكون ذلك من وراء انغماس العملية الانتاجية في مصر في خضم البطالة المقنعة ، أو من خروج الهجرة المؤقتة للعمالة بحثاً عن فرص العمل في دول مجاورة . ويكون ذلك أيضاً مدعاة للهبوط في مستوى المعيشة بصفة عامة ، ونقصان في نصيب الفرد من الدخل القومي بصفة خاصة .

وكأن عدد السكان وتوزيعهم ومعدلات نموهم السنوى ، له وزن كبير فى وجود الوحدة السياسية وتحديد مكانتها . بل قد يكون واحداً من أهم المتغيرات التى تلعب دوراً فى وضع الدولة ، وما قد تنزلق اليه من مشكلات تؤثر على كيانها ، وعلى الأمن والاستقرار ، وعلى درجة الرخاء والرفاهية فيها .

ونشير الى أنه إذا ما كانت معدلات الزيادة في السكان مسايرة ومتوازنة مع معدلات النمو الاقتصادي ، كان ذلك مدعاة للمحافظة على مستوى المعيشة عند حد معين . أما إذا كانت معدلات الزيادة في السكان أقل من معدلات النمو الاقتصادي ، فإن ذلك يعنى الرفاهية وشموخ البنيان الاقتصادي للوحدة السياسية . ولكنه في الحالة التي تكون فيه معدلات الزيادة في السكان أعلى من معدلات النمو الاقتصادي ، يحدث الهبوط في مستوى المعيشة . ويكون الضغط على الموارد من قبيل الاستنزاف ، الذي يضعف البنيان الاقتصادي للوحدة

السياسية . وهذا في حد ذاته أمر خطير ، لا على الوحدة السياسية وحدها ، بل أن الخطر يكون أعم وأشمل ، وقد يدعو الى مشكلات تنزلق اليها الدولة .

ونذكر أن سوء التوزيع السكانى بين الوحدات السياسية ، قد يغرى الوحدات المكتظة ، بالدخول في مغامرات مع الدول والوحدات السياسية غير المكتظة . بل أن سوء التوزيع قد وضع البداية لكثير من المشكلات والمنافسات بين الوحدات السياسية على مساحات الأرض المغنية . وربما كان ذلك كله من بين الأسباب ، التي انزلق بها العالم الى بعض صور الاستعمار البغيض في أجزاء كثيرة من الأرض .

#### \* \* \*

وانطلاقًا من كل النتائج التى ينتهى اليها حديثنا عن المقومات الطبيعية والبشرية للدولة فإن بنيان الدولة وكيانها المتين يرتكز الى قواعد ومقومات تتمثل فيما يلى:

١ – المساحة المعقولة التي تتناسب مع حجم السكان ، في الشكل الذي يكفل لها المنعة ، وهي تتعامل وتتعايش مع جيرانها ، ويكفل لها الوضع السليم المتكافئ مع الأشكال ، التي تحتوى الوحدات السياسية المحيطة بها .

٢ – الحد الذي يصنع الاطار الفاصل فيتضمن المساحة ، ويؤكد الفصل بينها وبين الوحدات السياسية الأخرى ، دون أي تعارض أو تناقض مع الواقع البشري ومصالح الناس . وياحبذا لو كان الحد في الوضع الذي يكفل لها المنعة ويحقق الاستقرار ويبعدها عن مواقع الصراع والمنازعات .

٣ -- الموقع الجسفرافى الذى يحدد الوزن الفعلى والمكانة للوحدة السياسية بين الوحدات السياسية ، ويرسم دورها الذى تنهض به فى التحركات السياسية والاقتصادية والحضارية فى العالم ، الذى يكتظ بالدول ، ومازال ينغمس فى المشكلات المتنوعة.

٤ - الغنى والتنوع فى موارد الشروة الطبيعية ، بما يكفل التوازن
 فى مقومات البنيان الاقتصادى ، ويفى بالحاجات التى تصنع الرفاهية
 والرخاء للكيان البشرى فيها وتشبع تطلعاته ومعدلات نموه.

العدد من السكان الذي يتناسب مع مساحة الوحدة السياسية،
 وموارد الثروة الطبيعية فيها . هذا بالاضافة الى حسن توزيعه ونموه
 بما يلبى احتياجات الاستفلال الاقتصادى ، ويؤكد حالة التوازن
 والتوازى ، بين النمو السكانى وبين النمو الاقتصادى .

٦ – التركبيب الهيكلى المتجانس للكيان البشرى فى الوحدة السياسية ، والارتكاز على كل المقومات ، التى تلم شمل الناس وتعمق الولاء فيهم قبل الدولة ، وبالشكل الذى يجنبها أنماط من المشكلات النابعة من الداخل ، ويشد من أزرها.

### النظام الحاكم وشرعية الوحدة السياسية:

صحيح أن الاجتهاد الجغرافي الذي يتقصى الحقائق عن الأرض ومقومات الدولة فيها ، وعن الناس ونسيجهم السوى في تكوين الدولة، يمكن أن يكشف الغطاء عن بعدين أساسيين هامين في التركيب الهيكلي لبنية الوحدة السياسية . ولكن الصحيح أيضًا أن البعد الثالث الذي يجسد النظام الحاكم ، ومدى نجاحه في تأكيد سيادة الناس على الأرض ، وحقهم فيها ، يمثل شيئًا على جانب كبير من الأهمية . والسؤال الذي يفرض نفسه هو ، الى أي مدى يجب أن يرج الاجتهاد الجغرافي ، في مجال البحث والدراسة ، التي تعالج هذا البعد التنظيمي، الذي يظهر وضع الدولة ، ويكسب لها الاعتراف من الدول في مجتمع الدول؟

ونذكر فى البداية أن تكوين الحكومة ، أو ما نسميه النظام الحاكم هو الذى يكسب الوحدة السياسية الشرعية ، الكاشفة عن وجودها ومكانتها ، فى مجتمع الدول ، وما من شك فى أن هذا النظام يصبح

بمثابة الراس من الجسد . بل أنه يمثل بالفعل اليد التى تقبض على الأمور ، وتسيرها لحساب الأمة أو الشعب ، وصولاً الى حد تأمين السيادة وتأكيد الحقوق في الأرض ، التي تحتوى الدولة . بمعنى أن نظام الحكم يحسمل المسئولية التي تؤمن النظام ، وتحسرص على الانضباط في الداخل ، والتي تؤمن وضع الدولة ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى في الخارج .

وبصرف النظر عن شكل النظام الذي يعلن عن قسام الدولة ، ويدافع عن سيادتها في المكان والزمان ، سواء تمثلت في نظام ملكي أو نظام جمهوري ، نقول أن الشعب أو الأمة ، هي التي تشكل النظام وتجاويه سلطانه. وقل أن الشعب هو الذي يختار الزعامة ، وهو الذي يعهد لها بالسلطة ، لكي تباشر دورها في الحكم . بل قل أن هذه السلطة هي محصلة هذا الاختيار ، ولو افتقد الشعب الحق في هذا الاختيار ، افتقد النظام حق السلطة وواجباتها ، واكتسب صفة التسلط على مقدرات الشعب .

ولا تكتسب الحكومة أو النظام الحاكم ، الشرعية من خلال قبول الشعب أو الأمة بها والانصباع لها فقط ، بل أن اعتراف الدول الأخرى يكون مطلوباً لاستكمال مقومات هذه الشرعية . وسبواء كان الاعتراف من جانب الدول الأخرى في مجتمع الدول اعترافاً صريحاً ، أو اعترافاً ضمنياً ، فإن أهم ما يسفر عنه ، هو القبول بالتعامل معها ، على اعتبار أنها المثل الشرعى للدولة في اطار الضوابط ، التي يفرضها القانون الدولي ، وتمليها الأعراف الدولية المعمول بها .

ومن غير هذا الاعتراف بالتصريح أو بالتلميح ، تعيش الدولة في عزلة يفرضها المجتمع الدولي ، وقد يرفض التعامل معها رفضًا يحرمها من انضباط مسيرتها مع حركة الحياة ، ما تنطوى عليه من مصالح مشتركة على الصعيد العالمي .

وعدم الاعتراف لا يكون في الغالب شكلاً من اشكال الاعتراض

على شكل النظام الحاكم (١) واسلوب تشكيله فقط ، بل يكون من قبيل الاعتراض على الأسلوب والمنطق والفلسفة ، التي يعتمد عليها في الممارسة ، وفي التعامل ، وفي التطبيق ، على مستوى العلاقات الدولية بمعنى أنه اعتراض ليس على السيادة التي يظهرها ويمثلها النظام الحاكم فقط ، بل هو اعتراض بالفعل على حق هذا النظام ، وقدراته في اظهار وتمثيل هذه السيادة في الدولة .

وقد يجسد هذا الاعتراض الذي يستشعره النظام الحاكم ، شكلاً من اشكال الضغط ، الذي يتحمس له المجتمع الدولي ويمارسه ، لكي يسقط النظام أو لكي يجبره على تعديل أوضاعه ، واسلوبه في التعامل، أو لكي يكبح جماحه ويطوع التزاماته.

هذا ولا ينبغى أن يزج الاجتهاد الجغرافي بنفسه في معالجة هذا البعد التنظيمي ، إلا بالقدر الذي يسعفه لدى معالجة أو دراسة المشكلة السياسية التي تواجه الوحدة السياسية . وحتى في مثل هذه الحالة ، لا يجب أن تكون الدراسة إلا في الحدود التي تمليها أرادة البحث ، عن الجذور الخفية والأصول الكامنة للمشكلة السياسية.

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا التقويم الأمثل للدولة ليس سهلاً تحقيقه . ومن ثم لن نجد مهمة الجغرافية السياسية ، وهى تؤدى دورها الوظيفى سهلة أو طيعة ، بعد أن تجمع على سطح الأرض أكثر من ١٩٥ وحدة سياسية .

وصحيح أن هذه الوحدات السياسية تؤلف مجتمع الدول ، الذي يصرص على الالتزام بكل القواعد والضوابط ، التي ينطوى عليها القانون الدولي العام. ولكن الصحيح أيضاً أن اختلاف وتنوع الخطوط

<sup>(</sup>١) من الأبعاد التي تعدد الاطار العام لشكل النظام الحاكم في الدولة ما يلي:

أ - أن تكون الدولة موحدة أو أن تكون اتحادية .

ب -- أن تكون ملكية أو أن تكون جمهورية ،

ج -- أن تكون دستورية أو أن تكون غير دستورية .

السياسية ، التي تسير عليها النظم الحاكمة في دول هذا المجتمع ، أسفر عن تباين لمدى تفسير معنى هذا الالتزام والعمل بموجبه . وقد يصل ذلك الى حد التشابك والتعقيد ، في اطار العلاقات بين الدول في مجتمع الدول .

وقد يكون التعقيد نتيجة لتوالد المشكلات ، التي لا تلبث أن تتشابك وتتداخل ، وتفرض المتاعب على دولة أو أكثر من دولة . ولعل أخطر الخطر هو النابع من واقع عدم التناسق بين الكيانات البشرية في الوحدات السياسية ، أو من خلال الدخول في منافسات ومشاحنات ، تتفجر ، في بعض الأحيان ، وتودى بالعلاقات الحسنة فيما بينها في بعض الأحيان الأخرى .

ويتزايد الخطر مع ازدياد العمق في كل ماهو نتيجة للمنافسة بين دولتين أو أكثر . كما يتزايد أيضاً مع التحول الى التكتلات التي تمزق العالم ، وتغرقه في دوامة لا نهائية لأنماط من المشكلات السياسية والاقتصادية ، التي مازال يكتوى بنارها ، وتحيط الوحدات السياسية بعضها أو كلها بحالات من القلق والخوف الشديدين .

وما من شك في أن الذي انتهى اليه الأمر ، من حيث وجود هذه التكتلات ، هو توازن القوى الذي بات يمثل شيئًا رهيبًا ، لأن طبيعة هذا التوازن يجب أن توضع في الاعتبار بصفة مستمرة ، كبعد من الأبعاد التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشأة المشكلات ، أو في مواجهتها وفرض الحل الأمثل لها .

# الفصلالثاني

# توازن القوى في السياسة الدولية

- نشأة المفهوم العام لتوازن القوي.
  - القوى الرئيسية الكبرى .
- ١- الولايات المتحدة الأمريكية.
- نموها واحتلالها قمة التكتل الرأسمالي .
- المقومات الطبيعية والبشرية للولايات المتحدة
- مراحل السياسة الأمريكية من العزلة الى التغول والانغماس في المشاكل .
  - ٢- الانتحاد السوفيتي السابق .
  - نموه كقوة رئيسية أخرى .
- مراحل السياسة السوفييتية من العزلة الى الانفتاح والتبشير بالاشتراكية .
  - دور توازن القوى في أزمة الشرق الأوسط.



# الفصل الثانى توازن القوى في السياسة الدولية

- بعد مسراع متواصل لا يهدأ ، وحرب بادرة والوقوف على حافة خطر التحول الى الحرب ، بين الولايات المتحدة الأمريكية ، وهى تمثل القوة البحرية العظمى ، وتقود النظام أو المعسكر الاقتصادى الراسمالى في جانب ، والاتحاد السوفيتى ، وهو يمثل القوة البحرية العظمى وتقود النظام أو المعسكر الاقتصادى الشيوعى في جانب آخر ، تداهى وانهار ، وتفككت أوصال الاتحاد السوفييتى . ومن ثم تجلى انتصار الولايات المتحدة ، وهي تحكم القبضة القوية للقوة البحرية ، التي تتحكم في القوة البحرية ، التي تتحكم في القوة البرية في قلب جزيرة العالم .

- ورب قائل يقول لقد خلت الساحة الدولية ، لكى ينتهى أمر توازن القوى ، ويولى أمره ، بعد أن تتفرد الولايات المتحدة بمكانة القوة الوحيدة الأعظيم ، ورب قائل يقول أن الطريق الى الهيمنة ، التى تسعى اليها أو التى تلتمسها الولايات المتحدة الأمريكية بات مفتوحًا على مصراعيه ، وممهدا لكى تباشر دورها ، وهى تهيمن وتتسلط ، أو وهى تأمر ،وعلى مجتمع الدول السمع وحسن الطاعة ، ومع ذلك نظل فى حاجة ملحة ، الى استيعاب مفهوم توازى القوى .

- ونحن على يقين بجدوى استيعاب هذا المفهوم ، وهو يلعب دورا مهما على الصعيد الاقليمى ، وفي إطار العلاقات الدولية . وقل نحن على يقين مرة أخرى ، بأن ثمة قوى ودول على الصعيد الأوروبي (فرنسا) وعلى الصعيد الآسيوى (الصيني) تقاوم فكرة الهيمنة الأمريكية . بل قل أن هذا الرفض أو الاعتراض غير المعلن ، يتصدى في صمت لمفهوم العولة ، التي تتخد منه الولايات المتحدة الأمريكية سبيلاً ، لتأمين خطواتها على درب الهيمنة .

ومن ثم ينبغى أن تبتنى النظرة الى قضية توازن الفوى ودورها على الساحة الدولية ، على نظرة موضوعية ، من حيث :

أولاً: أن هذا التوازن بات يتحكم في طبيعة وحجم وأساليب المنافسات التي تتسم بها التحركات على مسرح السياسة الدولية وسياسات الدول ، أو حركة السياسة في مجتمع الدول على المستوى الاقليمي ، أو على المستوى العالمي .

ثانياً: أن هذا التوازن استطاع أن يقحم أثره في كل موقع يشهد مشكلة ، وأن يصنع التأثير المباشر أو غير المباشر على خط سيرها ، وأن يقرض مشيئته ضمن جملة الضوابط والضواغط والعوامل ، التي تضم الحل الواقعي لها .

وهو من بعد ذلك كله ، مسألة حساسة تلعب دورا كبيرا فى التخطيط للسلم والحرب معاً . بل أن احتمالات التحول التى تؤثر فى هذا التوازن تكون مدعاة لخلل شديد . ولأنه خلل مرفوض ، وتتضرر به فى الماضى مصالح القوتين الأعظم . وقد يتسبب فى نتائج خطيرة من بينها اندلاع الحرب ، التى تستهدف اعادة التوازن بين القوى وتأكيده .

وكم من حرب محدودة أو عالمية ، كان الخلل في موازين القوى هو الحافز الى وقوعها ، وتردى الانسان في ويلاتها . ويستوى في ذلك أن يكون الخلل عالميا ، وأن تقع الحرب الشاملة التي تشترك فيها تجمعات دولية ، وتكتلات تجمعها المسالح المشتركة ، ويكاد يتأثر بها العالم كله أو أن يكون الخلل على الصعيد الاقليمي ، لكي تكون المسارعة والقتال على الصعيد الاقليمي ، لكي تكون المسارعة والقتال على الصعيد الاقليمي المحدود .

وبعد أى توازن هذا الذى يفسرض كل ذلك التأثير ؟ وكل تلك النتائج؟ وما من شك فى أن القرن التأسع عشر والقرن العشرين هما اللذين شهدا نضج هذا التوازن ، وسجلا مغزاه ومعناه ومرماه . ولكن هل معنى ذلك أنه قد تجلى كبعد من الأبعاد ، التى اثرت وتؤثر على

العلاقات بين الدول والوحدات السياسية ؟ أم أننا نستطيع أن نجد له مقدمات مهدت له ، وأدت الى النتائج الحتمية المحيطة ، بمعنى التوازن بين القوى الأعظم ، وما يترتب عليه من صراع ومنافسات ؟

ويستوجب الأمر أن نشير إلى أن التوازن كبعد خطير مؤثر في السياسة الدولية ، كان طبيعيا أن ينشأ كنتيجة منطقية للمنافسات بين القوى العالمية الكبرى . وقد نجد في صفحات التاريخ التي تحكي قصة الانسان والحضارة ، وقصة الدول والمنافسة فيما بينها ، ما يصور كل معنى من معانى التمهيد ، لأن تنشأ فكرة التوازن بين القوى الأعظم ، التي عاشت كل فترة أو مرحلة من مراحل التاريخ .

ونشير إلى أن حوض البحر المتوسط، قد استقطب الدول والقوى التى عاشت فترة طويل من حوله، قبل أن تنشأ الدول والوحدات السياسية في معظم مساحات العالم الأخرى، فهل نستطيع أن نتابع التمهيد لفكرة التوازن منذ ذلك الحين ؟

وكانت مصر يوماً ما وحدها في التاريخ . ولم تكن ثمة قوى أخرى في أي اتجاه من حولها . ومن ثم كانت الحاجة لا تفرض شيئاً هو من قبيل التوازن ، ويمكن القول أن الأمر كان مرهوناً بظهور قوى متعددة، لكي تكون المنافسة ، ولكي ينشأ التمهيد للتوازن بين المتنافسين .

وهذا معناه أن البداية كانت بعد ظهور قوة بابل وأشور ، وقوة قارس شرقاً ، وقوة روما وقوة قرطاجنة غرباً ، الى جانب قوة مصر . وقد لا نستطيع أن نلمح معنى التوازن ، ولكن الأمر لم يكن يزيد عن شيء من المنافسة ، والارهاص بتمهيد للتوازن بين القوى المتنافسة . وقد تتكرر المسألة مرة أخرى ، لكى نسجل المنافسة بين شرق تسيطر فيه قوة وروما وبيزنطة . .

ويظل السؤال يفرض نفسه ، وهو هل المنافسة المشار اليها هى أيضاً من قبيل التصهيد لتوازن بين القوى ؟ والواقع أن اجابة ما لا تستطيع أن تكشف النقاب عن كل جوانب المسألة ، وكان لا بد من مرور وقت طويل ، تتطور فيه المعرفة الجغرافية ، ويزداد سكان العالم ،

وتتسع الرقعة المعمورة من الأرض ، وتتعدد القوى ، لكى يصل الصراع بينها الى تعقيد شديد ، ولكى تفطن الدول الى معنى التوازن بين القوى وتمارسه وتعيش تجريته (١) .

ومع ذلك فإن الأمر لم يخل من ارهاص ، وتمهيد مبكر دعا بالفعل الى وضع البدايات المبكرة لهذا التوازن ، الذى أصبح أمراً حتمياً يفرض نفسه فى الوقت الحاضر . ففى الفترة من القرن العاشر الى القرن الخامس عشر ، التى احتدم فيها الصراع بين الشرق ، الذى يتضمن القوة الأعظم ممثلة فى الدولة الاسلامية ، والغرب الذى يتضمن قوى أوروبية تجمعت تحت شعار الصليب . هل نعتبر التجمع نفسه ، ثم الصراع مظهراً من المظاهر التى تؤشر الى ادراك القوى المتصارعة ، لمعنى من معانى التوازن ؟

وعندما نجد الأوروبيين في محاولة مستمرة لعقد الأحلاف مع ملوك أثيوبيا ، في القرن الخامس عشر والسادس عشر ، تعزيزاً لصراعهم مع الدولة الاسلامية ، فعل يعبّر ذلك عن معنى من معانى التكتل ، الذي يوشك بأن يفصح عن معنى التوازن بين القوى أنداك ؟ وهذا سبيل على كل حال لأن نشير الى أن ثمة علامات قد تصور بداية بطيئة ومهزوزة غير واضحة ، لظهور فكرة التوازن بين القوى .

<sup>(</sup>۱) وقد شهد العالم فترات محددة ، غابت فيها مسألة توازن القوى . وكسانت البداية يوم أن حاول الاسكندر أن يقيم امبراطورية لها صفة العالمية ، وهي القوة الأعظم ، وقد انهار هذا الحلم بعد أن قضى نحه ، وجاءت روما لكي لكي تتبني فكرة هذه العالمية ، لكي نمثل القوة الأعظم ، واصبح الامبراطور في روما هو امبراطور العالم ، وعاشت الفكرة لبعض الوقت ، وهي تقارم قوة فارس التي تحاول أن تكون القوة الأخرى في كفة من كفتي توازن القوى . ثم تعرضت الفكرة الى ضعف من داخلها ، لكي تنقسم الامبراطورية الرومانية ، الى شرقية وغربية . وسجلت فكرة العالمية والقوة الأعظم التي تعني أن تكون الدولة العملاقة في مجتمع دول من الأقرام ، في قيام الدولة الاسلامية على عهد المباسيين مرة أخرى ، وانتهى الأمر الي صراع الأمويين مرة ، وعلى عهد المباسيين مرة أخرى ، وانتهى الأمر الي صراع داخلى ، نشأ بين الأقوام والشعوب التي كانت الدولة الاسلامية قد احتوتها . وأفضى هذا الصراع الى انهيار القوة الأعظم العملاقة .

ولكن التعاظم الفعلى لفكرة توازن القوى ، قد تأخر من غير شك . وكان منطقيًا أن يتأخر ، لأن الأمر كان مرهوناً بكثير من الضوابط البشرية ، التى تزكى روح المنافسة والصراع ، وتؤكد المعانى التى ينم عنها التوازن ، ويتسم بها . ذلك أنه كان من الضرورى أن تنتهى مرحلة الكشوف الجغرافية الكبرى ، وتوسيع معرفة الانسان بمساحات كبيرة من الأرض ، لكى يتخد الوضع الوجهة التى انتهت بظهور فكرة التوازن بين القوى وتأكيدها من بعد .

ونستطيع على كل حال أن نشيسر إلى أن نشأة قوى متعددة ودخولها في منافسات ، كان ضرورياً لكى تنشأ الحاجة الملحة لما يؤدى الى التوازن بين القوى ، وقرض نتائجه فيما بينها . وما من شك أن ذلك كله قد ارتبط بكل النتائج الايجابية التي ترتبت على ما يلى ؛

أولاً: وصول الكشوف الجغرافية الى المدى الذى يحقق ظهور القوى المتعددة، وخلق المنافسة فيما بينها على حيازة الأرض، وحق الاستيطان في الأرض الجديدة، أو على تأمين المصالح والسيطرة على التجارة الدولية.

ثانياً: جملة التحولات التي شهدها العالم، وادت الى انتقال مراكز التجارة الرئيسية في العالم من جنوب أوروبا، الى قواعد ومراكز جديدة في غسرب أوروبا، وما ترتب على ذلك كله من حسيث ظهور مجموعة من القوى الجديدة، التي دخلت في نفس مضمار المنافسة مع القوى، التي كانت قد ظهرت من قبل.

ويمكن القول أن القرن السادس عشر والقرن السابع عشر ، قد شهد كل منهما ظهور القوة الأسبانية ، وظهور القوة البرتغالية . وما من شك في أن موقف كل قوة منها قد الخلهما في مضمار منافسة ، لا تتجلى في احتلال الأرض وفرض السيطرة على مساحات من الأرض الجديدة ، التي الخلت في إطار المعرفة الجغرافية فحسب ، بل انها تجلت في المنافسة في ميدان التجارة الدولية ، التي نمت نموا كبيرا

نتيجة للكشوف الجغرافية أيضاً.

ولم تقف المنافسة عند هذا الحد ، بل تجاوزته الى دائرة أوسع بين القوى الجديدة المفعمة بالنشاط والطموح في جانب ، والقوى التقليدية في حوض البحر المتوسط ، وحوض البحر الأحمر ، والمحيط الهندى وجنوب آسيا الموسمية في جانب آخر . ثم تعددت القوى وزادت زيادة مؤثرة في أثناء القرن الثامن عشر ، حيث أدت التحولات في مراكز التجارة المشار اليه ، الى ظهور القوى في كل من هولنده وبريطانيا وفرنسا أو النمسا والمجر .

وليس الجديد هو ما يتصل بنشأة وظهور هذه القوى ، ودخولها مضمار المنافسة فقط ، بل ان الجديد أيضاً هو التنوع فيما تستند اليه كل قوة منها . ذلك أن هولنده ويريطانيا استندتا الى البحر ، وحركة الملاحة والتجارة الدولية وبشكل زاد من حجم المنافسة ، التى شهدتها المسطحات المائية ، وعقد العلاقات والمشكلات بين الدول ، التى اشتركت في هذه المنافسة . كما أن النمسا والمجر ، باتت فوة تستند الى وجودها البرى على مساحة من قلب اليابس الأوروبي ، وتشكلت تطلعاتها بذلك . ثم كانت فرنسا أيضاً تستند الى البر والبحر معاً ، وأخدت بزمام المنافسة في كل الاتجاهات ، التي زودت من حجم واخذت برمام المنافسة في كل الاتجاهات ، التي زودت من حجم التنافس ، ومن نتائجه الايجابية .

وكانت المنافسة التى تمثلت في ميدان التجارة الدولية ، لها القدرة على أن تتحوّل الى منافسة في ميدان آخر ، وهو ميدان الاستعمار بأشكاله التقليدية الثلاثة ، وهى الاستغلالي ، والاستيطاني ، والاستراتيجي . ويمكن القول أن ثمة عوامل ، قد ألهبت هذه المنافسات وعقدت المشكلات ، وفي مقدمتها الأخذ بأسباب الانقلاب الصناعي ، وكل التحولات التي تتصل بالحصول على المواد الخام والوقود ، أو بالسيطرة أو التفوق في تسويق الانتاج الصناعي .

وما من شك في أن ذلك كله ، كان مدعاة لتأثير مباشر على أوضاع

الدول ، التى دخلت فى حلبة المنافسة ، اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً وسياسياً . بل ان النتائج ذاتها قد ادت الى تصنيف الدول بما يتناسب مع هذا التأثير . ونتبين بعض الدول تخرج من حلبة المنافسات ، بنتائج تختلف عن نتائج اخرى حصلت عليها دول اخرى .

واسبانيا والبرتغال - مثلاً - اللتان اشتركتا في مجال المنافسات الاستعمارية ، اقتنعتا بالرخاء والرفاهية ، التي ترتبت على حجم الذهب الهائل الذي انساب الي خزائن كل منها من المستعمرات . وربعا كان الثراء مدعاة لاسراف وبذخ ، حال دون أن يكسب النمو الاقتصادي فيهما دعما أو تفوقا . وترتب على ذلك كله تدهوراً وضع كل منهما عندما حصلت المستعمرات على استقلالها ، وتوقف سيل الذهب اليهما في مكان التواضع الشسديد. وبان التحدهور واضحا في المستوى الحضاري والاقتصادي ، مثلما يبين أيضاً في مجال رصد وضعهما كقوة من القوى الرئيسية ، في أوروبا والعالم .

أما بريطانيا وفرنسا فقد صنعت كل واحدة منها التقدم ، على امتداد الفترة التي أكدت وجودهما الاستعماري ، في مستعمراتها فيما وراء البحار . وشمل التقدم شموخ البنيان الاقتصادي ، مثلما شمل وضع كل منهما كقوة من القوى الرئيسية في أوروبا والعالم . وكان طبيعيا أن يترتب على ذلك نتائج خطيرة ، تتعلق بدور كل دولة في ميدان السياسة العالمية ، كما تتعلق بضرورة التوازن فيما بينهما ، في كل من أوروبا وفي المستعمرات . وكان التوازن ضرورة ملحة ، لكي لا يحدث التصادم بين التيارين الاستعماريين المتنافسين ، أو بين القوتين الكبيرتين .

ونستطيع أن نقول أن الاحساس بالقيمة الفعلية للتوازن قد فرض نفسه في أثناء القرن التاسع عشر . وتعلقت كل الآمال به كوسيلة لمنع التصادم بين القوى الكبيرة ، التي توالي ظهورها على مساحات من الأرض الأوروبية بصفة خاصة ، وأعدت أوضاعها لكي تنزل الي حلبة المنافسات . ونذكر منها القوة التي قامت في وسط أوروبا ( ألمانيا ) ، والقوة التي تمت وتعاظم شأنها فيما حول موسكو ( روسيا ) .

هذا ، وقد انتهى القرن التاسع عشر ، وقد تعددت الدول التى كانت كل واحدة منها تمثل قوة لها وزنها ، فيما يتعلق بالمنافسات فى ميدان التجارة الدولية ، أو فى ميدان الاستعمار ، أو فى ميدان السياسية العالمية . وكانت هذه القوى فى أوروبا مثلما كانت فى خارج أوروبا . ومن ثم زاد التعقيد وزادت الحاجة الملحة الى التوازن ، بين القوى المتنافسة والمتناقضة فى طموحها السياسى ، والاقتصادى ،

وربما كان التوازن بمثابة الأسلوب الذي يكبح الجماح ، ويحد من احتمال الصراع الذي اتسمت به العلاقات الدولية . وكان الاتفاق مثلاً بين القوى الأوروبية على المحافظة على الدولة العثمانية ، ودعم وجودها المترنح من قبيل ما يؤكد نوعًا أو نمطاً من أنماط التوازن . ذلك أن تلاشى هذه القوة والوجود الفعلى لها ، كان مقدراً له أن يزكى المنافسة على تركة الرجل المريض ، وقد يؤدى الى اخلال بالتوازن بين القوى التى تقحم نفسها في مجال المنافسة ، واقتسام أو التهام التركة فيما بينها ، وهكذا تعاظم مبدأ توازن القوى ، في الحرب والسلم معاً . وقد فرض بعداً له وزنه على العلاقات ، بين الدول والوحدات السياسية .

وانطلاقاً من هذا العرض الذي حاولنا فيه متابعة كل المؤشرات التي تقصح عن التطورات والتحولات التي أدت الى تعظيم مبدأ توازن القوى، نشير الى أنه قد فرض نفسه في دنيا العلاقات الدولية ، على كل المستويات ، المحلية ، والاقليمية ، والعالمية ، من واقع يرتكز الى ما يلى:

۱ - ظهور مجموعة من الدول ، التي تحول بعد حين الي ميدان المنافسة ، وتمكنت من أن تتحول الي قوى عالمية ، تلعب دوراً سياسياً هائلاً في السياسة العالمية .

٢- تبلور وتزايد الصراعات بين هذه القوى العالمية ، والتضارب بين مصالحها الاقتصادية ، والسياسية ، والحضارية .

٣- تأكيد كل المتناقضات بين تلك القوى ، والتي اتاحت المناخ

المناسب لأن تنشأ مشكلات معقدة ، خيمت على العلاقات فيما بينها .

٤ - نشأة التكتلات الدولية التي عمقت الهوات ، حتى باتت تنمى روح التضارب واختلاف وجهات النظر فيما بينها ، سياسيًا ، واقتصادياً.

وهكذا شهد القرن العشرين النضج الكامل ، لكل الدوافع التن فرضت مبدأ توازن القوى في السياسة الدولية ، وكان من شأنه أن يحكم العلاقات بين القوى التي اتسع اطارها ، لكي نجد بعضها في أوروبا ، وبعضها في آسيا وبعضها الثالث في أمريكا ، وربما تأثرت قيمته الفعلية بذلك التعدد وبالتنافس والتضارب والتناقض ، بين تلك القوى التي زجت بنفسها في حلبة المنافسات الدولية.

ومع ذلك فيان من أهم منا أثر على توازن القبوى أيضًا ، حيتى تعظمت فاعليته تعاظماً كبيراً ، ذلك الصراع بين القوى البرية والقوى البحرية. وليس أقضل من أن نلجاً إلى قول ماكندر ، الذي يؤكد فيه وجود ثلاث مراكز متباينة للقوى الرئيسية في العالم ، لكي نفهم مدى التناقض بين تحركاتها وطموحها وانعكاساته الايجابية والسلبية ، على التوازن بين هذه القوى . وهذه المراكز هي :

أ – مركز تشمله مساحة الأرض الهائلة التي تتضمن قلب العالم فيما بين نهر الفولجا وحدود الصين ، ويتضمن القوق البرية .

ب - مركز تشمله مساحات الأرض الهائلة على اطراف تشرف على المسلحات المائية وخاصة القطاع الشمالي من المحيط الأطلنطي ، التي تطل عليه أوروبا وامريكا الأنجلوسكسونية ، ويتضمن القوة البحرية .

جـ - مركز تشمله مساحات الأرض في الموضع الوسط بين المركزين السابقين(١) . ويتضمن القوة في مساحات الأرض التي طالما

<sup>(</sup>١) يقع العالم الاسلامي في هذا الموضع الوسط بين القوتين البرية والبحرية .

تعرضت لأن تشهد الصدام المتوقع ، بين القوة البرية والقوة البحرية .

ولا يكاد يهمنا في هذا المجال القول الذي أطلق في عالم السياسية لكي يقول بأن من يحكم أوروبا ، وأطراف جزيرة العالم حيث تسيطر القوة البحرية ) يتحكم في قلب جزيرة العالم ( القوة البرية ) ، وأن من يتحكم في قلب العالم يحكم كل جزيرة العالم ، وبالتالي يتحكم في العالم كله . ولكن الذي يهمنا فعلاً هو اظهار مدى الانقسام بين القوى الرئيسية وطموحها السياسي الدولي ، وبالشكل الذي يتهدد مصالح الناس جميعاً.

وهذا فى حد ذاته قد يبرر الصاجة الى توازن بين تلك القوى ، يكبح جماح المنافسة ويضفف من حدتها ، لكى يتجنب العالم احتمالات الخطر. ومع ذلك فإن توازن القوى لم يستطع أن يصول دون قيام الحرب العالمية الأولى ، أو قيام الحرب العالمية الثانية . كما أن الحرب التى تضمنت الصراع الساخن بين تلك القوى ، لم تؤثر على الايمان بمبدأ توازن القوى ، ولم تؤد الى التفريط فيه واستشعار جدواه .

وظل مبدأ توازن القوى يفرض نفسه فى السياسية الدولية ، بعد أن تمخضت الحرب العالمية الثانية عن قوتين كبيرتين متناقضتين هما، الاتحاد السوفيتى ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد أن ارتبط التكتل الدولى فى لعبة السياسة وصراعها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى بقوة من هاتين القوتين . ويبدو انهما كانا يتصارعان من أجل رحلة أو مشوار الهيمنة على العالم .

ورحلة الهيمنة تستهدف التحكم ، اكثر مما تستهدف الحكم . بمعنى أن كل قوة من القوتين الأعظم تتطلع الى أن تتحكم فى مصير العالم ، وتسيير حركة الحياة فيه على ما تهوى ، ويحقق لها أهدافها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ويبدو أن التوازن بين هاتين القوتين ، كان هو وحده القادر على احباط مسيرة كل منهما ، وصولاً الى هذا الهدف . ذلك أنه لا يمكن أن يتحقق لأى منهما إلا على جثة أو السلاء

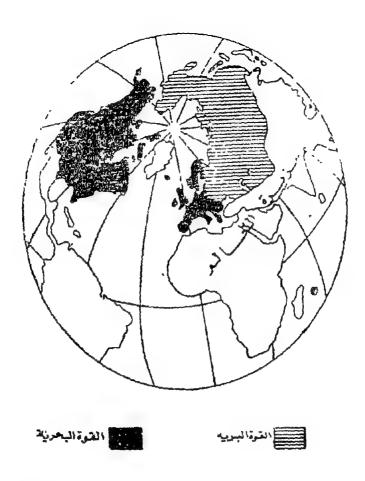

وضع العلف للركزى وحلف جنوب شرق آسيا . وضع الولايات المتحدة اليابان يكاد يتمم العلقة شبه المكمة من حول الاتحاد السوفيتي

الأخرى . ومن الجائز أن يتسبب الصراع الهادف لدعم كل قوة منهما ، في كفة من كفتى الميزان ، في قلاقل ومشاكل ومتاعب تعانى منها الدول ، ولكن المؤكد أن كانت حتمية التوازن ، والصرص عليه تعمل لحساب السلام العالمي في نهاية المطاف . ولكي نفهم ذلك كله ، يجب أن نبدأ بتفهم قول ماكندر الذي يجسد معنى التوازن . ويصور التضاد بين القوتين الأعظم من وراء هذا المعنى. ويقول ماكندر :

أن من يحكم اطراف جنزيرة العالم يتحكم فى قلب جنزيرة العالم (١).

ب -- أن من يتحكم فى قلب جزيرة العالم ، يحكم جزيرة العالم . جـ - أن من يحكم جزيرة العالم ، يتحكم فى العالم كله .

وهذا معناه أن يكون الصراع بين قوتين هما : القوة البحرية التى تملك حرية الحركة في البحر ، وتحكم أطراف جزيرة العالم بشكل مباشر أو غير مباشر ، والقوة البرية التي لا تملك حرية الحركة في البحر لأنها في موقع داخلي حبيس الى حد كبير ، ويتخلص الصراع في :

١ – أن تعمل القوة البحرية على احكام الطوق على القوة البرية لكيلا تنطلق من موقعها الداخلي المغلق ، انطلاق المارد الحبيس في مصباح علاء الدين. ومن ثم تستطيع أن تتحكم غيها ، وهي في حجم معقول وفاعلية محدودة .

٢ - أن تعمل القوة البرية على الخروج من موقعها الحبيس ،
 لكيلا تتضرر من التحكم فيها ، ولكى تتحرر فى حركتها على المستوى العالى .

وسواء كان زمام القوة البحرية في أيدى بريطانيا وفرنسا ، أو في أيدى الولايات المتحدة ، فإن تحرك هذه القوة ومنطقها وسلوكها ، قد سار على طريق أو درب الاجتهاد ، لكيلا تتملص القوة البرية ، من

<sup>(</sup>١) المقصود بجزيرة العالم أورويا وأسيا وأفريقية ، حيث تضم أكثر من ٨٥٪ من سكان العالم ، وأكثر من ٨٥٪ من حجم التجارة الدولية .

سوءات موقعها الداخلي الحبيس . ويالمثل كانت القوة البرية متمثلة في روسيا القيصرية ، أو في الاتحاد السوفيتي ، حريصة على التخلص من سوءات هذا الموقع الداخلي الحبيس (١).

وعلى هدى من قهم صريح لذلك التضاد ، بين القوتين البحرية والبرية ، يمكن أن ندرك معنى الصراع ومغزاه ومرماه . بل يمكن أن نتبين كيف يشعل هذا الصراع بينهما التوازن ، الى الحد الذي يثير القلق وعدم الاستقرار . ولا تكاد تضطو كل قوة منهما خطوة على مسرح السياسة ، من غير أن تحسب حساب التوازن ، والخوف كل الخوف من أن يضتل هذا التوازن الحساس بينهما . وهل يعنى استسلام أي منهما للأخرى أقل من هيمنة قوة منهما على العالم ؟ . والهيمنة مرفوضة ، لأنها تفضى الى تحكم وتسلط وإملاء .

ومهما يكن من أمر ، فإنه يحق لنا قبل أن نلتقط النماذج التي تعبر عن توازن القوى ، وتصور دوره في تجميد المشكلات السياسية أو تعقيدها ، أن نتعرف على كل قوة من القوتين الكبيرتين . ذلك أنهما مما يفرضان توازن القوة ، ويشتركان في صنع كل التأثير المباشر أو غير المباشر لهذا المبدأ ، الذي تتضرر به أوضاع الدول على الصعيد العالى .

ومن ثم تكون الحاجة ملحة الى أن نلم بكل ما من شأنه أن يلقى الضوء على الدور ، الذى تلعبه كل قوة منهما من حيث التكتل ، ومن حيث الظروف والاحتمالات التى تؤكد التناقض فيما بينهما .

## القوى الرئيسية الكبرى،

كانت الحرب العالمية الأولى طاحنة من غير شك ، ومع ذلك فإنها لم تتمخض عن تغيرات جوهرية في القوى الكبيرة ، وقد نتبين بين

<sup>(</sup>١) في اطار هذا الوضع ، يمكن أن نطل على غريطة جزيرة العالم ، لكي نتبين مساهات الأرض والدول ، التي يمكن أن تشهد الصراع وتكون دائما بين شقى الرحى .

نتائجها غير الكتوية ، ارهاصاً بالتغير ، ولكنه لم يستطع أن يفرض

نفسه . بل ربما أتاحت الظروف تغيرات لصالح بريطانيا ، ولصالح فرنسا ، اكسبت كل منهما نصيباً جديداً من مستعمرات ورثتها عن المانيا المهزومة ، أو عن تركيا التي تداعت .
كما أن التغيرات في أوروبا ذاتها ، لم تكن مدعاة إلا لتمزيق الأرض

كما أن التغيرات في أوروبا ذاتها ، لم تكن مدعاة إلا لتمزيق الأرض بين مجموعة من الدول ، التي ورثت الامبراطورية العتيقة ، التي عرفت باسم امبراطورية النمسا والمجر . كما أن تفجر الثورة البلشفية في روسيا في حوالي نهاية الحرب العالمية الأولى ، لم يكن سوى علامة كبيرة على طريق التغيير.

ومن ثم احتفظت القوى القديمة التي غرضت مشيئتها في القرن التاسع عشر ، بقدراتها وتشبثت بوجودها ويسلطانها . ولعلها لم تفطن الى الارهاص الذي كان بمثابة المؤشر للتغييرات . وشهدت الفترة فيما بين الحرب العالمية الأولى والثانية قوى جديدة ، تحاول أن تنمو وأخرى قديمة تحاول استعادة التماسك والترابط . ويمكن القول أن هذه القوى ممثلة في الميابان وإيطاليا مرة ، وممثلة في المانيا مرة أخرى ، كانت تحاول أن تصنع التغيير بما يعلى ارادتها ، ويؤثر على توانن القوى.

وكان طبيعيا أن يؤدى ذلك كله الى الحرب العالمية الثانية . وتصور هذه الحرب العالمية الثانية ، الى جانب ما ارتبط بها من ويلات اغرقت العالم في المتاعب ، نموذجاً من نماذج الخلل في التوازن بين السقوى الكبرى ، وهي تتنافس من أجل المكانة الأفضل سياسياً واقتصادياً .

ويهمنا حقًا أن ندرك أن هذه الصرب الضارية ، قد أتاحت لريح التغيير أن تعصف ، وأن تفلح نمى حدوث وتأكيد تغييرات جوهرية شملت الاتجاهات السياسية والاقتصادية ، مثلما شملت القوى الكبرى نفسها . ولم يكن الانتصار في ميدان القتال بالنسبة لبريطانيا وقرنسا، سبيلاً لأن تحتفظ كل دولة منهما بمركزها المرموق ، كقوة بين القوى الرئيسية في العالم .

ويمكن القول أن النتائج كلها قد أكدت تفوق قوة الاتحاد السوفيتي، التي تمثل القوة البرية في موقعها الداخلي الحبيس في جانب، وقوة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل القوة البحرية بكل ما تملكه من حرية حركة على الصعيد العالمي في جانب آخر. كما أتاحت لريح التحرر أن تشمل معظم المستعمرات، وأن يحصل معظمها على حق تقرير المصير، وعلى استقلالها السياسي.

من المفيد أن ندرك كيف تربعت هاتان القوتان في كفتى الميزان ، وكيف ارتبط توازن القوى بذلك الوضع الجديد . وصحيح أن كل قوة من هاتين القوتين تطلعت الى رحلة الهيمنة على العالم ، وصحيح أن وحدة الهدف أدت الى تعارض في الخطوات ، التي تخطو بها كل قوة من هاتين القوتين نحو الهدف ، ولكن الصحيح ايضاً أن الصراع من حول الطريق الواحد الى الهدف ، دعا الى :

أ - حرص القوة البحرية على أن تحكم أطراف جزيرة العالم بشكل
 ما ، لكى تتحكم فى تحركات القوة البرية ، وتحافظ على وجودها فى
 موقعها الحبيس .

ب - حرص القوة البرية على أن تتملص من موقعها الداخلى ، وأن تتخلص من تحكم القوة البحرية ورقابتها ، وما تستشعره من حرمان من حرية الحركة .

بمعنى أن القوة البحرية كانت تصنع الطوق وتضيق الخناق ، لكى تتحكم فى القوة البرية ، وتحكم من بعد ذلك جزيرة العالم ، وأن القوة البرية كانت تعاول كسر هذا الطوق ، وأن تتخلص من القيد والتحكم لكى تحكم جزيرة العالم . ومن خلال هذا التضاد كان الصراع بعد الحرب العالمية الثانية . بل وكان التحرك فى الاتجاهين المتضادين ، من وراء ما ينطوى عليه توازن القوى من معانى ونتائج ، ومن تدخلات أى من هاتين القوتين فى حركة السياسة العالمية ، وتأثيرها المباشر أو غير المباشر على الدول فى مجتمع الدول .



وعلينا - على كل حسال - أن نتدارس دور كل قسوة من هاتين القوتين الأعظم ، وكيف تسعى كل قوة منهما للمحافظة -على أقل تقدير - على وزنها في ميزان القوى لحساب مكانتها أولاً وأخيراً . بل وكيف تحاول كل قوة منهما بعد ذلك في تأكيد تفوقها ورجحان كفتها. ولأن المسألة مسألة انتصار قوة منهما لكي تهيمن ، فإن الصراع يبدو مريرا فلا يكف ولا يتوقف . بل أن السلام العالى برمته يصبح رهنا بالتوازن ، بين هاتين القوتين ، والخلل في هذا التوازن لحساب قوة من القوتين ، من شأنه ، أن يطلق العنان لحساب القوة التي ترجح كفتها ،

ومن غير تحير أو تعاطف من أى هاتين القوتين ، ينبغى أن نطل على مكان ومكانة هاتين القوتين . بل يجب أن نجسد الكيفية التى تصارع بها القوة منهما الأخرى ، وأن نتلمس معنى التداخل فى مساحات من العالم ، لكى نشهد هذا الصراع .

# الولايات المتحدة الأمريكية ،

ليس مهماً أن ندخل الى صميم كل التفصيلات ، التى احاطت بالنشأة المبكرة لتلك الدولة . ومع ذلك فالمعروف أنها كانت تمثل الأرض التى استقبلت أفواج المهاجرين ، الذين نزحوا من أوروبها بعد حركة الكشوف الجغرافية الكبرى . وكانت الهجرة تنقل اليها عناصر صلبة من المغامرين ، الذين عقدوا العزم على اتخاذ هذه الأرض وطناً جديداً لهم.

ولم تفلح السيطرة البريطانية في ان تعصف بروح الاستقلال ، التي كانت تسيطر على كل مهاجر . وهذه المسألة مهمة لأنها أوجدت الحافر الى الفكرة ، التي تجمع من حولها كل المهاجرين . ومن ثم صنعت النواة التي استقطبت الولاء كله ، لكي تبدأ مسيرة الولايات المتحدة القوية .

وقد يتضم ذلك بدرجة أكبر ، فيما لو قارنا بينها وبين الهجرة

والمهاجرين من أسبسانيا والبرتغال ، الى أمريكا اللاتينية . وذلك ان العناصر اللاتينية التى هاجرت الى أرض أمريكا اللاتينية ، لم تكف عن الاحساس بالتعاطف والترابط مع الناس فى الوطن الأم ، ولم تتحلل من الحنين الى العودة مع أحمال من الذهب . أما العناصر التى هاجرت الى الأرض التى تتضمنها الولايات المتحدة ، فقد كانت لها القدرة على التخلص من كل حنين ، أو احساس بالترابط والتعاطف . وكانت وكأنها هجرة اللاعودة.

وكان ذلك كله مدعاة للتشبث بأرض الوطن الجديد في الولايات المتحدة ، وياستغلال الموارد المتاحة فيها . مثلما كان مدعاة للاصرار على التحرر من السيطرة البريطانية ، التي تشدهم وتشد وطنهم الجديد الى أوروبا والوطن الأم .

## نموها واحتلالها قمة التكتل الرأسمالي :

ويمكن القول أن استجابة الموارد المتاحة لهم قد أزكت روح الطموح والتطلع . كما أن التوسع والانتشار من مواقع الاستقرار المبكر في ظهير الشروم والخلجان على الساحل الشرقي الي الأبلاش ، وما وراء الأبلاش الي حوض المسيسبي في حوالي ١٧٨٣ ، قد ثبت وجودهم وحقق لهم الثراء والدعم المادي ، ولذلك لم يكن غريبًا أن يدخل هذا الكيان البشري الذي التئم وجوده في ولايات بعينها ، في مغامرة عصفت بالاستعمار والسيطرة البريطانية .

وكان الاستقلال في سنة ١٧٧٧ نقطة البداية والانطلاق لكل توسع في المراحل التالية ، التي اكتملت بها جملة الولايات المتحدة التي تصنع مساحة الأرض ، أو الكيان المادي للولايات المتحدة الأمريكية . ولم يتم ذلك بالقهر ، ولكنه تم بنمط من أنماط التوسع ، الذي سار فيه المهاجرون على محاور ، تحملهم ومعهم طموح هائل ، وتطلع شديد في اتجاه الغرب .

هذا وقد حققت الولايات المتحدة من ناحية اخرى ، التوسع عن طريق شراء بعض الولايات من فرنسا أو بريطانيا أو من المكسيك . ومن ثم لم تشترك الحرب إلا في ضم أقل القليل ، مما الخل من مساحات الأرض في دائرة الكيان المادي للولايات المتحدة الامريكية .

ولقد اكتمل الترابط بين معظم الولايات ، التي تنتشر فيما بين الساحل الشرقى على المحيط الأطلنطى ، والساحل الغربى على المحيط الهادى ، في أثناء الستين سنة التالية للاستقلال . ومن ثم أخذت لها مكاناً في مجتمع الدول في اطار سياسة رشيدة . وكان شعارها يربط بين المكانة الاقتصادية والمكانة السياسية ربطاً وثيقاً .

وهكذا استطاع المهاجرون الذين بلغ عددهم مع انسالهم حوالى ٤ ملايين نسمة ، فيما قبل الاستقلال مباشرة ، من تثبيت حقهم فى الأرض الجديدة ، مثلما استطاعوا توسيع رقعة الدولة التى صنعوها . وكان طبيعيا أن تفتح كل الابواب للمهاجرين ، لأن الزيادة الطبيعية ، لم تكن وحدها كفيلة بسد الحاجة اللحة الى الزيادة السكانية .

وكانت هذه السياسة مدعاة للنمو السكاني ، حيث ارتفع عدد السكان من ٤ مسلايين في آخر القرن الشامن عشر ، الى حوالي ٣٠ مليونا في أواخر القرن التاسع عشر . وما من شك أن هذه الزيادة كانت مفيدة ، لأنها كانت تقلل من كل النتائج السلبية اللاحقة بالتخلخل السكاني ، ولأنها كانت تتيح الفرصة لتوسيع دائرة الاستغلال للموارد المتاحة ، والمضي بالكيان البشري وطموحه العريض على طريق الرخاء والرفاهية .

وما من شك مسرة أخسرى ، فى أن التسركسيسز على دعم البناء الاقسسسادى، وتطور العسلاقة بينه وبين البناء السسيساسى والمكانة السياسية، قد وضع توجه الولايات المتحدة فى الاتجاء المسميع . ولقد وضعت السياسة التى تولت تنفيذ ذلك كل الاهتمام ، لكى يقود الاقتصاد حركة السياسة . ولقد أسفر ذلك عن تصريك نشيط على



امتداد القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، وضع الولايات المتحدة في نهاية المطاف. نهاية المطاف.

# المقومات الطبيعية والبشرية للولايات المتحدة الأمريكية ،

إذا كنا قد أوضحنا كل الظروف والعوامل التي أحاطت بنشأة الدولة، وتجمع الولاء من الكيان البشرى فيها ، فيجب علينا بعد ذلك أن نعرض كل ما يصور المقومات الطبيعية والبشرية لها . ذلك أن الاحاطة بهذه المقومات ، التي تكفل المنطلق السليم للتعرف على كل التطورات ، التي شكلت السياسة الأمريكية ، حتى وصلت الي ما وصلت اليه من حيث أنها تحتل قمة القوة البحرية في تكتل كبير ، يلم شمل المعسكر الراسمالي الغربي .

وما من شك في أنها نشأت واستطاعت أن تؤكد وجودها على مساحة هائلة يتضمنها شكل ممتاز ، يتمتع بمنعة استراتيجية . بل لعلنا نشير الى أن هذا الشكل في حد ذاته قد أتاح لها أن تشرف بجبهتين على المسطح المائي ، وأن تشترك بنصيب في حركة التجارة الدولية ، في كل من الحيط الأطلنطي والمحيط الهادي . وريما أتاحت لها قناة بنما التي أوجدت الاتمال المباشر بين المحيطين المسار اليهما ، مزيداً من المرونة في الحركة ، ومريداً من التفوق في التجارة الدولية النامية .

وقد تناسق صنع الطبيعة مع تخطيط الانسان ، في تنفيذ وسائل المواصلات المرنة ، التي تحقق النمط الأمثل في مجال الاتصال والترابط بين أجزاء هذه الدولة الكبيرة المساحة . فإذا كان نهر المسيسبي يتيح الحركة ، ويخدم النقل على المحور العام من الشمال الى الجنوب ، فإن الطرق وسكة الحديد قد وضعت بالشكل ، الذي يخدم الحركة على المحور العام من الشرق الى الغرب .

ثم كان الموقع الجغرافي الذي يضعها بين مسطحين كبيرين من المحيطات ، مدعاة لتأكيد ميزة عظمي - ذلك أنه أبعدها عن كل احتمال،

لأن تتردى فى متاعب السياسة الدولية ومشاكلها ، إلا إذا انغمست هى بوحى من حاجة ملحة تدعوها لذلك . ومن ثم أتاح الموقع الجغرافى لها فرصة مثلى ، لأن تحظى بالاستقرار والاطمئنان ، فى كل المراحل التى الجه الكيان البشرى فيها الى بناء الدولة اقتصادياً .

وهكذا كان النمو الاقتصادى في الولايات المتحدة الأمريكية ، رتيباً وهادئاً ومطمئناً ، بشكل حقق النجاح المطرد والاستقرار المادى ، بقدر ما حقق الزيادة والرخاء والرفاهية ، والوصول الى حد التفوق في حجم الفائض الذي تشترك به في التجارة الدولية.

كما اكسبها الموقع الجغرافي أقصى قدر ممكن من المنعة من وجهة النظر الاستراتيجية ، لأن المسطحات المائية تكفلت بتأكيد ذلك الفصل بينها وبين العالم القديم ، وكل المشكلات السياسية فيه . ويكفى أن نشير الى أن هذا الموقع الجغرافي ، كان مدعاة لأن تمتنع عن الاشتراك في الحرب العالمية الأولى ، لأنها فيضلت ذلك ، ولأن تشترك أمريكا في الحرب العالمية الثانية دون أن تحس بويلاتها ، أو أن تتعرض الحياة فيها لخطر من أخطارها المباشرة .

ثم هى من بعد ذلك كله ، فى وضع منيع من حديث الحدود السياسية ، التى تفصل بينها وبين جيرانها من الدول المجاورة . فالحد بينها وبين الكسيك يستند الى المجرى النهرى المعروف باسم نهر ريوجراند . وقلما ينشأ الاحساس ، بأنه لا يصنع الفاصل بينها وبين الولايات المتحدة المكسيكية . بل لعله لا يتناقض ولا يتعارض مع الواقع البشرى . كما أنه لا يمس مصالح الناس على الجانبين بشكل يدعو الى قيام مشكلة ، أو توقع الصراع والتناطح بين الكيان البشرى فى كل منهما .

أما الحد السياسى بينها وبين كندا ، فهو الآخر منطقى ومتناسق مع مصالح الناس في كل من الدولتين . ذلك أنه في الأجزاء التي ترتبط فيها المصالح باستخدام البحيرات العظمى واستغلالها في خدمة

النقل ، أو غير ذلك مما يتصل بالاستغلال الاقتصادى ، يمر الحد السياسى على المحاور التى تحفظ لكل منهما الحق فى البحيرات، من منطقة البحيرات العظمى . أما الى الغرب فإنه يمر مع خط عرض ٤٩° شحمالاً، على شكل الخط المستقيم . ومع ذلك فإنه يفلح فى صنع الفاصل بين أرض الدولتين . ويعزى ذلك النجاح الى علمنا بأنه يفصل بين أرض الدولتين التى تتعرض لقسط كبير من التخلخل السكانى . ومن ثم فإنه لا يكاد يمس مصالح طرف من الطرفين ، لحساب الطرف الاتخر.

وإذا كانت كل هذه المقومات تكسب الولايات المتحدة الأمريكية مزايا ، تستند اليها فيما يتعلق بالاستقرار والأمن ، وتجنبها المشكلات مع جيرانها من الشمال ومن الجنوب ، فإن خصائص الأرض ذاتها تمنع الدولة والكيان البشرى فيها كل سبب من اسباب التفوق . ذلك أن اتساع المساحة على امتداد المحور العرضى من الشرق الى الغرب ، مدعاة الى تنوع المناخات وتنوع مماثل في البيئات .

وهذا التنوع في المناخات وخصائص البيئات في حد ذاته ، سبيل للامكانيات الواسعة ، التي تكفل التنوع في الانتاج الاقتصادي بصفة عامة . وما من شك في أن الموارد المتاحة هائلة بقدر ما هي متنوعة . ونستطيع أن تلتقط المعاني التي تعبر عن التفوق بالنسبة لكل قطاع من قطاعات الانتاج ، مثلما نتبين في تعدد هذه القطاعات ، مظهراً من مظاهر الفني والشموخ والبنيان الاقتصادي القوي .

ولى تلمس الباحث تفصيلاً يلقى الأضواء على الانتاج الزراعى ، أو الانتاج الحيوانى ، أو الانتاج المعدنى ، أو الانتاج الصناعى ، يجد الحقائق الرائعة التى تثبت النمو المتوازى والمتوازن لكل قطاع من تلك القطاعات. ثم هو من بعد ذلك كله ، انتاج جيد سواء كان التقويم بمقاييس حاجة الاستهلاك العالمى.

ونستطيع أن نتبين أن سياسة قبول المهاجرين وتنسيقها ، قد لبت

حاجة النمو الاقتصادى ، ودعم التقدم وتحقيق الرفاهية والرخاء . ذلك أن الدولة استطاعت أن تجد فى الهجرة والمهاجرين ، سيبلاً هاثلاً من الخبرات الفنية ، التى اشتركت فى صنع التقدم العلمى والتفوق التكنولوجى . وأدى ذلك كله الى تراكم وزيادة ووفرة فى رأس المال ، الذى أحيط بكل دواعى الاستقرار . ولقد أسهم ذلك كله بدوره فى تنمية مستمرة فعالة لموارد الشروة الاقتصادية الهائلة المتنوعة ، فى الأرض الأمريكية أو فى خارجها.

أما الكيان البشرى الذى تكفل بدعم الوجود المادى والاقتصادى لهذه الدولة ، فهو - كما قلنا من قبل - كيان بشرى ملتثم . ذلك أنه حصيلة الهجرات التى بدأت منذ وقت بعيد بعد الكشف الجغرافي عن الأرض الأمريكية ، واحاطة الانسان ومعرفته بوجودها فيما وراء المحيط الاطلنطى غرباً مباشرة.

وقد تأخر الالتشام بعض الوقت ، وذلك في أثناء الفسترة التي تعرضت فيها المساحات لما يشبه المنافسة بين الاستعمار الاستيطاني من جانب ، الانجليسز والفرنسيين والهولنديين والألمان وغيرهم من الأوروبيين من جانب آخر ، ومع ذلك فإنه فيما يعد الاستقلال ، وبعد أن ترابطت مصالح الناس ، الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين ، وقد عقدوا العرم على اتضاد تلك الأرض وطنا أصيلاً لهم ، بدأت عملية الالتئام ، التي جاءت تالية لذلك الولاء الذي وضع النواة أو النبتة ، التي كبرت وترعرعت من بعد ، في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

وهذا معناه اننا قد لا نجد القدر الكافى من التجانس ، بين الناس الذى يتألف منها الكيان البشرى ، ولكن ذلك لا يحول دون الانسجام فيما بينهم. وربما أفلحت اللغة الانجليزية التى فرضت نفسها ، فى ان تصنع نوعاً من أنواع التجميع والترابط ، لأنها حققت وحدة الفكر . وكانت هذه الوحدة من بعد مدعاة لتأكيد الانسجام من خلال ترابط المسالح الاقتصادية ، التى تلم شمل الناس وتؤلف فيما بينهم .

ولم يكن غريباً أن يحدث ذلك بين المهاجرين الذين تجمعهم الفكرة والمصلحة المستركة ، وتؤلف بينهم صفة الانتماء في جملتهم الى مجموعة السلالات القوقازية والى الحضارة الاوروبية . ويبدو أن هؤلاء المهاجرين قد طرحوا جانباً تلك المنافسات وروح الصراع بين الأقوام ، التى الحدروا منها أو الدول التي خرجوا منها على الأرض الأوروبية.

كما لم يكن غريبًا الا ينسجم هذا الكيان البشرى من الأصول القوقارية ، مع قطاع أضر من الكيان البشرى يرجع في أصوله الى مجموعة السلالات الزنجية والمتزنجة ، وصحيح أن الزنوج قد نقلوا قسرا الى الأرض الأمريكية ، وصحيح أنهم خدموا عمليات استخدام الأرض باخلاص ، ولكن الصحيح أيضًا أنهم عاشوا تجرية التفرقة العنصرية المرة.

وربما كان ذلك وحده المظهر الوحيد ، الذى يعبر عن الشنوذ وعدم التناسق ، بين قطاع يمثل الأغلبية من الكيان البشرى ، وقطاع أخر يمثل الأقلية . وما من شك في أن عدم التناسق المشار اليه ، قد تمخض عن صورة بغيضة من صور الاستعلاء والتفرقة العنصرية فيما بينها . ومع ذلك فإنها لم تستطع أن تصنع التصدع ، الذي يؤذي الكيان البشرى ويعوق مسيرته نحو التقدم الاقتصادى .

#### مراحل السياسة الأمريكية:

ومهما يكن من أمر ، فإن التفوق الذي تأكد في الولايات المتحدة ، لم يكن وليد الضوابط الطبيعية أو الضوابط البشرية وحدها ، بل قل السياسة ذاتها ، هي التي كانت تصنع المناخ الملائم للمسيرة الهائلة ، الى التفوق ودعم البنيان الاقتصادي .

ومن المفيد على كل حال أن نتابع تلك السياسة ، لكى نتعرف على ملامحها ، وعلى ما اشتملت عليه من خطط أعطت الهدوء والاطمئنان للنمو الرتيب، من وجهة النظر الاقتصادية، وأتاحت التحول الى قوة عظمى في السياسة، تلعب دور) هائلاً في ترازن القوى على الصعيد العالى .

ويمكن القبول أن هذه السياسة قد رسمت وفق اعتبارات كثيرة تتناسق مع الواقع الطبيعي الذي أحاط بنشاة الولايات المتحدة ، وياتساع رقعتها كدولة . مثلما تتناسق مع الواقع البشري الذي أحاط بانتظام الكيان البشري فيها في المسيرة الرامية الى التفوق .

ونتبين هذه السياسة في مراحل ثلاث متوالية ، بقدر ما هي متكاملة ، ولم يكن التغيير أو التحول من مرحلة الى مرحلة إلا من قبيل الاستجابة للواقع ، والحاجة الملحة التي تمليها العلاقة البناءة ، بين السياسة في خدمة الاقتصاد ، والاقتصاد في خدمة السياسة . ونعرض فيما يلى ملامح السياسة الأمريكية في كل مرحلة من هذه المراحل (١).

١ - المرحلة الأولى: وتبدأ هذه المرحلة بداية طبيعية بعد حصول الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها، وكانت تنبع من الاحساس بحاجة ملحة، لرسم اطار محدد للسياسة الأمريكية في الداخل والخارج.

وكانت هذه البداية جريئة في سنة ١٨٢٣ ، عندما تقرر الأمر كله فيما عرف بمبدأ موترو . واستهدف هذا المبدأ نمطًا من أنماط العزلة . ولكن هذه العزلة لم تكن من قبيل التقوقع أو الانطواء ، بل هي عزلة عن المتاعب ، وبعدا من الانغماس في مشاكل سياسية كثيرة ، كانت تستنزف الجهد الأوروبي وتنهك قوى الدول الأوروبية .

وانطلاقاً من هذه المفاهيم التي ارتكز عليها مبدأ مونرو ، كانت التحركات الأمريكية في التطبيق الشامل لسياستها ، تتسم بقدر كبير من الايجابية . وتضمنت هذه التحركات مواجهة أو مناهضة التدخل

<sup>(</sup>١) لحسن الأمريكان استخدام العلاقة بين السياسة والاقتصاد . وربما كان الاقتصاد قائدا لحركة السياسة في بعض الأحيان ، وربما كانت السياسة قائدة خبيرة لحركة الاقتصاد في بعض الأحيان الأخرى .

الأوروبى فى الأرض الامريكية الانجلوسكسونية واللاتينية بأى صورة من الصور . وكان ذلك مدعاة لترقيف النشاط الاستعمارى ، والحد من أى تغول أو تسلط جديد على المستعمرات فيها . وكانها نصبت من نفسها فى هذه المرحلة مدافعًا ومحاميًا عن الأرض الأمريكية كلها ، وأسبخت عليها قدراً كبيراً من الحماية ، فى مواجهة التفول الاستعمارى الامبريالى الأوروبى.

ثم هى تتحرك بكل ما أوتيت من قدرات ، فى الاتجاه الذى استهدف اخراج أو استبعاد وطرد النفوذ الأوروبى من أمريكا اللاتينية . وأقامت بعض القواعد العسكرية فى جزر البحر الكاريبى واشترت ألاسكا من روسيا فى عام ١٨٦٧ ، لكى تكتمل بها حلقات القواعد الدفاعية عن الأرض الأمريكية .

وهذا معناه أنها اتجهت الوجهة التي تساند فيها القوة الدفاعية الخط السياسي المرسوم ، أو التي تمكنها من التحقيق الفعلى لسياسة تستهدف ابعاد النفوذ الأوروبي والتيارات الأوروبية الاستعمارية . وقد االقت بكل ثقلها في كفة المستعمرات الأمريكية التي تقبل بالوجود والسيادة الأوروبية . وكانت تصرضها على انتزاع الاستقلال . وكان ذلك كله من قبيل الامعان في تطبيق شامل للخطط الأمريكية في تلك المرحلة .

وما من شك أن تلك التحركات قد أدت الى نتيجتين هما :

(أولاً) وتتمثل النتيجة الأولى في نجاح مطرد في توقيف أو تجميد حجم النفوذ الأوروبي . كما تتمثل في بداية حقيقية للتحرد ، والثورة التي أطاحت بالاستعمار في أمريكا . ومن ثم توالي قيام الدول الأمريكية المستقلة في أمريكا اللاتينية ، وتقلص نفوذ الدول المستعمرة الي أدنى حد ممكن .

ولم يكن الأمر في هذه الصورة سهلاً ، ولم تتقبل أسبانيا بالذات ذلك الأسلوب ، وكان ذلك مدعاة للمواجهة المسكرية بين الولايات

المتحدة الأمريكية ، واسبانيا في أواخر القرن التاسع عشر . وإذا كانت الولايات المتحدة قد كسبت الحرب في عام ١٨٩٨ ، فإن ذلك الكسب قد اكد لها حق المضى في اسلوب إبعاد وطرد النفوذ الاستعماري ، من كل الأراضي الأمريكية .

وما من شك فى أنه قد أباح لها فرصة الحصول على بعض الجزر التى انتزعتها من أسبانيا ، واقامة قواعد عسكرية عليها فى المعط الهادى . كما استولت على مجموعة أخرى مثل جزر هاواى وجزيرة جوام لحسابها . وكان ذلك من قبيل الدعم والمساندة العسكرية لسياستها فى هذه المرحلة ، واستراتيجية التصدى لمسالة الدفاع عن الحق الأمريكي فى الاستقلال.

(ثانياً) وتتمثل النتيجة الثانية في نجاح حقيقي في فتح الطريق أمام النفوذ الأمريكي وتزايده، في دول ومستعمرات أمريكا اللاتينية. وكان ذلك مدعاة لأن تتحرك رؤوس الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تسهم في دعم اقتصادي شامل في أمريكا اللاتينية.

وهذا في حد ذاته كان من قبيل المنافسة ، التي واجهت رؤوس الأموال الأوروبية . كما كان من ناحية أخرى يوجه الاقتصاد الأمريكي في اتجاه الثراء والغني والازدهار . وما من شك أن رأس المال الأمريكي قد استطاع أن يفرض نفسه ، وأن يحتكر الاستغلال الاقتصادي للموارد المتنوعة والمتاحة في دول أمريكا اللاتينية ، مثلما استطاع أن يفرض كلمة أمريكا ويجعلها هي العليا في السياسة الأمريكية .

وكانت الولايات المتحدة الأصريكية لا تتورع عن تأكيد ذلك ، وتحريك السياسة بما يلائم خططها السياسية والاقتصادية ، بأى أسلوب من الأساليب . ونضرب لذلك مشلاً بما كان يوم أن تعشرت الاتفاقية بينها وبين كولومبيا بشأن حفر قناة بنما . ذلك أنها مولت ورسمت الخطة لثورة انفصالية انسلخت بها بنما عن كولومبيا ، الأمر الذي أتاح لها أن تنجع في حفر القناة وفق الخطة والشروط ، التي

فرضتها على بنما وهي دولة صغيرة .

ويتضح لنا - على كل حال - أن سياسة هذه المرحلة التي شملت معظم القرن التاسع عشر، قد لبت حاجة الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل . ذلك أنها في الوقت الذي أقامت من حول نموها الاقتصادي والسياسي سياجا يحميها من طوفان المشاكل ، التي تغرق أوروبا ودولها المتصارعة ، أتاحت لرؤوس أموالها أن تنفرد بموارد أمريكا اللاتينية ، وتلتهم أرباحها .

وهكذا كان مبدأ مونرو الذي رسم خطة السياسة ، المنطلق الصحيح لدعم واعلاء صرح البنيان الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة الأمريكية ، بل لعله أبعد عنها كل تأثير ناشئ أو مترتب ، على مسألة توازن القوى في أوروبا والصراع المترتب عليه .

ومن ثم استطاعت أن تعالج مشاكلها الداخلية مثل مشكلة الزنوج، أو أن تعالج مشاكلها الخارجية مع أمريكا اللاتينية ، دون أن تخضع هذه الحلول لأثر البعد ، الذى يسهم به توازن القوى فى المسائل الدولية من علاقات ومشكلات . ومن ثم كانت هذه المرحلة لحساب تأكيد الذات للدولة الأمريكية ، مفيدة وضرورية الى أبعد الحدود ، لأنها انتقلت الى المرحلة التسالية وهى متمتعة بالاستقرار ، والاطمئنان فى الداخل والخارج على حد سواء ، بل كانت قد فرغت بكل تأكيد من ترسيخ واعد بنائها الاقصادى ، وباشرت توجها نحو الرخاء وانتفاعاً به .

Y - المرحلة الثانية: وهي مرحلة جديدة بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، لكي تضع الاطار العام للسياسة التي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين. ونستطيع أن نتبين أوجه اختلاف بين هذه المرحلة، وبين خطة المرحلة السابقة. ومع ذلك فإن هذه المرحلة قد اتسمت أيضاً بكل ما من شأنه أن يبعدها عن أن تغمس في المشكلات الأوروبية، التي كانت تغرق الدول الأوروبية في طوفان خطر ورهيب على الصعيد الاقتصادي والسياسي العالى.

وما من شك أن هذه السياسة قد تخطت بالولايات المتحدة السياج اللذى عاشت من وراثه ، واحتمت به ، وباتت تطل على العالم ، وترقب فيه المشاكل من بعيد . وهذا معناه حذر وتخوف ، مصحوب بحرص على العلاقات الدولية ، لا تنزلق الى المواقع التى تتضارب فيها المسالح الأوروبية . ويمكن القول أن هذا التحول الأمريكي الرزين ، قد ارتكز على ثلاثة أصول محددة تصنع الاطار العام لسياسة هذه المرحلة التي السياسة من ثلاث اتجاهات هي :

الاتجاه الأول: وهو الذى حافظت فيه على كل الخطط التى اتبعتها من قبل تجاه الأرض الأمريكية. وهذا معناه أنها استمسرت تواجه احتمالات التدخل الأوروبى، وتناهض النفوذ الأوروبى على الأرض الأمريكية، بشقيه الاقتصادى والعسكرى، وكان الاصرار من جانبها على التحرر السياسى، الذى يطلق العنان للسيطرة المطلقة نابعاً من جملة الأهداف، التى تشكلت بها السياسية الأمريكية.

ولقد أتاح لها ذلك كله أمكانية التسلط الاقتصادى ، والتسلط العسكرى ، والتسلط السياسى ، حيث أصبحت دول أمريكا اللاتينية من توابع الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا تكاد تملك من أمرها شيئاً . كسما كنان ذلك مدعاة لتسراجع وانحسار شامل للنفوذ الأوروبي ، والتيارات الأوروبية الاستعمارية المتنافسة ، والتي بلغ التنافس بينها يوماً حد التناطع والصراع والتصادم .

وإذا كانت سياسة الولايات المتحدة في هذا الاتجاه قد أثمرت في المرحلة السابقة ، فإنها قد بلغت حد من حدود التفوق الشامل في هذه المرحلة . وكان التفوق ضماناً لها أن تصول وتجول ، وتحتكر أسواق تلك الدول الأمريكية المتخلفة اقتصادياً ، دون أن تخشى المنافسة . وهذا معناه من ناحية أخرى الاستمرار في الطرق المؤدية الى دعم النمو الاقتصادي ، والتفوق الانتاجى ، والى تأكيد الرخاء والوفرة والأزدهار لوجودها ، كقوة صاعدة في العالم الجديد على أقل تقدير.

الاتجاه الثانى: وهو اتجاه حافظت سياسة هذه المرحلة فيه ايضاً على أسلوب العزلة المقررة من قبل . وهذا معناه أنها أصرت على أن تبتعد عن المشكلات الأوروبية ، وميدان التصادم والتناطع بين الدول الأوروبية ، التى أثرت على الأوروبية ، التى أثرت على العلاقات الدولية وحركة السياسة .

ومن ثم كانت - كما قلنا - ترقب التناطح والمنافسة ، ولا تقترب أو تقحم نفسها في ذلك بصورة من الصور . ونذكر على سبيل المثال أنها كانت ترقب التصاعد في المنافسات ، التي مزقت الدول الأوروبية الى معسكرات . وريما كانت تكن اشفاقا على فريق من الفريقين المتنافسين . ولكنها لم تقدم صراحة على أن تقحم نفسها طرقا في الشقاق أو النزاع . حدث ذلك كله قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى التي تصادم فيها معسكر يضم بريطانيا وفرنسا وحلفاء لهما ، وأخر يضم الدول الراسمالية الطموحة ، التي أرادت أن تحظى بنصيب أكبر من المستعمرات .

وربما كانت الولايات المتحدة تكن الاشفاق على معسكر الحلفاء وتتعاطف معه ، ولكنها لم تنزلق الى الموقع الذي يزج بها في صميم المشكلة أو التصادم . وكانت هذه العزلة كفيلة بأن تحقق الاستقرار للولايات المتحدة الأمريكية ، وبالشكل الذي سخر كل الجهود للاستغلال الاقتصادي ، وتنمية الانتاج ، وأتاح المضى في طريق التفوق العلمي والتكنولوجي.

الاتجاه الثالث: ويعبر عن القطاع الذي استحدث فعلاً في السياسة الأمريكية. وتمثل في تغيير جوهري في شكل وطبيعة العلاقات، بين الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأخرى والعالم الخارجي. وما من شك في أنه قد أوحى بكل معنى من معانى الخروج من العزلة الكلية، التي كانت سمة راسخة في المرحلة السابقة الرئيسية.

ويمكن القبول أن ذلك قيد تصدد بأسلوب أنبغل الولايات المتحدة

الأمريكية في علاقات مع الدول في القارة الآسيوية بالذات. وهي بالطبع لم تقترب من أفريقيا، ولم تدخل معها في علاقات، حتى لا تتعارض مع التيارات الاستعمارية الأوروبية المتسلطة على معظم الأرض الأفريقية، ولا تنزلق في منافسة معها.

وهذا معناه أنها تخيرت أسيا ميدانا ، لكى تقحم نفسها فيه ، وتتعاون مع غيرها من الدول الأوروبية (۱). وربما كان ذلك من وحى ادراك فعلى لاتساع مجالات المنافسة والأسواق في آسيا ، ومن خلال التشوق الى اقتناص فرصة مثلى في الأسواق الصينية بالذات .

وريما كان ذلك الاختيار أيضًا ، من قبيل الاقدام على منافسة اليابان بالذات ، والحد من الفرص المتاحة لها في التفوق في الأسواق الآسيوية ، المكتظة بمئات الملايين من المستهلكين . وهذا معناه أنها لم تكن ترغب في مجرد مراقبة المنافسة ، بين الدول الأوروبية واليابان من بعيد ، بل أنها أصرت على أن تنزل الى حلبة السباق بانتاجها المتزايد ، والذي أحست بحاجة ملحة الى تسويقه.

ويبدو أنه لم يكن ثمة تعارض متوقع ، أو تناقض محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ، كجماعة تجمعها المصلحة المستركة في هذه المنافسة الاقتصادية . بل أن دخولها كان من قبيل التعاون المثمر بينها وبين شركائها الأوروبيين ، في مواجهة النمو الاقتصادي لليابان ، وتخفيف حدة قدراتها المتزايدة على غزو واكتساح الأسواق الآسيوية.

ومهما يكن من أمر ، فإن التناسق بين هذه الاتجاهات الثلاثة أعطى وجها متمين لسياسة هذه المرحلة . فقد أتاحت لها أن تنشئ

<sup>(</sup>۱) كانت مئات الملايين في الصين والهند وغيرها من دول جنوب وجنوب شرقى أسيا ومستوياتهم الحضارية وانعطافهم الى الاستهلاك من بين الحوافز ، التي شدت الولايات المتحدة الى وضع ، يمكن لها من حصة وفرصة في اسواق عريضة.

العلاقيات ، وأن تتصل وأن تشارك في حبركة التجارة الدولية ، دون أن يبؤدى ذلك كله الى التخلى عن سيادة وسيطرة فبرضتها على الأرض الأمريكية شمالها وجنوبها ، أو الى أن تتخلى عن العزلة التي تحصنها سياسيًا ، من غير أن تتبردي في مشكلات السياسات الأروبة المتناقضة والمتطاحنة.

وكان للولايات المتحدة ما أرادت ، الى أن كانت حادثة الاعتداء الياباني في سنة ١٩٤١ ، على ميناء هاربر المشهورة فجاء التحول الكبير. وقد تأتى التخلى عن سياسة المرحلة الثانية ، الى أوضاع وأساليب تنبع منها سياسة المرحلة الثالثة.

ونود في هذا الموضع الذي نتبين فيه بوضوح ، نقطة التحول عن سياسة فرضت قيودها ووضعت الولايات المتحدة في اطار العزلة ، الى الأخذ بسياسة الانفتاح الكامل ، وتجاوز كل حد من حدود العزلة ، أن نشير الى أن الولايات المتحدة كانت تتحين بالقطع الفرصة المناسبة ، لكي تتخذ هذا القرار الخطير ، ولعلها قد أدركت أن الوقت قد حان لكي تنطلق انطلاقة ترضى وضعها كقوة ، صعدت اقتصادياً الى حد حدثت فيه ضميرها السياسي ، لكي تبدأ رحلة الهيمنة على العالم .

وهذا قرار لم يكن يصدر عن عاطفة أو تعاطف ، ولكن هو حصيلة تقييم للمواقف ، ودراسة موضوعية هادفة لحركة السياسة والاقتصاد، في اطار المتغيرات على الصعيد العالمي، ويبنى هذا القرار الخطير في اعتقادنا على ما يلى :

١ – الاحساس بحاجة ملحة بعد هزيمة فرنسا وسقوطها تمت أقدام الغزاة، وبعد تعرض بريطانيا للضرب الموجع ، بأن الوقت قد حان لكى تتهيأ لأن تكون الوريث الأول والشرعى ، لكل أسباب العظمة والتغول والتسلط ، عندما تتخلى كل منهما في المستعمرات .

٢ - الإندفاع بلهفة واصرار على مواجهة اليابان ، وفرض الأسلوب
 الذي يكبح جماح القدرات المتوفرة لها ، والتصدي للأسلوب الذي يمكن

لها من المنافسة الكاسحة في مجال تسويق المنتجات الصناعية ، وغزو الأسواق واغراقها بالسلع الرخيصة ، والاضرار بمصلحة أمريكا واقتصادها المتنامي في الأسواق العالمية .

٣ – الاهتمام بالموقف الصعب الذي بنى على اجتياح المانيا النازية للاتحاد السوفيتى ، وهتك الحجاب عنه واضطرار الدول الغربية الحليفة الى الوقوف معه كتفا بكتف ، عملاً بمبدأ يقول أن عدو عدوى صديقى . وكانها كانت تهتم بأن تتخذ وضعاً لها أكثر اقتراباً ، لكى تمسك بالزمام وهى تحدد أبعاد التعاون فى مواجهة دول المحور بين الرأسمالية التى تسعى لقيادتها ، والشيوعية العدو التقليدي والمتربص لها .

وكان من أهم مظاهر هذا التحول ، الخروج تماماً من اطار العزلة ، التى غرضت عليها البعد عن المشكلات الأوروبية . ذلك أنها عندما لجأت الى مجابهة اليابان ، كان عليها أن تجابه أيضاً شركاء اليابان في أوروبا، من دول المحور وهما ألمانيا وإيطاليا . ومن ثم انغمست في المشكلات بشكل لا يسمح لها بالتراجع ، أو الالتزام بسياسة غير سياسة المواجهة والوقوف في صف الحلفاء الغربيين.

وهذا معناه أن سياسة المرحلة الثالثة قد ولدت في أحضان المتغيرات، التي سيطرت في أثناء الحرب العالمية الثانية . وهي سياسة تحول لأنها أخرجت الولايات المتحدة من العزلة ، وأغرقتهافي خضم مشكلات أوروبا والعالم ، وحسمت لحسابها التفوق وقيادة القوة البحرية الرأسمالية.

٣ - المرحلة الشالثة : كان على الولايات المتحدة الأمريكية ان تضع سياستها في تشكيل جديد تماماً ، بعد أن تهتك ستار العزلة من حولها . ويمكن القول أن هذا التشكيل الجديد ، قد رسمت صورته وتحددت معالمه من واقع كل العوامل والمتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف ، التي أحاطت بموقف جديد انزلقت فيه الي صميم المشكلات الأودوبية . ويبدو أنه لم تكن ثمة وسيلة غير أن تنغمس ، وأن تشترك

بكل ثقلها فى الحرب العالمية الثانية . وإذا كان الاشتراك حاسماً وملحاً ، وأنه تسبب من ناهية أخرى فى جملة تغيرات ونتائج التزمت بها.

هذا وتتمثل هذه التغيرات والنتائج فيما يلى :

أولاً: كان اشتراك الاتحاد السوفيتي في معارك الحرب العالمية الثانية ، في صف واحد مع الحلفاء والمعسكر الغربي كله ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نقطة هامة من نقط التحول . وليس المقصود من التحول هو مسجرد اشتراك المعسكر الراسمالي مع المعسكر الشيوعي ، في مواجهة خطر النازية الألمانية ، بل أن التحول الفعلي هو أن الاتحاد السوفيتي الذي طالما عاش منذ ثورة أكتوبر ١٩١٧ ، فيما وراء الستار الحديدي ، قد كشف الستار عن نفسه ، وأطل بوجهه وسياسته ومذهبه الاقتصادي الشيوعي ، المتناقض مع المذهب الراسمالي .

وهذا معناه أن الحرب العالمية الثانية أتاحت له أن يقحم نفسه وسياسته على أوروبا ، وأن يتحمل مسئولية الاشتراك بدرجة من درجات الايجابية في المشكلات الأوروبية . ولم يكن في مقدور المعسكر الرأسمالي من غير الولايات المتحدة الأمريكية ، أن يوقف ذلك التغيير الذي افتعل هذا التحدي . كما لم يكن في مقدوره أيضاً أن يتصدى لتفشى الشيوعية ، في بعض الدول الأوروبية ذاتها وتأثير هذا في حركة السياسة.

ثانياً: تمخضت الصرب العالمية الثانية عن ضعف عام ، عانت منه بريطانيا وفرنسا على حد سواء . وكانت قسوة النتائج قد هزت البنيان الاقتصادى فيهما هزا عنيفا . كما أن انتهاء الصرب وهزيمة الدولة الألمانية ، كان معناه ضعف وتدهور في القوة ، أو في القدرة على أن تواجه فترة ما بعد الصرب العالمية الثانية .

وأحست الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى من معانى الخطر ، لأن نهاية الحرب كانت تضع أوروبا والنظام الرأسمالي فيها ، تحت رحمة الاتحاد السوفيتي ومذهبه السياسي والاقتصادي ، ولم يكن في مقدورها أن تنفض بديها من المسألة كلها ، وأن تركن إلى اسلوبها

السياسى القديم ، وترتد عن الانفتاح وتعتصم بالعزلة. بل قل التزمت بتحمل المسئولية ، لأنها كانت تريد أن تحتفظ بكيان كل دولة من دول أوروبا الغربية الراسمالية صلباً ، في مواجهة الاتحاد السوفيتي . ولعلها خشيت من أن يؤدي انسحابها وعودتها الى سياسة الانطواء ، أن تبعدها العزلة عن أوروبا ومشكلاتها ، الى الحد الذي يتيح للاتحاد السوفيتي أن يكتسح بمذهبه أوروبا كلها ، وأن يطل من ساحلها الغربي على الحيط الأطلنطي . ومن ثم تكون المواجهة بين الاتحاد السوفيتي وبينها مباشرة .

وهكذا كان عليها أن تحتفظ بانفتاهها ، وأن تساند حلفائها ، وأن تعد الدول الغربية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ذاتها ، بكل عون ، لكى تجعل منها قوة على خط المواجهة في أوروبا ، ولكى تكسب من خلالها نتائج تقلل من احتمال التغير ، في مسألة توازن القوى على مستوى العالم.

وإذا كانت سياسة المرحلة الثالثة التي تبلورت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، قد بنيت على تلك التغيرات ، فإن قوامها الأصيل يرتكز الى ثلاثة قواعد أو اتجاهات محددة . وهذه الاتجاهات ليس من بينها ذلك الاتجاه الذي رسخ من قبل بشأن الاطار الذي تسبغ به حماية مقنعة على الأرض الأمريكية كلها . وهذا معناه أنها كانت تعتبر مسألة ابعاد أية احتمالات للتدخل من جانب دول أوروبية في شئون أو سياسة أمريكا اللاتينية مسألة منتهية ، ولا تكاد تقبل الجدل أو المناقشة أو احتمال التغيير.

ومع ذلك فإن الأمر لم يخل من مصاولات ايجابية ، لأن تكسر بعض دول أمريكا اللاتينية هذا الاطار ، أو لأن يقحم الاتحاد السوفيتى والمعسكر الشيوعى نفسه وعلاقاته على صميم بعض الدول الأمريكية اللاتينية . وكان ذلك مدعاة للكشف عن اصرار الولايات المتحدة على الموقف الصلب في مواجهة تلك المحاولات ، وعلى الخط الأساسى ، الذي لم يتغير في مرحلة من المراحل التي تشكلت فيها السياسة الأمريكية منذ سنة ١٨٢٢.

أما الاتجاهات الأساسية التي أسفرت عنها كل المتغيرات وحددت ملامع وأساليب السياسة الأمريكية في المرحلة الثالثة فهي:

الأتجاه الأول: وينطلق من الواقع المادى الذى سيطر على العقلية الأمريكية ، ومن خلفية تطفح بالثراء والغنى ، وتقدر أن لكل شئ ثمنا يدفع . ومن ثم كانت تترجم ذلك الاتجاه ، من خلال التوسع في منح المعونات الاقتصادية لبعض الدول .

وكانت هذه المنح من قبيل الدعم لتلك الدول ، التي كانت ترغب في كسب صداقتها وشدها الي عجلة المعسكر الراسمالي ، لكي تدور في فلك يتناسق مع تطلعات السياسة الأمريكية . كما كانت هذه المنع من ناحية أخرى من قبيل الدعم لكل التحولات التي مكنت رأس المال الأمريكي والتجارة الأمريكية ، من أن تنافس رأس المال غير الأمريكي ، وأن تتفوق عليه في أسواق العالم .

وهذا معناه أن أسلوب المنح والمعونات الأمريكية ، لم يكن يستهدف دعم الاستراتيجية الغربية فحسب ، ولكنه كان يستهدف أيضاً سلب الأسواق حتى من حلفائها في المستعمرات ، وفي غير للستعمرات ، ومن ثم كان هذا الاتجاه يعلن عن التغول الأمريكي ، بقدر ما كان يطفح بالتسلط والسيطرة .

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم المعونة لدولة من الدول ، تحيطها بشروط معينة ، لكى توجه الى دعم شبكات النقل والموانى والمطارات وكل ما من شأنه أن يدعم الاستراتيجية ، ويكسبها مزيداً من الكفاءة والتفوق ، أو لكى توجه الى استهلاك واستيراد السلع الاستهلاكية. ولم تكن أبداً معونة أمريكية لغير مصلحة أمريكية ، على المدى القريب ، أو على المدى البعيد ، كما لم تكن معونة أمريكية تستهدف التنمية الاقتصادية الحقيقية في دولة من الدول النامية.

وهذا دليل صدق على انطلاق السياسة الأمريكية في هذا الاتجاه، الذي يتناسق مع الاحتكارات الأمريكية، والتغول الرئسمالي البغيض.

وما من شك أن ذلك كله ، قد أدى ألى اختفاء الوجه الكثيب للاستعمار الأوروبى التقليدى ، وظهور وجه كثيب آخر للاستعمار الحديث . ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تقحم نفسها ، وأن تفسح الطريق أمام الاحتكارات الأمريكية في كثير من الدول ، التي حصلت على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية . وقد سيطر رأس المال الأمريكي في كثير من الحالات ، إلى الحد الذي أفقد الاستقلال السياسي لكثير من الدول المستقلة حديثًا على الصعيد الأفريقي والأسيوى معناه ومغزاه ، وأفرغه من مضمونه ومحتواه .

الاتجاه الثاني: كان ينطلق من طبيعة التناقض الشديد ، بين النظام الراسمالي والنظام الشيوعي ، ومن طبيعة التناقض بين القوة البرية التي تحتل موقعًا قيل عنه أنه خطير ، لأنه يكسب القدرة على التفوق وامكانية التحكم في جزيرة العالم ، والقوة البحرية التي تعمل كل ما في وسعها للتحكم في القلب من جزيرة العالم ، وابقاء القوة البرية حبيسة في موقعها الجغرافي الداخلي .

ومن ثم لجأ هذا الاتجاه الى سياسة الأحلاف ، التى تجمع الدول ضد القوة البرية ، وتتزعمها الولايات المتحدة الامريكية . وهذا معناه أن الولايات المتحدة الأمريكية أحست بضرورة هذا الاتجاه ، من قبيل مواجهة وتوقيف انتشار المد الشيوعى وطفيانه ، أو من قبيل ردع محاولة السيطرة ، أو احتمال التحكم في جزيرة العالم . ومن ثم تجسدت وتماسكت الأحلاف ، التي تجمع الدول في تكتلات ، تتزعمها الولايات المتحدة . وعصدت الى أن تصيط هذه الأحلاف بالاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي ، فتصنع حلقة صلبة تطوقه ، وكأنها خط دفاعي متماسك للمواجهة .

ونشير في هذا المجال الى حلف الأطلنطى ، والى حلف بغداد الذي تحول الى الحلف المركزى ، والى حلف جنوب شرقى آسيا . ولن نوغل في حديث عن الأحلاف لأنه مستشمع وشمائك . ومع ذلك فإن هذه الأحلاف كانت تتعرض لمتاعب شديدة ، كما تسببت في مشكلات

متعددة ، ومزيد من التمزق في السياسة العالمية . وأدت الي حرص شديد من جانب القوتين الأعظم ، على المسافظة الكاملة على توازن القوي.

وكان مرور الوقت يعرض فكرة الأحلاف لهزات شديدة ، حتى تكاد تتهاوى ويدب فيها الضعف . وتمثل ذلك بالنسبة لحلف الأطلنطى نفسه عندما اهتز بتأثير اتجاه فرنسا الى سياسة تأكيد الذات . وتمثل ذلك مرة أخرى عندما انهار حلف بغداد ، بخروج بغداد ذاتها ، من ذلك الحلف . وهو يتعرض لهزات أعنف عندما تحول الى الحلف المركزى ، تحت تأثير الموجات العارمة من التحرر في الوطن العربي . وتمثل ذلك مرة ثالثة بالنسبة لحلف جنوب شرقي أسيا ، حيث يهتز بعنف تحت وطأة الهزيمة على أرض فيستنام. وريما كان ذلك كله مدعاة لمتابعة الولايات المتحدة الأمريكية دروها السياسي القيادي في أسلوب متزمت، وهو الذي بني غلى أساس أن من لا يقف معها من الدول ، فهو ضدها .

الاتجاه الثالث: وهو الذي ينطلق من روح الاستعلاء والاعتزاز بالقوة المتزايدة. وقد تقمصت فيها الولايات المتحدة الأمريكية شخصية رجل البوليس، بين الدول في أطراف العالم المتباعدة وهي تقيس كل أمر من زاويتها الضيقة ، بدون انفتاح على صميم الواقع ، الذي يعيش فيه الآخرون ، أو بدون تفتح حصيف ، يحسب حساب العزة والكرامة الوطنية للدول الصغرى .

وما من شك فى أنها باتت تستبيح لنفسها حق التدخل ، وأن تقحم تفسيرها وتخطيطها على كل أمر يمس مشكلة من المشكلات ، ومن ثم استباحت رغم كل الأعراف الدولية حقوق الدول ، ومضت فى انطلاقات هوجاء تؤكد فرض مشيئتها . وقل لقد عادت تضيق بأى تحرك سياسى فى الاتجاه ، الذى لا تراه أو لا توافق عليه . بل قبل تعاملت مع الدول حسب سياسة العصا والجزرة .

وليس غريبًا ان تسعى في آداء ذلك كله ، بكل أسلوب من أساليب فرض المشيئة ، أو اقتحام الذات والتطفل السياسي . وكان طريقها العدواني من خلال الغدر والمؤامرة ، مثلما كان طريقها من خلال التهجم المكشوف . وكان هذا الاتجاه مدعاة للكشف عن وجه قبيح أشد القبح ، يصنع المشكلات ويعقدها على أمل اقتناص الفرص لفرض المشيئة . وقد يصل بها الهوج السياسي ، الى حد تتصور فيها أنها الأسد الوحيد في غابة المستضعفين. وتمارس عندئذ كل تصرف يعبر عن التغول والأنانية على الصعيدين السياسي والاقتصادي .

\* \* \*

ومهما يكن من امر فإن سياسة هذه المرحلة الأخيرة التى انطلقت من هذه الاتجاهات الثلاثة ، هى أكثر السياسات الأمريكية فى المراحل الثلاثة تأكيداً لمعنى توازن القوى واهميته . ذلك أنه من غير أن يكون التوازن يتعرض السلم العالمي لأكثر من نكبة .

وقى مرحلة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية استمرت الى نهاية الستينات ، حرصت أمريكا دائماً على سياسة الوقوف بالعالم على حافة الخطر ، لكى يلعب القلق بالناس ، ولكى تتاح لها فرصة التغول فيما لا يستباح . ثم هى تجر من وراثها التكتل الكبير ، الذى ينصاع لها من غير أن يقدر على اتباع سياسة خاصة ، تتناسق مع مصالحه الخاصة . وهى تضيق ذرعًا بكل من ليس معها ويدور في فلك سياستها المتبجحة.

وكانت العصا الغليظة التي أرهبت الاتحاد السوفيتي بها ، هي نفسها العصا الغليظة التي أرهبت بها من نادي بعدم الانحياز . بمعني أنها ميزت في العالم ، بين فريق من الدول معها يشد أزرها وفريق ليس معها . ومن ليس معها فهو ضدها ولا تخجل من تأديبه . وربما خسرت من جراء هذه السياسة أكثر مما كسبت ، لأنها أتاحت للاتحاد السوفيتي فرصة ، لكي يكسب حيث تخسر .

وفى مرحلة تالية ، غيرت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها تغيراً طفيفاً . ولعلها قد اخفت العصا الغليظة خلف ظهرها ، بعد أن عدلت عن التشدد وتوقيف العالم على حافة الهاوية . وصحيح أنها لم تتسامح في مسألة الأحلاف والتسلح والتربص ، ولكنها خفضت من اهتمامها بالحرب الباردة . وكانت عندئذ حريصة على تخليص سياستها من منطق التوتر. وربما وصل الأمر الى حد أدنى من الاتفاق على الشكل ، الذي يبقى على التوازن ، بين قوتها وقوة الاتحاد السوفيتي أن لا السوفيتي . ومع ذلك فإنها تدرك كما يدرك الاتحاد السوفيتي أن لا بديل عن هذا التوازن غير الحرب . ويحكم هذا الادراك ابعاد كل تحرك لهما على مسرح السياسة الدولية ، وكل مدى يصل اليه التدخل في حركة السياسة والمشكلات الدولية .

هذا ولما كان انهيار الشيوعية وتفكك أوصال الانتحاد السوفيتى ، قد تأتى ، بدأت الولايات المتحدة تخطط لحساب الهيمنة ، وقل أنها تتخذ من العولة سبيلاً لتحقيق هذا الهدف .

### الانتحاد السوفيتي:

قد لا نهتم بكثير من التفاصيل الدقيقة التي أحاطت بالنشأة المبكرة للدولة ، التي انتهت فيها كل التصولات والتغيرات الي ظهور الاتحاد السوفيتي . ومع ذلك فالمفهوم أن تلك الأرض قد شهدت تجمع خليط متنوع من جماعات الرعاة وجماعات الصيد والزراعة . ويمثل هذا الخليط النبتة الأولى للكيان البشري .

وليس غريبًا أن يتسألف الكيسان البشسرى من خليط ، لأن الموقع المبغرافي وغلصائص الأرض ، والترابط بين المسلحات الآسيلوية والمسلحات الأوروبية ، قد أتاحت ذلك التجمع ، وما من شك أن امتداد السهول فيما بين قلب آسيا الشمالي وراء السلاسل والهضاب ، وترابطها مع السهل الأوربي العظيم ، وقد حدد محوراً من أغطر محاود الانتشار للهجرات البشرية منذ وقت بعيد ، وكم من موجة من الموجات



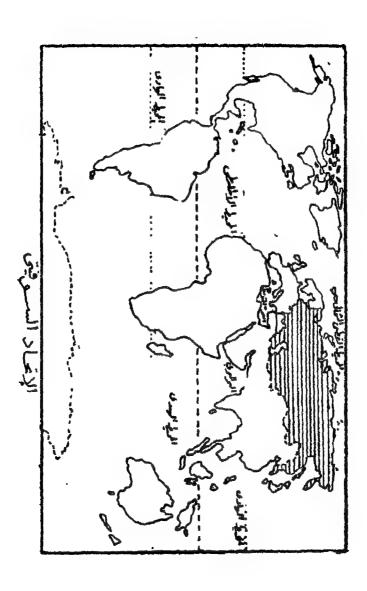

عبرت ذلك الطريق من الشرق الى الغرب ، ولعبت دوراً هائلاً في تاريخ الانسان الأوروبي ، وتراث البشرية فيها .

ولم يخل قرن من القرون من تحركات وهجرات ، حتى كان التأثر الشديد بالمغول من رعاة الخيل وغيرهم ، من حوالى منتصف القرن الشالث عشر الى حوالى منتصف القرن الخامس عشر . وقد يكشف ذلك عن نزعة أصيلة هي من صميم الخصائص ، التى تميز تجمعات الرعاة الذين يمارسون حياة البداوة وعدم الاستقرار . وتتمثل هذه النزعة في تأصل روح المشاركة والاشتراكية في الكيان البشرى ، الذي ألف نمطاً منها يتجلى في اشاعة التملك للمرعى ومورد الماء ، وفي اشاعة تملك القطعان ومنتجاتها ، التي تفي بحاجات الناس الأساسية .

ومع ذلك فإن استقرار الكيان البشرى قد ساعد على تحولات كثيرة . كما أسهمت الكنيسة الأرثوذكسية فى دعم نظام الطبقات ، حتى اختفت ملامح وروح المشاركة والاشتراكية تماماً . كان ذلك كله من قبيل التمهيد المبكر لنتائج كثيرة ، تمس الكيان البشرى وتركيبه الهيكلى ، مثلما تمس الأرض التى ارتكز اليها وتعلق بها ، واتخذ منها وطناً عزيزاً .

وكانت أهم تلك النتائج هو ظهور مبكر لقوة تجمعت حول موسكو ، وأحاطت الكيان المادى للدولة بكل ولائها . وهذا معناه أن النبتة المبكرة التي تبدو في شكل النواة التي نمت وترعرعت ، قد وضعت في مسلحات الأرض التي تتضمن موسكو وما حولها .

# ثموه كقوة رئيسية نتحتل قمة التكتل الشيوعي،

نتبين من دراسة التاريخ أن القرن الثامن عشر قد شهد النمو والتوسع الحقيقي وضم المساحات الى الدولة . وقد بنى ذلك التوسع على جملة من المفاهيم الجغرافية التي تتناسق مع الأهداف الحقيقية من هذا الامتداد والنمو ، ولعب بطرس الأكبر دور) هائلاً في هذا المجال ومنذ سنة ١٧٧١ .

وما من شك في أنه قد أحدث التوسع في أتجاهات متعددة ، وأن جملة أهداف ، كانت تزكى تلك الجهود التي بذلت . وما من شك أيضاً في أن النجاح الجزئي أو الكلى ، في تلك التحركات ، قد زادت من مساحة الدولة زيادة هائلة . وقد نهتم بهذه التحركات ونتابع الأهداف ، التي وسعت مساحة الدولة فيما بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين قبل أن نحيط علماً بمقومات الدولة الطبيعية والبشرية .

ذلك أن هذا التسوسع هو الذي رسخ الخسمسائص ، وحسقق كل المقومات ، وأتاح لها أن تمر بكل المراحل والتحولات ، التي جعلت منها دولة كبيرة وقوة هائلة ، تحتل مساحة القلب القارى في جزيرة العالم ، وألها وزنها وقيمتها الفعلية في مسألة توازن القوى .

وهذا معناه أيضًا أن نتعرف على الجهود التي استنزفت ، واستقطبت نشاطاً هائلاً ومستمراً لبناء الدولة ، وصنع كيانها المتكامل طبيعيًا وبشرياً. ولقد كان التوسع المنشود في اتجاه الغرب والجنوب والشرق ، وكانت تسانده الأهداف الرئيسية ، وتواجهه مشقة المجابهة التي ربما تحولت الى تصادم وحرب ساخنة في بعض الأحيان .

ولم يكن ثمة من وسيلة لتجنب ذلك الانتشار، أو التوسع على هذه المحاور المتعددة، مثلما لم يكن ثمة احتمال لأن يتم التوسع بنفس الأساليب، التي تم بها في الولايات المتحدة. ذلك أن الفرق كبير بين التوسع في أرض جديدة يغزوها المهاجرون، ويعصفون بسكانها من المستضعفين، والتوسع في أرض تتضمن كيانات بشرية ربما تدخل في دائرة نفوذ سياسي معين.

وهذا معناه أن روسيا كانت فى حاجة لأن تتمكن من السيطرة على الأرض والناس معاً ، وأن تدخلهم فى دائرة الولاء لها ، لكى تنجح فى مهمتها ، على حين أن الولايات المتصدة كانت فى حاجة لأن تتحكم فى الأرض فقط ، فعتنجح ، دون أن تهتم بالناس من أصحابها الأصليين.

ويمكن القول على كل حال ، أن جملة الأهداف التى قرضت عليها التسوسع وساندته ، كانت تنبع من صميم كل العوامل والمتغيرات التى أحاطت بوجودها وتطلعاتها ودورها فى المجتمع الدولى . بمعنى أن التوسع قد فرض عليها فرضاً ، قبل أن يكون هدفا سياسيا واقتصاديا واستراتيجياً .

ونلخص هذه الاهداف التي أزرت التوسع ، ثم ترتبت وترسخت عليه فيما يلي :

الهدف الأول: وهو الذي بنى على ما يتصل بالموقع الجغرافي ، والذي فرض عليها قيوداً من حيث مرونة الصركة ، والاشتراك في التجارة الدولية ، ومن حيث أداء الدور الذي بنى على الاتصال السهل مع بقية أجزاء العالم . ذلك أن الموقع الداخلي بالنسبة للمياه الدفيئة ، كان يشعرها بأنها حبيسة ، وأنه على مدى فترة من الوقت ، تكاد تتجمد فيها كل العلاقات ، بينها وبين العالم الخارجي .

وربما كان سهلاً أن يصل امتداد الدولة شمالاً الى ساحل المحيط، ولكنه يشرف على المحيط المتجمد الشمالى ، الذى لا يمنح الملاحة البحرية حرية التحرك إلا شهراً أو أقل من شهر . ثم هو يتجمد وتتوقف فيه امكانية الحركة في معظم السنة . ومن ثم كان طبيعياً أن يكون الهدف الأول هو الوصول الى المياه الدقيئة ، التى تحقق امكانية الحركة المرنة والحرة طوال العام . والوصول الى المياه الدقيئة معناه الخروج من انغلاق الموقم الداخلى الحبيس.

الهدف الثاني : وهو الهدف الذي يبنى عادة على كل العوامل التي تفرض أو تؤثر على كل التحركات البشرية ، التي استهدفت لم شمل كيان بشرى في الوحدة السياسية ، وتجميع مسلحات الأرض التي تتضمنها ، ووضع الاطار المنيع الذي يحتويها ويصنع الفاصل بينها وبين الدول الأخرى المجاورة لها.

وهذا معناه أنها كانت تستهدف ما تستهدفه كل وحدة سياسية ،

وهو الوصول بالاتساع الى الاستداد المناسب ، الذى يكفل لها الحد المناسب وتغطية المجال الحيوى ، الذى يكسبها منعة من وجهة النظر الاستراتيجية مرة ، والذى يؤمن لها كفاية انتاجية من وجهة النظر الاقتصادية مرة ثانية ، والذى يؤكد الفصل بينها وبين الدول المجاورة مرة ثانية .

الهدف الثالث: وهو الذي يبنى عليه كل ما يتصل بتجميع مساحات الأرض، التي تصنع الكيان المادي للدولة. ومن ثم هو يستهدف توسيع رقعتها بالشكل، الذي يكفل درجة من درجات التنوع في جملة الموارد الطبيعية، التي يرتكز اليها البنيان الاقتصادي. هذا ويكون في نفس الوقت منطلقاً لتحقيق امكانيات النمو الاقتصادي، ودعم الانتاج دعماً يسد الحاجة المتزايدة، ويحقق الفائض الذي تشترك به في التجارة الدولية.

وهذا معناه أن روسيا كانت تستهدف توسيع قاعدة ارتكازها وفاء لما يمليه النمو الاقتصادى ، الذي يشد أزر الدولة ويثبت قدراتها الاقتصادية . وكان ذلك مدعاة لتوجيه التوسع الوجهة ، التي تلم شمل مسلحات وييئات متنوعة ، على اعتبار أنه السبيل الأمثل للتكامل الاقتصادي فيما بينها ، ولتأكيد التفوق في الانتاج المتنوع ، من حيث الكم والكيف معا .

الهدف الربع: وهو وليد الاحساس الذي احست به الدولة من واقع كل الظروف والعوامل ، التي احاطت بها كقوة من جملة القوى المتعددة، على صعيد الأرض الأوروبية والأرض الآسيوية . ومن ثم كانت روسيا تدرك أن وجودها كقوة برية ، يجب أن تسانده أموراً كثيرة في مواجهة تلك القوى . بل لعلها احست أن انفلاق وضعها يضعف من شأنها ، واستشعرت أن القوى الأخرى تطوقها ، وتضيق الخناق عليها .

وهذا معناه أن روسيا قد استشعرت قيمة مسالة التوازن . وكانت تلح وتفرض عليها السعى المستمر في المواجهة التي تحفظ هذا التوازن

وتؤكده ، لصالح التعايش والتناسق ، بينها كقوة برية ويين سائر القوى الأخرى ، وما من شك في أن تبلور أمر التوازن بينها وبين القوى الرئيسية ، قد فرض عليها أن تمثل واحدة منهما ، ومن ثم يجب أن تضع مكانتها في وضع مناسب ، على اعتبار أن تتوازن قوتها مع القوة البحرية التي تحتل أطراف الأرض الأوروبية ، وتستند الى دعم كبير ينساب على سطح المسطحات المائية من الأرض التي ترابطت معها بأسلوب الاستعمار أو بسبب أخر من الأسباب . وهذا معناه أن توسيع الرقعة كان من قبيل الدعم للاستراتيجية الروسية ، وتأكيد العمق الاستراتيجي الذي يكسبها الاطمئنان كقوة رئيسية كبرى .

ومهما يكن من أمر ، هذه الأهداف الأربعة ، فإنها كانت مجتمعة تؤكد حاجة روسيا لأن تتوسع . ومع ذلك فإن التوسع في حد ذاته لم يكن أمراً سهلاً ، يمكن أن يتم من غير أن تكتنفه المتاعب ، أو أن يتأتى من غير أن ترقبه ، وتحسب حسابه القوى الأخرى من حولها.

وكان التوسع فى اتجاه الغرب ، كفيلاً بأن يصل بها الى ساحل بمر بلطيق. ولكنه فى نفس الوقت يضعها فى مواجهة الدول والكيانات البشرية ، التى تحتل وسط أوروبا وشبه جزيرة اسكانديناوه . وكانت فنلنده والسويد تحول بينها وبين أن تصل الى الساحل المطل على الميط الأطلاطي الشمالي ، والصالح للملاحة البحرية طول العام .

كما كانت التحركات فى اتجاه الغرب ، تضع فى مواجهتها ايضاً الكيان الألمانى ، وقد اقتضى الأمر التريث والتوقف فى هذا الاتجاه ، مثلما اقتضى انشاء دولة بولنده كدولة حاجزة ، بين الكيان الألمانى وبين روسيا.

وكان التوسع فى اتجاه جزيرة البلقان مهماً وضرورياً أيضاً ، على اعتبار أنها موطن قطاع من الصقالبة ، والذين يترابطون ثقافياً وسلالياً مع صقالبة روسيا . وربعا كان سهالاً أن يصل التوسع الى نهر الدنيبر فى أواخر القرن الثامن عشر ، ومع ذلك فإنه تعرض فيما

وراء ذلك النهر للمتاعب.

وما من شك في أن هذا الاتجاه كان يكفل لروسيا السيطرة على المضايق ، فينفتح لها الطريق الحر للملاحة بين البحر الأسود والبحر المتوسط . وربما كانت تركيا أضعف أنذاك من أن توقف هذا الاتجاه ، ومع ذلك فإن امبراطورية النمسا والمجر ، وكل القوى الأخرى المساندة لها ، كانت تواجه هذا التوسع وتتصدى له وتوقفه ، وتحرم روسيا من أن تحقق أغراضها الأساسية .

وكان التوسع في اتجاه الجنوب نحو القوقاز ، مدعاة لدعم الاتصال المباشر والاشراف على سطح الماء للبحر الأسود الصالح للملاحة طوال العام ، مثلما كان مدعاة لتنمية مساحة القاعدة الاقتصادية ، التي يرتكز اليها البنيان الاقتصادي للدولة . وهذا معناه زيادة كبيرة في قطاعات الانتاج من الموارد المتاحة في القوقاز . وخاصة أنها تتضمن ثروة معدنية وبترولية هامة . ومع ذلك فإن تركيا التي كانت تمثل الرجل المريض في السياسة الدولية والأوروبية ، أوقفت التوسع والامتداد الروسي عند حد معين . كما أن ايران ومصالح بريطانيا وغيرها من دول الغرب فيها ، أوقفت روسيا من ناحية أخرى ، عند حد امتداد لم يكن مقدر لها أن تتجاوزه جنوي) .

اما التوسع والامتداد على المحور العام في اتجاه الشرق ، فكان من شأنه أن يدخل روسيا في الأرض الآسيوية . وربما كانت مساحات الأرض التي تقع شحمال سلاسل الجبال والهضاب الوسطى ، تمثل الحيز الذي لم يتضمن قوة أو دولة يمكن أن تؤثر على هذا التوسع أو أن توقفه . هذا بالاضافة الى أنه كان من قبيل الامتداد والانتشار على أرض ، تدخل في اطار المجال الحيوى للدولة الروسية . ثم هو مؤديا الى الترابط بين المساحات والبيئات المتنوعة ، التي تكسب الكيان المادي للدولة توسيعاً في القاعدة ، التي يرتكز اليها البنيان الاقتصادي . كما ينتهي بها على امتداد المحور الشرقي الى النافذة التي طالما سعت الى أن تشرف بها على المياه الدفيئة في المحيط الهادي.

وهكذا وضع التوسع نحو الشرق قاعدة أصيلة ، لأن تشترك روسيا في حركة الملاحة الدولية في المحيط الهادي الشمال ، على أقل تقدير . وكان ذلك كله مدعاة لأن يصل امتداد الأرض التي تألف منها الكيان المادي لروسيا الى الجبال والمرتفعات التي تتاخم من ورائها الهند وأهفانستان والصين الخارجية ممثلة في هضبة التبت . كما كان مدعاة لأن تضم اليها كل سيبيريا على أقصى امتداد لها نحو الشرق ، والذي يشرف بجبهة على المسطح المائي للمحيط الهادي .

وكان من شأن منتصف القرن التاسع عشر ، أن يشهد تلك التوسعات في أنحاء للجال الحيوى الآسيوى ، وقد جاءت التوسعات مدعومة بمد الخطوط الحديدية ، في اتجاه الشرق عبر سيبيريا الي فلاديفوستك على الجبهة الشرقية ، وفي اتجاه الجنوب الشرقي الي التركستان.

وإذا كانت روسيا قد توقفت عند سلاسل الجبال ، فإنها لم تشأ أن تتجاوزها ، لكيلا تواجه النفوذ البريطاني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أما في انتجاه الشرق فقد تعرض توسعها المنطلق لمواجهة مع اليابان التي كانت تمثل قوة صاعدة في بداية القرن العشرين المبكرة وربما كان ذلك مدعاة لهريمة أو لتأثير سلبي على الطموح الروسي أنذاك ، ولكنه لم يستطع أن يثني الروس عن عزم الوصول للمياه الدفيئة ، أو عن ارادة صنم كل مساحة سيبيريا الى الكيان المادي لدولتهم .

وهكذا اشرفت روسيا على القرن العشرين ، وقد وسعت دائرة نفوذها ووجودها ونشاطها في مساحة هائلة فيما بين أوروبا وآسيا الشمالية . ولعلها استطاعت أن تحقق الجانب الأكبر من جملة الأهداف التي ظاهرت ، أو ساندت أرادة التوسع في أنحاء متفرقة ، تعتبرها مجالا حيويا لوجودها ، والحت على التخطيط له ووضعه موضع التنفيذ.

# المقومات الطبيعية والبشرية للانتحاد السوفيتي ا

وتستوجب الدراسة بعد تلك الاحاطة بكل الظروف والأهداف ، التى الدت الى نشأة الدولة وتوسيع رقعتها ، ولم شمل الولاء الذى اكسبها الوجود والاستمرار ، تصوير كل المقومات الطبيعية والبشرية لها . ويكفل ذلك التصوير المنطلق السليم للتعرف والاحاطة ، بكل ما من شأنه أن يكشف النقاب عن خصائص السياسة التى انطلقت بالدولة الى وضعها الحالى فى قمة للقوة البرية ، وللتغوق الذى يضم تكتل كبير يلم شمل معظم المعسكر الشيوعى. ثم كيف كان ذلك مرة أخرى من وراء الانهيار التى أنهى الحلم الشيوعى ، وأدى الى تفكك أوصال الاتحاد السوفيتى مفككا أمام الاستقلال لمجموعة من الدول التى ضمها الاتحاد السوفيتى .

ونشير الى أن ترسيع رقعة الدولة على امتداد عدد من القرون قد أدى الى مساحة هائلة ، من حيث الامتداد على المستوى الطولى من الجنوب الى الشمال ، وعلى المستوى العرضى من الشرق الى الغرب . ويكفل هذا الامتداد الشكل المنتظم الى حد كبير ، والذى يتيح لها أن تستند الى ساحل طويل يشرف على للحيط للتجمد الشمالى فيكسيها منعة وإمامتناناً.

ومع ذلك فإن ذلك الموقع الجغرافي يكون مدعاة مرة الخرى ، لأن يتأثر التوجيه الجغرافي للدولة بما يتاح لها من حركة مرنة ، تربط بينها وبين مسطحات الماء الدفيئة بعض الوقت أو كل الوقت . ثم هو يكون مدعاة من ناهية ثالثة لتشكيل السياسة الروسية بما يلائم الحاجة الملحة لتوسيع أرجائها ، والعمل على تأكيد حق المرور لها الى البحار والمحيطات ، والاشتراك الحر بالقدر المناسب ، في حركة التجارة والملاحة الدوليتين .

وهذا على كل حال سبيل لأن نقف بموجبه على سبب من الأسباب الجوهرية ، التى تتسبب فى الاحساس بالقلق ، وتدعو الى تحفذ مستمر ينتاب السياسة الروسية ، عند كل احساس بخطر يمس

حق المرور ، والاتصال المباشر بالبحار الدفيئة . بل لقد حرصت دائماً على أن تشكل سياستها ، بما يكسبها المزيد من فرص توسيع جبهة الاتصال المنفتحة على العالم . كما حرصت على تعديل حدودها مع جيرانها في كل مناسبة ، تستطيع من خلالها أن تثبت لنفسها حق المرور والحركة المرنة المباشرة الى المياه الدفيئة .

وهكذا لم يكن الحد السياسى الذى يحتوى تلك المساحة الهائلة حداً ثابتًا ، يلم أرجاء كل المجال الحيوى . بل لقد تعرض هذا الحد للتغيير في أكثر من موضع ، على كل الجبهات ، وفي أكثر من مناسبة . وكانت هذه التعديلات متوقعة على امتداد الزمن ، الذي شمل التوسيم ، مثلما حدث في الفترة فيما بين ١٩٤٠ ، ١٩٤٥ .

وما من شك فى أن الحرب العالمية الثانية ، قد أتاحت لها أهم تلك التعديلات ، مع كل من فنلنده ومع دول بحر البلطيق الصغيرة ليتوانيا واستونيا ولاتافيا . ثم كان التعديل مع بولندة ومع دول من وسط أوروبا ، وهى تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ومع تركيا . وكان تعديل آخر جوهرى فى وسط آسيا فى منغوليا .

ويمكن القول أن التعديلات كانت لصالح روسيا بصفة عامة . وقد حققت اضافة مساحات اليها ، أو حققت توسيع حصتها من جبهات تقترب بها من المياه الدفيئة ، أو تؤكد حقها في المرور المنتظم منها واليها. ولم يخل التعديل على أي جبهة من الجبهات من ضمان وتأمين ومنعة لها ، كما حدث في حالة التعديل الحدود مع فنلندة . ولقد أكسب هذا التعديل الهام في الحدود مع فنلندة ليننجراد أمنا ومنعة ، بقدر ما أباح لها الاستفادة من ميناء مورمانسك ، ويسر الاتصال بينها وبين دول شبه جزيرة اسكانديناوه.

أما التعديل الذي كان على حساب دول البلطيق الصغيرة ، فقد انتهى بضمها الى كيان الدولة ، الأمر الذي أتاح لها جبهة عريضة على البحر البلطى. ولقد زادت هذه الجبهة البحرية امتداداً بعد ضم بروسيا الشرقية اليها ، بعد الحرب العالمية الثانية . وهذا في حد ذاته قد أكد

سيطرتها على ميناء ريجا ، الذي يظل مفتوحاً للملاحة البحرية طوال العام .

وكانت كل التعديلات الأخرى مع دول وسط أوروبا ، من قبيل توسيع رقعة الدولة ، وزيادة مساحة المجال الحيوى لبعض مواقع الانتاج فيها . ولكن هل هذه الحدود هي المثلى من حيث تحقيق الفصل بينها وبين جيرانها ؟ وهل هي الحدود التي كفلت لها حرية الحركة والانطلاق الحر من الموقع الداخل الحبيس ؟ والظاهر أنها ليس كذلك . بل أن ثمة مشاكل مازالت تفرض نفسها . ونضرب لذلك مثلاً بمشكلات الحدود فيما بينها وبين الصين الشعبية . بل لعلها لم تصل بمشكلات الحدود فيما بينها وبين الصين الشعبية . بل لعلها لم تصل في بعض الاحيان الى الحد المقنع لامتدادها ، الذي يخرج بها من مازق الحركة المقيدة ، ويؤكد لها حق المشاركة المطلقة في الملاحة والتجارة الدوليتين.

وإذا كانت الصدود التي تصدد امتداد الأرض للاتحاد السوفيتي ، ليست مثالية ، فإنها كانت ومازالت هشة في بعض المواقع . بل ليست لها المنعة المطلوبة ، ولا القدرة على تأكيد الفصل بينها وبين بعض جيرانها . هذا ويعوض ذلك العجز العمق الاستراتيجي الهائل في الأرض السوفيتية ، الذي برهن في أكثر من مرة على قيمة فعلية في مواجهة الهجوم وامتصاص خطره ، وعلى رد العدوان عليها من ناحية الفرب على وجه الخصوص .

وقد أدى اتساع المساحة على كل حال الى تنوع فى المناخات ، وتنوع فى المناخات ، وتنوع فى البيئات ، التى تتضمنها الدولة الكبرى . وكان التنوع مدعاة لتباين فى الامكانيات الواسعة فى الموارد الطبيعية . ومن ثم نجد ذلك الاتساع والتنوع من بين أهم المزايا الاقتصادية والاستراتيجية ، لأنه يكفل الغنى والثراء فى كل قطاع من قطاعات الانتاج .

وما من شك في أن التنوع هو الذي كفل البنيان الاقتصادي ، الذي تتساند فيه موارد الثروة الزراعية وموارد الثروة الحيوانية ، مع موارد

الثروة المعدنية والصناعية ، ونستطيع أن نشير الى أن روسيا ربما عجرت على امتداد زمن طويل أن تستغل تلك المزايا ، بل لقد فرضت على نفسها سياسة غير سوية ، أغرقتها في بحر من التخلف في أثناء القرن التاسم عشر الميلادي .

ومع ذلك فيإن الظروف التى أصاطت بالتنمية والاستخلال الاقتصادى للموارد المتاحة بعد ثورة اكتوبر سنة ١٩١٧ ، قد غيرت ذلك الشكل البخيض من أشكال التخلف . واستطاعت روسيا أن تصنع المعجزة في اثناء حوالى ٣٠ عاماً تصولت فيها الى وضع جديد أرسى القواعد الصلبة لبنيان اقتصادى متكامل ، والى تطوير في أساليب الاستغلال المتكامل لكل مورد من موارد الثروة المتاحة . واتاح ذلك كله منطلقاً الى التقوق الذي وضعها على قحمة التكتل الشيوعي . بل أصبحت وهي تعثل القوة البرية ، التي تحتل كفة من كفتي ميزان القوى جديرة بتلك المسئولية .

هذا وكنان الكينان البشرى الذى تجمع شنمله خليطًا هائلاً من تجمعات متباينة ومتعددة . ولم يكن ميسوراً أن ينصهر لكي يترابط ويتناسق التركيب الهيكلي للكيان البشرى . بل لقد عاش الناس دائماً وهم بعيندين كل البعد عن أي احتمال من احتمالات التجانس أو التناسق . وآكد الزمن الفروقات بين هذه التجمعات غير المتجانسة في المساحات الأوروبية .

ثم كان مزة أخرى عدم التجانس مبنيًا على تفوق الجماعات في القطاع الأوروبي ، على التجمعات في القطاع الآسيوي من النولة . وكانت فواصل حضارية وتاريخية ، تفرض نمطاً من أنماط التمزق على مستوى الامتداد الكبير للأرض الواسعة . ثم كان النظام الاجتماعي نفسه الذي ساندته الكنيسة ، وانتهى الى انفصال آخر ، وتمزق على المستوى الرأسي في عدد من الطبقات .

وهكذا كانت ثمة هوات سحيقة تفصل بين طبقة وطبقة اغرى ، مثلما كانت الفروقات على المستوى الأفقى ، تؤكد الفواصل بين

شعوب وشعوب أخرى ، فى الدولة الروسية . وهذا معناه زيادة وامعاناً فى التمزق ، حتى بات الكيان البشرى مهلهالاً لا يكاد يتماسك أو يتجانس . وما من شك فى أن الظلم الاجتماعى قد جسم عدم التناسق ، أو عدم التجانس فى التركيب الهيكلى للكيان البشرى ، واستنزف جهداً كبيراً فى إثناء القرن التاسم عشر ، على وجه الخصوص .

ولم يكن سهلاً أن يساير هذا التركيب غير المتجانس ، وهذا الكيان البشرى الممزق ركب التقدم . وكانت المتناقضات بين التجمعات والشعوب ، والصراع بين الطبقات تعتم الطاقات وتهدرها ، بل وكانت تصنع المتاعب التي عانت منها الدولة الروسية القيصرية.

ويمكن القول أن ذلك كله كان مدعاة من ناحية أخرى لتخلف في مضمار الاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة ومن ثم تخلفت الصناعة واجتازت الدولة الروسية القرن التاسع عشر الى القرن العشرين ، دون أن تأخذ بأسباب التحول والانقلاب الصناعي ، الذي تمثل في دول أوروبا من حوالي منتصف القرن التاسع عشر . وأكد التخلف الاقتصادي مرة أخرى ، عدم التناسق وعدم النمو المتوازي أو المتوازن لقطاعات الانتاج المختلفة .

وقد أدى الشخلف الاقتصادى الى عدم التناسق فى طبيعة وخصائص البنيان البشرى والاجتماعى ، كما أدت كل العوامل والمتغيرات التى آلحت وفرضت استنزاف جهد كبير فى توسع رقعة الدولة ، الى ابتعاد الدولة الروسية بعداً تماماً عن ميدان الاستعمار ، الذى خاضته الدول الراسمالية والقوى البحرية . وكان ذلك مدعاة لأن يتناقص حظها من الثراء والغنى ، عما تحقق للدول الغربية ، التى تدفق المال اليها من مستعمراتها فيما وراء البحار .

وهذا معناه أن الدولة الروسية قد دخلت القرن العشرين في اطار جملة من التناقضات ، وتخلف وظلم اجتماعي ، كان يؤثر على قوتها وعلى دروها تأثيراً هائلاً ، ولعلنا نشير الى أنها لم تكن تستطيع أن تستغل بقدرة كاملة حيز الموقع الجغرافي ، الذي ينظر اليه نظرة هامة

على اعتبار أنه فى وضع يمكن أن يتحكم فى جزيرة العالم لو أقلت من رقابة وتحكم القرة البحرية . كما لم تكن شلك القوة المتزايدة التى يفرضها عليها دورها كدولة كبيرة لها مكانها فى ميزان القوة .

وإذا كانت الدولة الروسية قد عانت من ذلك كله ، واحست بقوتها المتداعية ، فإن حذرها وخوفها قد تضاعف ، من خطر النمو السريع للقوة الألمانية ومنافستها المتوقعة لها . ومن ثم كانت الضرورة تتطلب التعاون بين روسيا القيصرية بكل ما تعيش فيه من متناقضات تصنع أسباب الضعف في جانب ، والدول الراسمالية الغربية الاستعمارية في مواجهة القوة الألمانية في جانب آخر .

وكانت روسيا القيصرية تسعى بكل جهد لتقليم أظافر هذه القرة المغيسفة ، وتوقيف نموها الرهيب الذي يمكن أن يبطش بها . وكان المتمال الخلل في التوازن بين القوى على الصعيد الأوروبي ، كان له شأن في تمالف روسيا القيصرية مع دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ، من أجل مواجهة ألمانيا ، وريما استهدفت أيضاً أن تعصل على نصيب من أرض الدولة العثمانية ، التي – انحازت الى للنيا – فيتعقق لها فرصة أرهب في أن تطل مباشرة على للياه الدفيئة ، في العروض المتدلة :

ومن الجائز أن يكون ذلك الطريق الذي سلكته السهاسة الروسية منطقيًا من رجهة نظرها كقوة برية ، ومع ذلك فإن التمزق في الكيان البشرى والظلم الاجتماعي ، الذي أشاع الذل والهوان ، لم يكن يكفل لها النتائج الايجابية من هذه المرب . ذلك أن نجاح ثورة أكتوبر سنة ١٩١٧ قد قلب الأرضاع رأسًا على عقب . بل ولم يكن لها ما تطلعت اليه بعد انتصار الشيوعية فيها .

وكان لابد من تصولات وتغييرات شاملة ، يرتضيها للذهب الشيوعي وتطبيقه الواقعى ، تعس الكيان البشرى في صميم تركيبه ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . بل لقد وضع النظام

الشيوعى هذه الدولة فى اطار جديد كقوة برية . وتغيرت كل الحسابات بشأنها فى السياسية الدولية . ومن ثم نستطيع أن نتابع المراحل التى مرت بها سياسة هذه الدولة ، بعد أن نجحت الثورة، وأعلنت عن مولد الاتحاد السوفيتى .

## مراحل السياسة السوفيتية ،

أما وقد نجحت ثورة اكتوبر سنة ١٩١٧ ، وكان من خلالها النظام الجديد، فقد تحقق الحلم الرائع الذي أتاح كل فرصة ممكنة لمعالجة الأوضاع ، التي كانت مؤدية الى التأثير المباشر على قوة هذه الدولة الكبيرة ، وعلى كيانها البشرى المتهالك .

وكانت الخطوط الجديدة التي نسجت منها سياسة المرحلة الأولى تستهدف نتيجتين هاستين ، تمس كل سبب من أسباب التمزق والتخلف ، وكانها انطلقت بذلك من واقع يتصل بالأرض والكيان المادى كمسرح للحياة ووجود الدولة ، ومن واقع آخر يتصل بالناس أنفسهم ودورهم في صنم وتأكيد الحيوية والقوة لهذا الوجود

ومن المفيد حقاً أن نتملس أبعاد السياسة السوفيتية ، في هذه ألرحلة وكل مرحلة تالية ، لكي نقف على مدى التغييرات والتحولات من وجهات النظر الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسية ، وعلاقة كل ذلك بقوة الدولة في شكلها وبنائها الجديدين . بل ويصور ذلك لنا كيف خاضت ميدان العلاقات الدولية في أطار مجتمع الدول ، وكيف كان وزنها الحقيقي في ميزان القوى على الصعيد الأوروبي الاقليمي ، وعلى الصعيد المعدد العالمي .

المرحلة الأولى وكانت مرحلة شاقة لأنها تطلبت واستهدفت التغيير والتحول وإعادة البناء . وكانت اعادة البناء تتصل بالناس والتركيب الهيكلى للكيان البشرى كله ، مثلما كانت تتصل بالبنيان الاقتصادى والاستغلال الأفضل للموارد المتاحة ، والاستخدام الأحسن للأرض .

وكانت العزلة سبيلاً مهماً وضرورياً ، لأنها تكفل درجة من التفرغ الكامل لكل مرحلة من مراحل اعادة البناء من الداخل . وهذا معناه أن حكومة الاتحاد السوفيتي قد فرضت على نفسها العزلة ، ومعنى العزلة أن تنغلق ، وأن تكون بمناى عن المشكلات فيما وراء حدودها ، على الصعيد الأوروبي ، فلا تنغمس فيها .

هذا بالاضافة الى أن التحول الى المذهب الشيوعى ، كان فى حد ذاته مدعاة للتناقض والتعارض الشديد بينها وبين الدول والقوى الراسمالية ، التى حققت الثروة والرخاء وزادت قوتها الى حد كبير . ولم يكن من المستحسن أن تكون فرصة للمواجهة المكشوفة فى ذلك الوقت المبكر ، بين المذهب الشيوعى والمذهب الراسمالي . ولعل الاتحاد السوفيتي قد استشعر أن مثل هذه المواجهة صعبة عليه ، وهو لم يفرغ بعد من انتشال أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية من التخلف .

وكأن العزلة كانت الطريق الأمثل أيضاً ، لتجنب المواجهة قبل أن يشتد عودها ، وتصبح قادرة على أن تحقق وزنها الحقيقى ، كقوة برية ينبخى أن تتكافأ مع القوة البسحرية ، وتلك العزلة هى فى الواقع الأسلوب الذى عبر عنه تصوير السياسة الغربية الراسمالية لمفهوم الستار الحديدى ، التى عاشت من خلفه الدولة السوفيتية ، متفرغة للعمل الداخلى ، طلبًا للأوضاع الأفضل ، اقتصادياً ، اجتماعياً ، وحضارياً .

وما من شك أن جملة التغييرات في الفترة ما بين سنة ١٩١٧، ١٩٣٧، قد أكسبت الاتحاد السوفيتي صورة جديدة مختلفة تماماً، عن الصورة العتيقة المتهالكة التي عاشتها روسيا القيصرية. وربما كانت تلك الصورة العتيقة التي تضمنت كل أسباب الضعف، هي التي تبرر الهـزيمة المرة التي منيت بها روسـيا القيصرية في بـداية القرن العشرين، في المواجهة التي كانت بينها وبين اليابان سنة ١٩٠٤.

ومهما يكن من أمر ، فإن التغير والتحول قد تمخض عن نظام التحمادي أكثر تقدمًا وانسجامًا . ويمكن القول أن الانقلاب قد لمس

أساليب الاستغلال العتيقة ، واستبدل بها تطوراً وتنمية غير متوازنة في قطاع الزراعة ، وتربية الحيوان والصناعة والتعدين .

وكان ذلك مدعاة أيضاً لإخضاع الاستغلال للتخطيط الموجه بما يلائم ظروف المجتمع الجديد . وكان الهدف أن يؤدى الى نمو متوازى ومتكامل لكل قطاع من قطاعات الاستغلال الاقتصادى للموارد المتاحة ، وهو ما لم يحدث بالفعل .

وتمخض التحول والتغيير أيضاً عن درجة افضل من درجات الانسجام والتناسق في بناء الكيان البشرى . ولقد لمس التغيير اول الأمر مسألة المتناقضات بين الطبقات ، التي خلفها العهد القيصرى ، ودفع الحواجز فيما بينها . كما اهتم بمسألة التباين بين المجتمعات التي يتألف منها الكيان البشرى المركب الكبير .

وكان من قبيل التمشى مع المنطق الذى يفهم من خلاله معنى الكيان المركب المتكامل ، أن أتاح النظام الجديد كل فرصة لأن يكون التركيب الهيكلى متكاملاً ومتناسقاً . ومن ثم أعطى لكل كيان من الكيانات الصغيرة التى تؤلف من بعد الكيان المركب الكبير ، حق الاحساس بالذات دون تعارض أو تناقض ، مع ما يشدها جميعاً ويؤلف فيما بينها في اطار الدولة الاتحادى.

وهكذا ظهرت مجموعة الجمهوريات التي باتت كل واحدة منها المحتوى لتلك الكيانات الصغيرة . وكان التجمع والترابط من بعد في الاتعاد الفيدرالي ، يلم الشمل وينسق بين مصالح مجموعة الكيانات البشرية والقوميات في تلك الجمهوريات ، وربما تحملت الدولة السوفيتية الاتحادية مشقة كبيرة في صنع تلك المتحولات ، وفي تاكيد التنمية الاقتصادية والخروج من دائرة التخلف .

ومع ذلك فإنها تعرضت رغم العزلة وسياسة الستار الحديدى لشقة أخرى من جانب العداء الصريح والمستمر للدول الراسمالية . ولم تخف حملة هذا العداء الصريح عليها ، وأسباب الكراهية السافرة لها إلا

عندما تجسم الخطر الهائل فيما بين دول غرب أورويا من الحلفاء أصحاب المستعمارى في جانب ، ودول المحور المانيا وإيطاليا واليابان في جانب آخر .

وكانت سنة ١٩٣٧ نقطة تحول خطيرة ، لأنها شهدت بداية التغيير في طبيعة العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والقوتين المشار اليهما ، والتي تأكدت المواجهة الساخنة فيما بينهما . وقد حاول كل فريق منهما أن يكسب ود الاتحاد السوفيتي الي جانبه ويسترضيه . وتعبر تلك المحاولات التي بذلتها فرنسا وبريطانيا من جانب ، والتي بذلتها المانيا من جانب آخر ، عن معنى من معانى التأثير في التوازن بين القوى . كما تعبر عن احساس بالقيمة الفعلية المتزايدة لقوة الاتحاد السوفيتي المتصاعدة .

وقد انتهز الاتحاد السوفيتى تلك الفرصة المثلى ، التى خطب وده فيها كل فريق لكى يغرض رأيه ، ويعدل حدوده مع كل من فتلنده ودول البلطيق ومع بولندة . شم كانت الحسرب العالمية الشانية ، التى انهت بالضرورة المرحلة الأولى وحالة العزلة (١)وازالت الستار الحديدى الذى أحاط بالاتحاد السوفيتى ، وأخفى من ورائه كل التحولات فيه فترة من الزمن منذ قيام الثورة البلشفية .

المرحلة الثانية ولم تكن سياسة الاتحاد السوفيتى فى هذه المرحلة تمنا تنطلق من واقع الانتصار فى الحرب العالمية الثانية ، الذى كلفها ثمنا غالبًا وهز البنيان الاقتصادى فحسب ، ولكنها كانت تنطلق أيضاً من واقع انتصار أخر فى داخل الدولة ذاتها ، وتحقيق بعض التحولات فى بناء المجتمع وفى اعادة بناء الكيان البشرى المركب .

<sup>(</sup>١) انهاء حالة العزلة على غير ارادة الاتعاد السوفيتى ، وقبل أن يفرغ من تحديث اوضاعه اقتصاديا كان لغير مصلحته بالقطع . ويكفى أن تتصور أن الوضع الجديد قد جره ، بل قل أغرته في خضم المسكلات قبل الأوان .

وما من شك في أنها تأثرت من ناحية أخرى في هذه المرحلة بروح العدواة المتأصلة ، بين المذهب الشيوعي والمذهب الرأسمالي الأمبريالي . وقد أحست حكومة الاتحاد السوفيتي والحزب معا ، بتحركات المعسكر الرأسمالي ، ومدى التعارض والتناقض وعودة الأوضاع (١) ، التي أصبحت فيها الحاجة ملحة للتوازن بين القوى الكبرى ، وهي واحدة بكل تأكيد من القوتين الكبيرتين في العالم .

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتجهت الى سياسة الأحلاف، لكى تصنع منها السياج الذى يحيط بالاتحاد السوفيتى، فإن الدولة السوفيتية كانت تسعى من ناحية أخرى، الى تقويض هذه السياسة، طلبًا للافلات من سوءات الموقع الداخلي الحبيس، وما من شك في أنها لجأت الى الحركة المضادة التي تمثلت في كل ما من شأنه أن يستهدف هدفين هامين، وكانت تبتغي من وراء هذين الهدفين، أن تفلت من طوق الأحلاف، الذي توخي تكبيلها في موقعها الداخلي.

الهدف الأول: وهو هدف أصيل بذاته ، ويتناسق مع جسوهر المذهب الشيوعى والترويج له . وذلك أنه السبيل لأن يشيع ولأن ينتشر في صورة من صور المد الفكرى المذهبي .

ومن ثم كانت سياسة الاتحاد السوفيتى تؤمن بالتبشير ، ودعم كل عمل ينشر روح الاشتراكية كنمط جديد يلبى حاجات الجماهير ويستهويها . وهو في نفس الوقت أسلوب خبيث يستطيع أن يعمق الهوة بين الحكومات الراسمالية التي اشتركت في الأحلاف ، والقواعد الجماهيرية التي ترتكز عليها .

<sup>(</sup>١) مع نهاية العرب العالمية الثانية ، انتهى التحالف الاستراتيجى الذى فرضته ظروف الهدف المسترك ضد دول المحور ، وبان بكل الوضوح حتمية العودة الى المواجهة التقليدية بين القوة البرية والقوة البحرية . والهبت هذه المواجهة التناقض السياسي والاقتصادي ، بين الشيوعية الراسمالية .

ويؤدى هذا بالضرورة الى تقويض أو اضعاف الأحلاف ، بما تتحمله من عبء الضغط الداخلى والصراع والتناقض . وما من شك فى أن معظم الجماهير كانت تحس وتعانى من المتناقضات فى الكيانات التى تحتويها . وكانت تتشوق الى ما يشيع العدالة الاجتماعية فيما بينها . بل أن المواجهة بين تغول رأس المال الأجنبي وتحركات النهم والتسلط الاستعماري البغيض ، من ناحية وروح التحرر التى تحركت من كل اتجاه مضاد من ناحية أخرى ، كانت مدعاة لانتصار روح الاستراكية والدعوة اليها . وربما تعلقت بها كل الأمال العريضة لضمان التغيير ، وكل القدرة على مواجهة الاستعمار وسعيه بالبطش للتسلط ضد مصالح الشعوب.

هذا وقد استطاع الاتحاد السوفيتى أن يجد صدى واسعاً لسياسته. كما أحست الدول الاستعمارية الرأسمالية بمد عظيم ، يهز جوهر وكيان الراسمالية وأساليبها هزا عنيقاً ، وكانت مواجهة بما أدت الى نمط من الحسرب الباردة ، التي سادت لبعض الوقت بين القوتين والكتلتين الكبيرتين .

الهدف الشانى: وهو الذى كان يلبى حاجة الاتحاد السوفيتى، ويسعى من ورائه الى توريط الرأسمالية العالمية والدول الاستعمارية، واغراقها فى طوفان من المتاعب، وسوءات الاجتهاد الاستعمارى الجشع. وتمثل الأصر فى سياسة استطاع الاتحاد السوفيتى بها أن يخلق مشكلات، أو أن يثير البعض الآخر من بعيد، دون أن تكون لديه النية فى التدخل، للاسهام فى وضع حل حاسم لها، وكانت طبيعة هذه المشكلات وما أحاط بها من تعقيد، كفيلة بأن توقع الدول الرأسمالية وأمريكا بالذات، فى تعقيدات ومضاعفات تكشف روح التغول والنهم والتسلط.

وكنان الاعتبقاد أن ذلك الموقف المتأزم أو المتفسجر هنا وهناك ، يكشف الولايات المتحدة الأمريكية ، أو غيرها من الدول التي يتضمنها

التكتل الراسمالي ، ويعرض نواياها التوسعية والاستغلالية أمام الشعوب والحكومات ، عرضًا مثيراً يضدم قضية انتشار روح الاشتراكية . وقد يكون أيضاً من قبيل التحريك الذي يستنزف الجهود ويؤدى الى التخبط ، بقدر ما يجعل توازن القوى للمحافظة على السلام حاجة ملحة ، ينبغى أن تتمسك به كل القوى وتلجأ اليه .

\* \* \*

ورغم نجاح الاتحاد السوفيتى فى تأكيد السياسة التى تحقق كل هدف من هذين الهدفين ، ورغم حالة القلق التى عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وعانت منها بريطانيا وفرنسا فى المستعمرات ، التى نمت وشاعت فيها روح التحرر ، فإن المركزية الشديدة فى التكتل الشيوعى ، ادخلت الاتحاد السوفيتى فى متاعب كثيرة مع أعوانه من الدول الشيوعية .

وتجسمت هذه المتاعب في صراع مكشوف أو غير مكشوف ، بين موسكو وبعض الدول والأحزاب الشيوعية فيها . وكانت تلك الدول تسعى الى الوضع الذي يتناسق مع احساسها بذاتها وكيانها ، ودون أن تكون تابعاً مجرداً لموسكو يدور في فلك مقدر ويخضع لارادتها. ومن ثم كان التناقض وكان التسعارض الشديد ، الذي هز روح الكتلة الشيوعية هزاً عنيفاً واضعف مكانتها لبعض الوقت .

هذا ، وربما أتاح التغير الذي جاء بعد وفاة ستالين مناخاً سياسياً ومذهبياً غير متزمت ، وأدى الى تخفيف حدة تلك الهزة وأثارها . ومن ثم تشكلت سياسة الاتحاد السوفيتي في المرحلة الثالثة ، بما يناسب إلحاح الدول الاشتراكية وحرصها على الاحساس بذاتها .

ولكن هل كان ذلك كله يعنى خروج الاتصاد السوفيتى فى هذه المرحلة الثانية من سياسة العزلة ، التى كان قد مارسها الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ؟ .. والواقع أنه لم يكن سهلاً أن يتحقق هذا الخروج مرة واحدة . ذلك أن أضرار الحرب العالمية الثانية التى أصابت

العمران ومناطق الصناعة والانتاج المختلفة ، كانت تتطلب حدا معقولاً من حدود العزلة لاعادة البناء والتخطيط ، على ضوء التجارب التى اكتسبت من الواقع المر الذى خلقته ويلات الحرب ، وهذا معناه أن التحول عن العزلة قد بدأ فعلاً فى هذه المرحلة ، ولكنه لم يكن متاحاً إلا فى حدود ما تسمح به ظروف الزمن الذى يستغرقه اعادة البناء ، وما يكشف عن المستقبل فى طبيعة العلاقات الدولية بين الاتحاد السوفيتى ومذهبه الشيوعى فى جانب ، والتكتل الآخر ومذهبه الراسمالى فى جانب ، والتكتل الآخر ومذهبه الراسمالى فى جانب ،

وكأن التناقض بين المذهبين يتطلب الصدر في الخروج من العراة والانطلاق الحر المطلق الذي يكفل للاتحاد السوفيتي أن يعريد، في العالم وسياسته الدولية وربما لم يكن توازن القوى يتيح ذلك التحول المفاجئ من الانفلاق والعزلة الى الانفتاح واللاعزلة وهكذا اقتضى المنطق السياسي المترن بعد ذلك كله التحول التدريجي الى اللاعزلة وهذا هو التحول الذي شهدته المرحلة الثالثة بالفعل.

المرحلة ألفائفة: كانت سياسة الاتحاد السوفيتي في هذه المرحلة ، تتحين الفرصة الكاملة ، لأن تنطلق من تزمت صلب في عهد ستالين ، الى مرونة مناسبة تحققت فيما بعد وفاته . وهذا معناه أن السياسة الجديدة قد تقبلت الأوضاع والالحاح الشديد ، من جانب الدول الاشتراكية على الاحساس بالذات . ومن ثم ترك لكل دولة أن تمارس الأسلوب الخاص بها ، وأن تتحسر ومن تلقى الخطط أو الوحى أو التعليمات والأوامر من موسكو.

وكان ذلك مدعاة في الغالب لأن تتخلص الكتلة الشيوعية ، من كل أو بعض المتناقضات الخطيرة التي تعرضت لها . وهذا وحده كان كفيلاً بالانطلاق الحقيقي في علاقات دولية بالهدوء والطمأنينة ، التي اكسبت الاشتراكية وجها جديداً مشرقاً . وبني على ذلك تسلل سوفيتي ناجح في كثير من دول العالم النامي ، يبشر بالاشتراكية ، وكانها الجنة

المعودة . وفي المقابل فقدت القوة الأخرى سمعتها أحياناً ، وبعض مصالحها أحياناً أخرى، في تلك الدول .

وم ثم كان التحرر الفعلى من كل معنى من معانى العزلة ، التى عاش فيها الاتحاد السوفيتى بالكلية فى الفترة من ١٩١٧ الى سنة ١٩٣٧ ، ثم جرئيًا من سنة ١٩٣٨ الى حوالى سنة ١٩٥٢ .. ويمكن القول أن العلاقات الدولية من بعد ذلك ، قد كشفت النقاب عن امكانية التعايش بين الراسمالية والشيوعية . ومما لا شك فيه أن الايمان بذلك كان استعداداً ونتيجة منطقية لتوازن القوى ، كمبدا دولى عام استطاع أن يفرض السلام ، وأن يحقق هذا التعايش.

واستطاع الاتحاد السوفيتى فى اطار من سياسة التعايش السلمى، والذى وصل بها فى بعض الأحيان الى اسلوب التعاون ، أن ينمى علاقاته مع كثير من الدول ، ونشهد النماذج التى تعبر عن ذلك فى أوروبا ، وفى بعض دول فى غيير أوروبا التى تشييرك فى حلف الأطلنطى . كما نشهد نماذج أخرى للعلاقات النامية والمتزايدة مع دول فى الشرق وفى أفريقية . ونماذج غيرها كثيرة للملاقات النامية والمتزايدة مع دول آسيوية ، فى جنوب وجنوب شرق آسيا .

وهذا في حد ذاته ، كأن يعنى قدرة بالغة على خلق ثفرات في السياج المتين من الأحلاف ، والتي طالما سبعت الولايات المتحدة الأمريكية والراسمالية الى دعمه لمواجهة التكتل الشيوعي وتطويقه. وكانت الثغرات في بعض الأحيان كبيرة ، الى الحد الذي يقوض القيمة الفعلية للحلف ، والدول المستركة فيه . ولم يكن في وسع الولايات المتحدة أن توقف هذا المد العالى ، في العلاقات الحسنة بين الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى ، ومن بينها دول تشترك في الأحلاف الغربية ذاتها مثل باكستان .

وربما ضاقت الولايات المتحدة الأمريكية ذرعاً بذلك الأسلوب مرات عديدة ، وزاد ضيقها عندما تمضض ذلك الأسلوب عن تجسيم كامل لفريق أو لقطاع من الدول ، التي تمسكت بالحياد الإيجابي ، وسياسة

عدم الانتحياز . ويلغ ذلك الضيق مداه ، عندمنا تحولت السياسة الأمريكية الى الموضع ، الذي باتت تنظر للدول من خلالها النظرة الضيقة والقصيرة . بل قل باتت تؤمن بأن من ليس معها ، فهو عدو لها وضدها .

وربما كانت ردود الفعل والتشنجات الأمريكية عندئذ ، من قبيل ما أوضح النجاح المثمر للسياسة السوفيتية في هذه المرحلة . كما أنها اظهرت الأهمية البالغة للتوازن بين القوى الكبرى ، سبيلاً لامتصاص آثار ردود الفعل ، وتضفيف حدة التشنجات ، والمحافظة على السلام العالم.

ومهما يكن من أمر ، فإن سياسة الاتحاد السوفيتي المنطلقة من كل قيد من قيود العزلة ، باتت تهتم بالمشكلات الدولية ، وتحرص على الاهتمام بها والتأثير عليها ، بما يحفظ التوازن بينها وبين القوة البحرية .

وربما تمخض ذلك الاشتراك عن تعقيدات كثيرة ، ولكنه في الوقت نفسه كان مطلوباً لئلا تتعرض الأطراف المشتركة في المشكلة للضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ، التي ما برحت تقحم نفسها على الصعيد الدولى ، وتفترض من نفسها رجل البوليس ، المنوط به حسم الصراع وفض المنازعات الدولية .

وكأن مصلحة السلام والتوازن كانت تحفظ الحق من خلال ادلاء الاتحاد السوفيتي برأيه في كثير من المشكلات ، التي طالما مالت فيها الولايات المتحدة الى الجانب الذي يضم غير صاحب الحق الفعلى ، وهذا الدور الهائل تطلب مناورة بارعة من الاتحاد السوفيتي ، ودرجة عالية من المرونة في معالجة المشكلات ، سواء قامت به على مسرح العلاقات الدولية مباشرة ، أو قامت به على مسرح الأمم المتحدة ، وهكذا أتاح ذلك أيضاً لتوازن القوى أن يصلبح بعداً اسلساسيا ، فيما يتعلق بكل الأدوار وكل التحدة ، والمنظمات

السياسية والاجتماعية النابعة منها.

\* \* \*

وبعد ، يتضح لنا معنى توازن القوى ، مثلما يتضح الواقع الذى الحاط بنشأة ونمو وتفوق القوتين الكبيرتين ، اللتين تلعبان دوراً بارزاً في السياسة العالمية ، وما من شك في أن توازن القوى قد حقق الكثير من النتائج الحسنة والنتائج السيئة ، وأثر تأثيراً بالغاً على المشكلات الدولية . وفي وقت من الأوقات قبل أن ينهار النظام الشيوعي كان لا يمكن أن تبحث أو تعالج أي مشكلة من المشكلات ، دون أن يكون توازن القوى بعداً أصيلاً من جملة الأبعاد ، التي يجب أن توضع في الاعتبار، من أجل الخروج من عقدتها المستعصية ، بل أن فرض الحل الأمثل لتلك المشكلة كان لا يستطع الباحث بشأنه ، استبعاد عامل توازن القوى من الاشتراك في وضعه ، وفي اقراره .

وكان توازن القوى قد حرم الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة من أن يفرض أى منهما نفسه ، قوة أعظم وحيدة تصول وتتسلط ، من غير أن تواجه من يردعها ، أو من يكبح جماح غطرستها .

ويبنى هذا على الوضع الذي فرضه التوازن بين القوتين الأعظم:

١ - حرص الولايات المتحدة وهى تقود المعسكر الغربى - القوة البحرية - على أن تحكم قبضتها على أطراف جزيرة العالم ، على أمل التحكم في القوة البرية ( المعسكر الشرقي ) .

٢ - حرص الاتحاد السوفيتي وهو يقود المعسكر الشرقي - القوة البرية - على الا يمكن للولايات المتحدة من أن تحقق هذا الأمل ، لكيلا تتاح من بعد أن يفرض عليه أن يظل حبيساً في موقعه الداخلي ، فرصة السيطرة الكاملة لها على العالم ، والتحكم في مصيره .

\*\*\*

هذا ومن بعد الانتصار في فيتنام وقبول الولايات المتحدة بالأوضاع الجديدة ، ومن بعد تصاعد النفوذ السوفيتي الذي تسلل الي

منطقة الشرق الأوسط ، بدعوى دعم العرب ومساندة قضية الشعب الفلسطينى ، انطلقت - القوة البرية - الاتحاد السوفيتى فى اتجاه اطراف لجزيرة العالم ، وما من شك فى أن الهدف هو تصرير وجودها المغلق من الطوق الذى يطوقها ، ويرصد تحركاتها ويحرمها مرونة الانطلاق ، على أى محور ، وفى أى اتجاه .

وعندئذ تزداد أهمية مفهوم توازن القوى . ويمكن أن ندرك مدى حساسية هذا التوازن ، وحاجة العالم اليه من أجل سلام وتعايش سلمى . بل أن الأمر لا يقف عند حد الضوف من الحرب وصدام مروع بين القوتين ، بل الخوف كل الخوف من أن تنتصر قوة من القوتين ، لكى تبدأ مسيرة الهيمنة على مصير العالم .

وصحيح أن تفكك الاتحاد السوفيتى ، هز قضية توازن القوى هزا شديدا . وصحيح أن الولايات المتحدة ، تحاول أن تباشر الهيمنة في غيبة توازن القوى . ومع ذلك يستحق الأمر دراسة تداخلات توازن القوى وكيف تعقد المشكلات . وليس أقضل من قضية الشرق الأوسط لكى تكون النموذج في هذا المجال .

# توازن القوى يخلق أزمة الشرق الأوسط،

وتعطى مشكلة أو أزمة الشرق الأوسط التي تصاعدت بالنغة حد العنف ، نمونجا راثعا لما يمكن أن يترتب على خلل في توازن القوى . والمفهوم أنها مشكلة مستعصية في الوقت الحاضر ، من بعد أن تفاقمت وانكشف وجهها القبيع ، بعد حرب يونيو ١٩٦٧ .

ويمكن القول أنها قد مرت بمراهل متعددة اعتباراً من الهرب العالمية الثانية ، وأنها في كل مرحلة كانت تزداد تعقيداً . وقد بلغت الذروة في التعقيد ، من بعد أن تداخلت الأبعاد المؤثرة فيها والمبنية على الخلل ، في التوازن بين القوتين البرية والبحرية في المنطقة العربية ، في الأوضاع المؤثرة على المشكلة الفلسطينية والعلاقات المتردية بين الأمة العربية من جانب ، وبين الصهيونية العالمية وغرسها الشرير في قطاع من أرض العروية ، وانتزاعه بالقسر والقهر من جانب آخر .

# ويتحتم علينا أن نتفهم ذلك من خلال النقاط الآتية :

١ - لئن كانت اطماع اسرائيل وانشاء دولتها وانتزاع الأرض من أصحابها الحقيقيين نقطة بداية ، لتردى العلاقات بين الأمة العربية والدول الغربية والمعسكر ، الذي يضم مجموعة الدول التي اسلمت قيادها للولايات المتحدة كرعيمة للقوى البحرية ، فإن مشكلة الشرق الأوسط جاءت في مرحلتها الأولى مبنية بالقطع ، على رفض الدول العربية مبدأ الأحلاف العسكرية .

ولقد تحملت مصر ومن وراثها بعض الدول العربية ، مسئولية التعبير عن هذا الرفض ، بصوت مرتفع واصرار حقيقى . ولقد صمدت للضغط المتكرر الواقع عليها . وبنى هذا الرفض على أساس ، من عدم قبول للانحياز الى قوة من القوتين ، ومن حرص على الا تكون الأرض العربية عمقًا استراتيجيا ، لحلف عسكرى معين ، لا يخدم غرضاً وطنيا ، أو قوميا لحساب الأمة العربية .

٢ — كانت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول المعسكر الغربى ، لا تكف عن الضغط على مصر ، ويعض الدول العربية ، التى حملت لواء الرفض للأحلاف . وبلغ الضعط غايته القصوى عندما رفضت أن تقدم لها السلاح ، لكى تواجه به الموقف الصعب الناجم ، عن انتزاع اسرائيل قطعة من الأرض العربية . بل وتعادت هذه الدول ذاتها في دعم القوة العسكرية الاسرائيلية ، على حساب المصالح العربية.

وما من جدل في أن مصر وغيرها من الدول التي تحيط باسرائيل، قد تضررت بقيام تلك الدولة ، واستشعرت الخطر يهددها مرتين. مرة وهي كالجسم الغريب ، الذي أفقد الأرض العربية ميزة من أهم وأعظم مميزاتها من وجهة النظر الاستراتيجية . ومرة أخرى وهي تتخذ من العدوان سبيلاً ومنطلقاً لتثبيت وضعها ولتوسيع رقعتها ، على أمل تحقيق حلم اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات .

ولم يكن أمام مصر والأمر أمر مصير ، إلا أن تتجه الى المعسكر الشرقى ، وتحصل على حاجتها من السلاح من القوة البرية . وكان

ذلك مدعاة لأول مظهر من مظاهر الخلل فى التوازن ، بين القوى الكبرى فى المنطقة العربية كلها ، هذا ومن ثم كانت البداية الحقيقية لمرحلة من مراحل التصاعد الأولية التى بلغتها أزمة الشرق الأوسط ، فى الخمسينات من القرن العشرين .

وكان طبيعيًا بل وضرورياً ، أن تمضى مصر وبعض الدول العربية في طريقها ، الذي يكاد يكون مفروضاً عليها في ظل واقع ، صيغت أبعاده المؤثرة خارج المنطقة ، وكان طبيعياً وضرورياً أن تتمادي الولايات المتصدة في ضعطها بكل شكل من الأشكال ، ومن ثم كان التعارض والتضاد ، بين دول ينبع منطق تحركاتها من محاور تستهدف النمو الاقتصادي مثلما تستهدف الدفاع عن حقها وأمنها في جانب ، والولايات المتحدة التي ينبع منطق تحركاتها من مصاور التفوق والتصدي لتحقيق أحلامها العظمى وفرض قوتها ، بما يكفل الابقاء على القوة البرية - الاتحاد السوفيتي - حبيسة في موقعها الداخلي في جانب أخر.

واتضحت ملامع هذه المرحلة من المراحل ، التي مرت بها ازمة الشرق الأوسط ، عندما نجحت محسر في أن تشيع مبدأ الرفض للأحلاف العسكرية ، وأن تقوض حلف بغداد ، وأن تكشف عن الوجه البغيض لسياسة الأحلاف . وعندئذ أحست السياسة الأمريكية بالواقع الذي بني على نتائج كثيرة أكدت لهم ، فقدان فرصة أو حق الحركة المرنة الآمنة ، على امتداد الأرض العربية وضياع العمق الأرضى الذي كان مطلوباً منه أن يدعم الحلف المركزي من جانب ، ويساند الجناح الجنوبي لحلف الاطلنطي من جانب ، ويساند الجناح الجنوبي لحلف الاطلنطي من جانب آخر .

ولقد شهدت سنة ١٩٥٨ نروة هذه المرحلة ، التي عبرت عنها الولايات المتحدة آنذاك ، بحالة الفراغ في الشرق الأوسط . وكانت تتخذ من تصوير معنى الفراغ ، تعبيراً عن فقدان الأمل في الانتفاع بالعمق الأرضى ، للوطن العربي في حساباتها الاستراتيجية . ومن ثم حتمت هذه المرحلة على الولايات المتحدة أعادة النظر في موقفها ، وتقييم

حسابات ترتكز اليها خططها الرامية ، الى تحقيق الأهداف فى مواجهة القوة البرية مرة ، وفى مجال انتفاعها بالميراث الهائل الذى انتقل اليها من بعد انحسار الاستعمار مرة أخرى .

وهذا معناه أنها أقرت وقبلت على كره منها ، فقدان العمق الاستراتيجي الأرضى في قطاع كبير من العالم الى حين ، ويتمثل هذا القطاع في أفريقية عامة والأرض العربية خاصة .

هذا ولقد بنى الوضع الجديد بالنسبة للقوة البحرية والولايات المتحدة التي تمسك بزمام هذه القوة ، على مايلي :

١ - الاعتماد الأساسى على العمق المائى بصغة أساسية ، بحيث يصبح البحر المتوسط والبحر الاحمر محوراً لحركة مرنة وسريعة ، تمكن للولايات المتحدة من أن تصافظ على وجودها الرمزى ، وعلى توصيل دعمها المباشر الى الحلف المركزى ، وعلى حماية الجناح الجنوبي لحلف الأطلنطى في جنوب أوروبا .

وكانت المركة البحرية المرنة في كل من هذين البحرين ، يرتكز الى مواقع وقواعد موالية في حوض البحر المتوسط ذاته ، مثلما ترتكز الى تفوق في مجال السيطرة البحرية على الميط الأطلنطي الشمالي في ظهيد البحر المتوسط ، والى تفوق مناظر في مجال السيطرة البحرية على الميط الهندي ، في ظهير البحر الأحمر .

Y -- تصعيد العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل ، على اعتبار أن الجبهة التى تطل بها على البحر المتوسط ، وتمثل موضع القدم أو رأس الجسر التى تنتهى اليها الحركة المرنة فى البحر المتوسط ، وتعتمد عليها بصفة أساسية فى فرض وجود لها فى الوقت المناسب حماية لمصالحها ودعما للحلف المركزى . كما كانت ايلات الميناء الاسرائيلية على رأس خليج العقبة ، موضع القدم الآخر للحركة المرنة فى البحر الأحمر .

وما من شك في أن وضع اسرائيل على الأرض ، التي انتزعتها من الصحابها الشرعيين ، كان كفيلاً بالتصدى لأى محاولة ايجابية من داخل المنطقة لغرض التحكم على تصركات الملاحة الدولية ، واستغلال القيمة العظمى للموقع الجغرافي الحاكم وقيمته الاستراتيجية ، من جانب مصر بالذات .

وكان المكن أن تجرى الأمور من غير تعارض ، بين خطط الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول في المنطقة لولا أن :

(أولاً) التزمت مصر بتقديم العون لليمن ، وممارسة درجة عظمى من درجات التحرك البحرى المرن في البحر الأحمر ، لدعم حق الشعب اليمنى في استخلاص مستقبله المرتقب وانتزاعه من ماضيه الحافل بالتخلف والتسلط .

(ثانیا) تصاعدت العلاقات بین مصر وغیرها من الدول العربیة والاتحاد السوفیتی - القوة البریة - ، کنیتجة مباشرة لما یقدمه من عون اقتصادی وعسکری تساند ، خطط التنمیة المتطلعة الی تحسین مستویات المعیشة ، وانتفاع الناس بالموارد المتاحة فی وطنهم ، وتشد أزر صراعهم ضد العدوان الاسرائیلی .

ولئن دعاً هذا التحرك العسكرى المصرى المرن فى البحر الأحمر ، وصولاً الى اليمن الى قدر من التخوف على العمق المائى فيه ، فإن الوجود البحرى السوفيتى فى البحر المتوسط ، كان نذيراً باخطر مظاهر الخلل فى التوازن بين الولايات المتحدة ووجودها فى هذا البحر والاتحاد السوفيتى ، وربما كان ذلك علامة مضيفة حتى تخوفت الولايات المتحدة من احتمال لجوء مصر لقطع الطريق عيها ، وتوقيف تحركاتها المرنة على العمق المائى فى كل من هذين البحرين ، أو فى واحد منهما .

ولثن بدأ بالظن هذا الاحتمال حياً في خيال الولايات المتحدة حيثاً ، وعبرت بكل القلق عن احسساسها بالخلل ، وعن تهديد الوجود السوفيتي للجناح الجنوبي لحلف الأطلنطي حيناً آخر ، فإنه قد بلغ حد

التأكيد بالفعل ، عندما لجأت مصر من بعد تفاقم الموقف بينها وبين اسرائيل في ابريل ١٩٦٧ الى قفل خليج العقبة . وقد بلغت مصالح الولايات المتحدة حد التواقق الكامل مع مصالح اسرائيل . ومن ثم كان الدعم الأمريكي ، الذي حمل معنى التفويض لها بالحرب ، وضرب مصر والدول العربية في يونيو ١٩٦٧ .

وهكذا اقسحسمت امسريكا اسسرائيل ، وخلطت أوراق المشكلة الفلسطينية بدرجة عظمى ، مع أوراق مشكلة الشرق الأوسط ، لكى تنفجر الأزمة وتبلغ حد التعقيد . بمعنى أن حدث التداخل بين المشكلتين ، هما مشكلة فلسطين ومشكلة توازن القوى فى الشرق الأوسط . وكانت مصر أنذاك ومن وجهة النظر الأمريكية تستحق العقاب . ولعلها قد وجدت فى هذا العقاب مايلى :

۱ - توقيف أو تجميد تعاظم قوة مصر الذاتية ، وتجمع الدول العربية المتحررة من حولها ، بما يكاد يحقق قوة ذاتية كبيرة على الأرض العربية في الموقع الجغرافي الحاكم .

٢ - كبح جماح الوجود السوفيتي في البصر المتوسط ، وما يمكن
 أن يعنيه من حيث فرض الخلل على التوانن المطلوب فيه من وجهة
 النظر الأمريكية .

### \* \* \*

والمفهوم أنها بذلك قد اتضنت من اسرائيل مطية الأهدافها ، وقد اتضنت منها يدا تبطش بها ، وهي تعتدى على مصر ودول الطوق العربي. ولعل السياسة الأمريكية تنطوى على أمل أن تفرض واقعا جديدا أكثر استجابة لخططها وتأكيدا لوجودها وضمانا لمصالحها وفرض تفوقها . هذا الى جانب تخفيض حجم الضروج المرن والحركة ، التي ينطلق بها الاتحاد السوفيتي السابق من موقعه الداخلي الحبيس.

وتبلغ الأزمة حد التجمد من خلال:

١ - الدعم الأمريكي لاسرائيل وحرصها على أن تظل متفوقة .

بل انها تقتنع بدورها تحت شعار ، بأنه لا يجب أن تهزم أسرائيل -

٢ -- الصمود العربى الصلب والحرص على أن تظل الأمة العربية قادرة على تحمل الضغط الشديد الناجم عن احتلال الأرض ، وعلى مواجهة السعى الهادف -- بكل خبث -- لتفجير كيانها السياسى والاقتصادى من الداخل .

وصحيح أن هناك دعم سوفيتى للعرب فى مقابل الدعم الأمريكى الاسرائيل ، ولكن الصحيح أيضاً أن هذا الدعم قاصر ، لأنه يعمل تحت شعار أنه لا يجب أن تنهار نظم الحكم فى دول المواجهة مع اسرائيل ، بمعنى أنه دعم ينصر العرب ، ولكن من غير أن تنتصر على اسرائيل والفاصل بين شعار أمريكى يحرص على انتصار اسرائيل ، وشعار سوفيتى يحرص على عدم تداعى وسقوط نظم الحكم فى الدول العربية، هو الذى يحدد المساحة التى تباح فيها بنل الجهود لحل القضية طلباً للسلام .

هذا واتصاء محسر بعد انتحسار اكتوبر ١٩٧٣ لعل العقدة الستعصية وطلب السلام ، رغم معارضة الدول العربية يدخل بعدا جديدا في هذه الأزمة - وصحيح أنه ادى الى فض العلاقة مع الاتحاد السوفيتي قبل انهياره - ولكين الصحيح أن هذا التوجه قد أتاح مناخاً أنسب لصناعة السلام .



# الفصل الثالث الاقتصاد والسياسة

- مدى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة .
- المفهوم الجغرافي للعلاقة بين السياسة والاقتصاد.
- اسهام السياسة والاقتصاد في نشأة النظام الرأسمالي.
  - السياسة والاقتصاد في خدمة النظام الرأسمالي.
  - التطبيق الماركسي للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة.
    - نتائج الحرب العالمية الثانية وتعديل العلاقة.
    - توازن القوى وصيفة جديدة للعلاقة بين السياسة والاقتصاد -
    - الدراسة الجغرافية التحليلية للظاهرة السياسية.
      - مثل من مصرومشكلة في المنطقة.



# الفصل الثالث الاقتصاد والسياسة

# العلاقة بين السياسة والاقتصاد،

في عالم اليوم ومجتمع الدول المعاصر ، الذي يعيش الانفتاح بكل سلبياته وايجابياته ، والذي يواجه المشكلات بكل ابعادها ، والذي يلتزم بالمصالح المشتركة العامة في حركة الحياة ووقع خطواتها المتطورة ، لحساب وحدة ومصير البشر على الأرض ، ينبغي أن تهتم الجغرافية السياسية ، سواء وهي تدرس الظاهرة السياسية ، أو وهي تتصدي لتحليل المشكلة السياسية ، أن تتصور أبعاد العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد ، وليس المهم فقط أن تتبين الجغرافية السياسية كيف نشأت وكيف تطورت وتداخلت هذه العلاقة بينهما ، بل المهم حقا هو أن نتابع جدوى هذه العلاقة ، وأن ننبش عن محصلة هذه العلاقة ، وما قد أسفرت عنه من نتائج ، تنتفع بها حركة الحياة من خلال مصلحتها في السياسة والاقتصاد ، أو تتضرر بها .

ولا يتجاوز الهدف الذي ترنو اليه الجغرافية السياسية ، حد التعرف على اثر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، على وضع الدولة ومكانتها ، أو على علاقاتها العادية أو غير العادية مع الدول الأخرى ، أو على المشكلات التي تواجهها وتتردى فيها. وعندما تفلع الجغرافية السياسية في أن تتابع ، أو أن تتبين ، أثر هذه العلاقة بالفعل ، تعرف بالضبط مدى اسهام هذا الأثر في كثير من الأمور التي تتصدى لها بالتحليل ، بل يمكن أن تتمادى الجغرافية السياسية الى حد تقويم وحساب جدوى أثر هذه العلاقة على حركة السياسة في الدولة ، أو في مجتمع الدول أحيانا ، وعلى المشكلات التي تنزلق فيها حركة السياسة الحيانا ، وعلى المشكلات التي تنزلق فيها حركة السياسة الحيانا ،

ومن الجائز أن يتوازى الخط الذي يسجل خطوات مركة الاقتصاد،

ويشهد مسيرته في اتجاه الهدف ، والخط الذي يسجل خطوات حركة السياسة ، ويشهد مسيرتها في اتجاه الهدف ، توازياً نظرياً بحتاً . ولكن الصحيح اننا نفتقد هذا التوازي الذي ينبغي أن يكون ، لكي يتداخل الخطان السياسي والاقتصادي ، تداخلاً صريحاً معلناً في بعض الحالات ، وغير معلن في بعض الحالات الأخرى ، ويبدو وكأنهما يقصدان الهدف المسترك في نهاية الأمر . ومعنى هذا أن تقود السياسة الاقتصاد وتوظفه وتوجهه فيطاوعها ، أو أن يقود الاقتصاد السياسة ويوظفها ويوجهها فتطاوعه . والتوظيف والتوجيه والتطويع ، معناه استغلال العلاقة بين السياسة والاقتصاد على الوجه المطلوب ، وفي الأسلوب الذي يخدم الهدف المشترك.

ومن غير اسراف في تصور معنى العلاقة بين الاقتياد والمطاوعة ، يجب أن ندرك أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة واجبة وحتمية . ومن شأن السياسة والاقتصاد ، ألا ينكران هذه العلاقة المنطقية ، أو يتنكران لها في السر أو في العلن . ولأنهما يستثمران هذه العلاقة ، فهما لا يتمردان عليها ، ولا على المصلحة المتبادلة المبنية عليها . ولقد اقتضت مقومات وضوابط حركة الحياة ، نشأة هذه العلاقة والقبول بها وترسيخها ، منذ أن ولدت وتبنت فرض النظام وحماية الحق واعلاء السيادة . والاقتصاد سواء كان حقاً عاماً ، أو خاصاً للانسان ، فإن هذا الحق يستظل بسلطة الدولة ووجودها السياسي . والسياسة بدورها لا تقرط في الاقتصاد ، لأنه يدعم سلطة الدولة ومكانتها السياسية .

ومن غير افراط في تصور معنى وجوب وحتمية العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، يجب أن ندرك أن الدولة وجود سياسي ووجود اقتصادي معا. وقد يصعب علينا أن نميز الخيط الرفيع الفاصل ، بين الوجود السياسي ، والوجود الاقتصادي في كيان واحد . وهذا معناه أنه ينبغى علينا أن نقبل بهذه العلاقة أصلاً ، وأن نتصور كيف ينبغى أن يتعايش الاقتصاد مع السياسة ، أو أن تتعايش السياسة مع الاقتصاد ، في اطار وجوب وحتمية هذه العلاقة .

ومع ذلك ، يجب أن ندرك أن ثمة ضوابط من شأنها أن ترعى هذه العلاقة ، ومنطق التعايش بين السياسة والاقتصاد ، وأن تحافظ على الحد الأنسب من التوازن ، بين الوجود السياسى والوجود الاقتصادى في بناء الدولة مرة ، وفي بناء مجتمع الدول مرة أخرى . ولكن ربما دعت واقتضت مقومات وضوابط حركة الحياة ، التداخل الصريح المعلن، أو غير المعلن بين السياسة والاقتصاد . وعندئذ لا يكون من شأن هذا التداخل ، أن ينهى العلاقة ، أو أن يجب المصلحة المشتركة فيها. بل لقد أمعن هذا التداخل في سطوة العلاقة ، الى الحد الذي يصبح فيه تحرير السياسة من الاقتصاد ومتغيراته أمر) مرفوضا ، أو تحرير السياسة من الاقتصاد ومتغيراته أمر) مرفوضا ، أو تحرير السياسة ومتغيراتها أمراً مستحيلاً .

ويهذا المنطق ، ينبغى أن نعرف بالضبط ، كيف غرست مصالح الانسان في حركة الحياة ، بذرة العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وكيف طورت مصالح الانسان في حركة الحياة ، هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد . وهل يمكن أن تكون السياسة من غير اقتصاد ومنفصلة عنه فلا تكترث به ؟ وهل يمكن أن يكون الاقتصاد من غير سياسة ومنفصلاً عنها ومستخفاً بها ؟ وحركة الحياة ومصلحة الانسان فيهما معاً هي التي تتشبث بهذه العلاقة ، وتبقى علها وتحافظ عليها أو تطورها .

هذا ولقد اسفر التشبث بهذه العلاقة ، والمحافظة عليها وتطويرها ، عن تداخل عصوى ووظيفى بين السياسة والاقتصاد ، والتداخل العضوى يجسده التلاحم بين البجود السياسي والرجود الاقتصادي في بناء الدولة ، وفي مكانتها وأوضاعها . أما التداخل الوظيفي فيجسده توظيف السياسة لحساب الاقتصاد ، أو توظيف الاقتصاد لحساب السياسة في شأن العلاقات بين مجتمع الدول ، ومن ثم ينبغي أن ندرك، كيف أسفر هذا التداخل العضوى والوظيفى ، عن تأثير حتمى ومتبادل ، بين السياسة والاقتصاد .

وفي اطار هذا الوضع المقبول به ، قد يتحمل الاقتصاد وحركة

الاقتصاد وحق الحياة في هذه الحركة على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول وزر السياسة وخطاياها ومتغيراتها ، حتى تكاد تغرقه معها في المتاعب والمشكلات . وقد تتحمل السياسة وحركة السياسة ومصلحة الحياة في هذه الحركة ، على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول ، نزوات الاقتصاد ومغامراته حتى تكاد تغرقها معه في المتاعب والمشكلات ، وفي أي من هذين الحالين ، لا تشكو السياسة ولا يئن الاقتصاد ، ولا يطلب أي منهما فض العلاقة بينهما أو التنصل منها.

وفى اطار هذا الوضع والمحافظة عليه ، يجب أن ندرك معنى وكنه وفاعلية المتغيرات الاقتصادية على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول ، وكيف تؤثر على السياسة ، وكيف تطوع السياسة . كما يجب أن ندرك أيضاً معنى وكنه وفاعلية المتغيرات السياسية على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول ، وكيف تؤثر على الاقتصاد ، وكيف توظف حركة الاقتصاد . وفي أى من هذين الحالين ، تكون المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية على مسرح واحد ، تلعب الأدوار وتتبادل التأثير المباشر السلبي والايجابي ، على المشكلات تضرر ، أو أن تنتفع بهذه الأدوار ، مصلحة الدولة وحدها . وقد يتسع مجتمع الدول .

وصحيح أن هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد وما ترتب عليها من تداخلات ومتغيرات ، علاقة شرعية فرضتها حركة الحياة ، وقبلت بها ، وحافظت عليها . ولكن الصحيح أيضًا أن هذه العلاقة بكل ايجابياتها وسلبياتها ، ليست وليدة حاجة العصر فقط ، بل أنها بدأت بداية مبكرة . وربما كانت بداية السياسة والاقتصاد ، وكلاهما يبحث عن الأمن والأمان ، والمصلحة المشتركة لحساب حركة الحياة . ومن ثم كانت العلاقة التي بدأت في حضور ارادة الحياة ، علاقة صحبة شرعية .

ولقد فرضت هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد الالتزام والتلازم في المكان ، وفي الزمان لحساب الحياة المتمثلة في وجود الدولة ، أو المتمثلة في وجود مجتمع الدول .

وكان من شأن الالتزام والتلازم في المكان والزمان ، أن يؤدي الى شمول واتساع وعمق هذه العلاقة ، وحتمية الصحبة ، بين حركة الاقتصاد ومصلحة وحق الحياة فيها ، وحركة السياسة ومصلحة وحق الحياة فيها على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول . ومن ثم صعدت وعظمت هذه العلاقة التي ترفض حركة الحياة أي فض اشتباك يضيعها ، وطأة وضغوط ، أو فاعلية المتغيرات السياسية ، والمتغيرات الاقتصادية ، على حركة الحياة في الدولة ، أو في مجتمع والدول ، وعلى مصالح وحقوق هذه الحركة في السياسة والاقتصاد على حد سواء .

هذا ، وينبغى أن ندرك بكل القطنة ، كيف كانت التغييرات الحضارية فى العصر الحديث ، بداية من انطلاق الكشوف الجغرافية الكبرى وتوظيفها لحساب حركة التجارة الدولية ، وحركة الانتشار الاستعمارى السرطانى ، ووصولاً الى نضج النظرية الرأسمالية ، مسئولة كاملة من مسألتين هما :

۱ - توسيع وتكثيف مهمة الاقتصاد ودوره الوظيفى على المستوى المحلى ، وعلى المستوى الاقليمى ، وعلى المستوى العالمي ، والى الحد الذي سيطرة قوية.

٢ - تصعيد وتعقيد مهمة السياسة ودورها الوظيفي على المستوى المحلى ، وعلى المستوى الاقليمي ، وعلى المستوى العالمي ، والى الحد الذي سيطرة فعالة .

وتأسيساً على ذلك ، أصبحت هذه التغيرات الصضارية ، ومن خلال مستوليتها عن هاتين المسألتين مستولة في المقام الأول ، عن شمول وعمق واتساع مدى العلاقة بين السياسة والاقتصاد . بل لقد أدت الى وضع ضوابط حاكمة تضبط هذه العلاقة . كما أحسنت

استثمار هذه العلاقة ، وما يمكن أن تسفر عنه من تداخلات تحكم ، أو تضبط تحرك وآداء ، ومسيرة أي منها .

ومن ثم أصبح الاقتناع الكامل بشعار يقول ، أنه لا حرية للاقتصاد دون ارادة السياسة ، ولا حرية للسياسة على غير ارادة الاقتصاد . بل لقد أكدت هذه التغيرات الحضارية التى عمقت العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، على مدى بضعة قرون ، ضرورة الالترام بحساب فاعلية وجدوى المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السياسية ، لدى تقييم التأثير المتبادل ، الذى يفتعه أى منهما ، ويؤثر به على حركة الحياة ، والمشاكل التى يتردى فيها العالم المعاصر .

واهتمام الجغرافي بهذا الموضوع ، يكون أصلاً من أجل أن يصور ، أو أن يتصور ، كيف تنشأ هذه المتغيرات ، ويصبح لها قوة الفعل . وعندئذ ينبري لبيان واضح ، يصور كيف تؤثر هذه المتغيرات ، وكيف تؤثر تداخلاتها الظاهرة والباطنة ، على حركة الحياة والظاهرة السياسية ، التي يعني بها في العالم المعاصر . وهذا معناه أن اهتمام الجغرافي هو اهتمام موضوعي بحت ، تلتزم به الجغرافية السياسية . ويكون الهدف أن تحسب حساب هذه المتغيرات ، وأن تقيم فاعليتها وجدواها على نبض وحركة وتفاعلات الظاهرة السياسية .

ومن غير هذا الالتزام الموضوعي ، تغتقد الجغرافية السياسية رؤية أو معاينة بعد من أهم وأخطر الأبعاد ، التي تلعب دوراً على مسرح السياسة الدولية ، وينبغي أن تستشعر الجغرافية السياسية فاعلية هذا البعد ، وحساب جدواه ، عندما تتصدى لآداء دورها الوظيفي ، وإلا فكيف يمكن أن تدرس الظاهرة السياسية ، سواء تمثلت في دراسة مشكلة مقومات دولة ، وهي تعجم عودها ، أو تمثلت في دراسة مشكلة سياسية تتضرر منها دولة ما ، أو يتضرر منها مجتمع الدول ، دون اكتراث أو مبالاة بفعل وتأثير المتغيرات الاقتصادية ، أو بفعل وتأثير المتغيرات الاقتصادية ، أو بفعل وتأثير المتغيرات السياسية ؟

#### المفهوم الجفرافي للعلاقة بين السياسة والاقتصاد ،

من خلال الادراك الذكى الواعى لحركة الحياة ، ينبغى أن تفطن الجغرافية السياسية وتنتبه ، الى العلاقة بين السياسة والاقتصاد . كما يجب أن تعتنى وتمحص التأثير المتبادل فيما بينهما ، وكيف يؤثر على مصالح الانسان في حركة الحياة . وفي اطار الآداء الوظيفي ، تجسد الجغرافية السياسية هذا التأثير المتبادل . كما تهتم الاهتمام الموضوعي أيضا ، باستيعاب العلاقات الايجابية والسلبية ، المبنية على الترابط أو التحداخل بين السياسية والاقتصاد . ويكون الهدف هو أن تتبين الجغرافية السياسية والاقتصادية .

ومن شأن الجغرافية السياسية - على كل حال - أن تستشعر فاعلية وجدوى هذه التفاعلات ، أو ذلك التأثير المتبادل ، المباشر أحياناً وغير المباشر أحياناً أخرى ، على الظاهرة السياسية . ويستوى في ذلك أن تتمثل الظاهرة السياسية التي تعكف عليها الجغرافية السياسية في وجود دولة ، وفي تقييم مكانتها ومتابعة علاقاتها السوية وغير السوية في مجتمع الدول، أو في مشكلة من المشكلات السياسية أو الاقتصادية التي يعانى منها ويتضرر بها كل أو بعض مجتمع الدول .

ومن الجائز أن تستشعر الجغرافية السياسية العلاقة بين السياسة والاقتصاد في أطار تركيب الدولة الهيكلي ، في أي مكان ، وفي كل زمان . وقد تجد في شأن هذه العلاقة ما يصور التماسك والتساند بين الاقتصاد والسياسة ، في أطار مقومات الدولة ووجودها السوي ومكانتها بين الدول . وقد تجد في شأن هذه العلاقة ما يصور التناقض والتداعي ، بين الاقتصاد والسياسة في اطار مقومات الدولة ووجودها غير السوي ، وضعف مكانتها بين الدول . وهذا معناه أن الجغرافية السياسية تعجم من خلال هذه العلاقة ، عود الدولة ، وتتبين أهم أرضاع مكانتها الحقيقية .

ومن الجائز ايضاً أن تتبين الجفرافية السياسية بكل الوضوح،

كيف اقتضت حركة الحياة في كيان الدولة واوضاعها وعلاقاتها في الداخل والخارج ، ترسيخ هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، ترسيخاً يعلى مكانتها ، ويشد أزرها . ومن الجائز أن تتبين كيف استثمرت الأمم والأقوام هذه العلاقة ، لكي تخدم مصالحها وعلاقاتها وتعاملها مع الدول ، في مجتمع الدول . ولكن أهم ما يستقطب اهتمام الجغرافية السياسية ، ويسترعى انتباه الجغرافي ، هو تصاعد هذه العلاقة تصاعداً مخيفاً ، إلى الحد الذي يوجه فيه الاقتصاد السياسة ، في اطار العلاقات ومعالجة المشكلات بين الدول ، أو الى الحد الذي تملى فيه السياسة على الاقتصاد ، في اطار دوراته الوظيفية الحيوية ، محلياً فيه السياسة على الاقتصاد ، في اطار دوراته الوظيفية الحيوية ، محلياً

وهكذا لا تملك الجغرافية السياسية في عالم اليوم المعاصر، ان تنكر هذه العلاقة، أو تتملص تحليلاتها من نتائجها الايجابية والسلبية. كما لا تملك أن تتنكر لفحواها وجدواها، وتغفل عن مؤثراتها الفاعلة. بل نجد الجغرافية السياسية، وقد انغمست بكامل ارادتها وتفتحها الموضوعي، في شأن تقصى هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد، وتعقب نتائجها ومتغيراتها، وهي تؤدي دورها الوظيفي التحليلي، بل أنها لا تكف أبداً عن حساب جدوى المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية حساباً دقيقاً. بل ولا تفرغ من البحث التحليلي في شأن هذه الجدوى، لكيلا تضل أو لكيلا تضلل في أي مجال من مجالات أدائها الوظيفي الموضوعي، نظرياً أو تطبيقياً.

واعتباراً من القرن التاسع عشر الميلادى ، الذى شهدت سنوات نصفه الأخير ميلاد الجغرافية السياسية ، وتابعت اهتماماتها بالظاهرة السياسية ، لم يسجل على البحث التحليلى ، في شأن هذه الظاهرة المعنية ، اهمال العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، أو اغفال فاعلية متغيراتها على هذه الظاهرة . وربما حدث العكس تماماً ، حيث تصاعد اهتمام الجغرافية بهذه العلاقة تصاعداً متوازياً ومتوازنا ، مع تصاعد ذات العلاقة وما تسقر عنه من متغيرات مؤثرة .

ومن خلال هذا الاهتمام الذي لا يغتر ، اعلنت الجغرافية السياسية بكل الشقة واليقين ، عن استحالة فض الاشتباك بين السياسة والاقتصاد، وعن حتمية القبول بما تسفر عنه ، وتتسبب فيه المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية . وفي عالم اليوم ، هل يمكن الفصل بالفعل بين قضايا ومشكلات السياسة وقضايا ومشكلات الاقتصاد ؟ بل وهل يمكن أن تكون السياسة بمعزل عن الاقتصاد ، أو أن يكون الاقتصاد بمعزل عن السياسة ؟ وبالقطع لا يمكن ، وكيف يمكن أن يكون الفصل أو العزل ، وهما ، السياسة والاقتصاد يركبان في مركب يكون الفصل أو العزل ، وهما ، السياسة والاقتصاد يركبان في مركب واحد . وفي هذه المركب ، يستطيع أي منهما أن يغرق الآخر ، ويغرق معه ، أو أن ينجو من الغرق وينجي الآخر معه .

ولأن الجغرافية السياسية مطالبة بآداء دورها الوظيفي المتخصص، في دراسة الظاهرة السياسية المعنية ، دراسة تحليلية موضوعية ، فهي لا تهمل العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، ولا تغفل المتغيرات السياسية والاقتصادية في اطار هذا التمادي ، الذي جعل من هذه العلاقة علاقة وظيفية ومصيرية ، بل لقد عكفت الجغرافية السياسية بكل الواقعية ، على تقصى كنه وماهية هذا التمادي ، قبل أن تقبل بفاعلية وتأثير هذه العلاقة ، أو قبل أن تعتثل لما تمليه هذه العلاقة من تأثير مباشر أو غير مباشر ، على الظاهرة السياسية المعنية.

هذا ، ولقد استشعرت الجغرافية السياسية ، أن من وراء هذا التمادى بكل سلبياته وإيجابياته ، الذي جعل العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة وظيفية ومصيرية ، العوامل التالية :

۱ - تفشى الاستعمار على الصعيد العالمي في القرن التاسع عشر، تفشيا انتفعت به السياسة والاقتصاد . ولقد فتحت هذه المنفعة شهية الدول الاستعمارية في مجال المنافسات ، تغتما نهما الى أبعد الحدود . وكان من الضروري أن يؤدى ذلك كله ، الى تأكيد على توظيف السياسة وبطشها العدواني واحتيالها الدبلوماسي ، في خدمة الاقتصاد تأمينا لجشعه وحماية لمكاسبه وانتصارا لطمعه .

Y - تصدير الاستثمارات وتوظيفها على الصعيد العالمى فى القرن التاسع عشر ، توظيفًا انتفعت به السياسة والاقتصاد ، ولقد فتحت هذه المنفعة شهية رأس المال فى مجال العمليات الاقتصادية ، تفتحًا متعطشًا الى أبعد الحدود ، وكان من الضرورى أن يؤدى ذلك كله الى التأكيد على توظيف السياسة وضغوطها العدوانية واحتيالها الدبلوماسى ، فى خدمة الاستثمارات تأميناً لتعطشها ، وحماية لكاسبها ، وانتصاراً لتطلعاتها .

٣ - انفراج حركة التجارة الدولية على الصعيد العالمى فى القرن التاسع عشر، انفراجا انتفعت به السياسة والاقتصاد . ولقد فتحت هذه المنفعة شهية رأس المال والسياسة معاً ، فى مجال التسويق والتنافس تفتحا عارما الى أبعد الحدود . وكان من الضرورى أن يؤدى ذلك كله الى التأكيد على توظيف السياسة وضغوطها واحتيالها الدبلوماسي فى خدمة الصراع على الأسواق ، تأميناً لحيازة الفرص فيها ، وحماية للمصالح التى تتحقق بها ، وانتصاراً لأهداف المال والسياسة .

وهكذا شهد القرن التاسع عشر الميلادى تصاعد العلاقة بين السياسة والاقتصاد وتحولها الى علاقة وثيقة وظيفياً ومصيرياً. ومعنى ذلك افراط فى الصحبة التى جمعت بينهما ، وتفريط فى استقلال أى منهما عن الآخر . وما من شك فى أن التطور أو التغيير الحضارى ، الذي بنى ورسخ النظام الرأسمالى وقوى سواعده ، وما انطوى عليه من اطلاق العنان للانفتاح والانفراج والتفتح على صعيد التعايش العالمى ، فى مجتمع الدول ، وعلى صعيد العلاقات الدولية السوية وغير السوية ، هو الذي أسفر عن هذا الشكل الغريب من التمادى ، فى ترسيخ العلاقة بين السياسة والاقتصاد . ولا يعنى هذا التمادى شيئاً أدنى من التعقيد، فى شأن قنوات هذه العلاقة بينهما ، أو من الوصول الى درجة الاشتباك بينهما .

وفي اطار الرؤية الجغرافية أو الفهم الجغرافي ، تدرك الجغرافية

السياسية أن النظام الرأسمالى ، هو الذي ابتدع الأساليب ، وابتكر الوسائل واستغدم المناهج التي كفلت هذا التمادى ، في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. وما من شك في أن مصلحته التي رسخت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، الى الحد الذي يستعصى عنده فض الاشتباك بينهما ، أو التحرر من فاعلية وجدوى متغيراتها . وهو الذي أحسن توظيف هذه العلاقة ، ويكل المرونة في خدمة أهدافه .

وبعد ، هل يمكن أن يؤدى التغيير الحضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ، الذى أسفر عنه الانقلاب الصناعي والثورة الصناعية في أوروبا إلى شئ أخطر وأهم من :

ا - وجود أوروبا المتفوقة مرتين ، مرة وهى مستفوقة في مكانها الجغرافي على الأرض الأوروبية ، ومرة أخرى وهي متفوقة في مكانها الحضاري الاقتصادي والسياسي على الصعيد العالمي .

ب -- توظيف السياسة والاقتصاد من خلال العلاقة بينهما ، لحساب تأمين هذا الوجود المتفوق ، والانتصار له ، وهو يقود حركة الحياة قيادة الحاكم والمتحكم في وقت واحد .

وبعد هل يمكن أن يؤدى هذا الوجود الأوروبي المتفوق المنتصر على صعيد العالم ، والقابض على زمام حركة الحياة في مجتمع الدول الى شئ أهم وأخطر من :

1 - تضخم النظام الرأسمالي ، وتعظم قبضته وتشبثه بالعلاقة المتداخلة أو المتشابكة بين السياسة والاقتصاد ، وتأكيد جدوى الانتصار بها لهما معا .

ب - توظيف هذا الانتصار الذي حققه حسن استثمار العلاقة بين السياسة والاقتصاد توظيفاً جريثاً ، في خدمة أو في طلب الهيمنة على العالم سياسياً واقتصادياً .

هذا ، ولقد كان من شأن الاجتهاد الجغرافي الذي يحسن استخدام رؤيته الجغرافية التحليلية في مجالات تقصى الحقائق المتداخلة في

صياغة وصيغة العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، أن يتابع التصاعد المنظور من هذه العلاقة ، وأن يتبين مدى التشابك بينهما . وقد تسعف الاجتهاد الجغرافي في حسن استخدام هذه الرؤية التحليلية وتبصرة ، في مجال ما تتمتع به الخبرة الجغرافية ، من قدرات ومهارات مكتسبة في مباشرة وحس استيعاب النهج التركيبي والتحليلي .

وفى السياق التاريخى ، الذى يحكى لنا أو يقص علينا حكاية التجارة الدولية تحت الامرة الأوروبية ، وتصور توجهاتها وأهدافها وانجازاتها وتطلعاتها لحساب أوروبا ، قبل أن تكون لحساب حركة الحياة ، تتكشف للجغرافية السياسية ، كيف خاطر الاجتهاد الاقتصادى الأوروبي وفزعته المفاطرة ، وهو يجنى الثمرات على صعيد الدولة ، أو على صعيد مجتمع الدول ، بل وتصغى الجغرافية السياسية بكل الاهتمام الى صيحات الاجتهاد الاقتصادي الأوروبي ، العامل في حركة التجارة الدولية ، وهو يهلل ويستغيث ويطلب من الاجتهاد السياسي الأوروبي الحماية والأمن . وكان من الطبيعي أن تجاوب الارادة السياسية استغاثة الاجتهاد الاقتصاد الأوروبي ، وأن تكفل له الحد الأقصى من الأمن والحماية وتؤمنه ، وأن تنتصر له وتشد ازره وتنتفع به.

ومن خلال هذه الاستجابة التي آمنت السياسة بها الاقتصاد ، وحركة التجارة الدولية ومصالح أوروبا فيها ، كانت أطراف بعض الخيوط التي اصطنعت نسيج العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد . وهل يمكن أن نفتقد في اختيار مواقع حاكمة ، واقامة حصون وتشييد قلاع ، بدأ بها ومنها الاستعمار الاستراتيجي ، صدق الدلالة وحسن التعبير عن الكيفية التي بها امتشقت أوروبا سيف السياسة ، لكي تؤمن أوروبا الاقتصاد والتجارة وتدرء العدوان عليها ؟ وهذا هو بالضبط مفهوم الجغرافية السياسية ، وما تعنيه بتوظيف السياسة في خدمة الاقتصاد ، وما تعنيه بالمسلحة المشتركة التي فرضت العلاقة بينهما ، ودعت كليهما للتشبث بها .

في السيساق التساريخي ، الذي يحكي لنا أو ينقص علينا حكاية

الاستعمار الأوروبي وحيازة الأرض، وتصور توجهاته وأهدافه وانجازاته وتطلعاته لحساب أوروبا، وعلى غير ارادة حركة الحياة، تتكشف للجغرافية السياسية، كيف خاطر الاجتهاد السياسي الأوروبي وفرعت المخاطرة، وهو يجنى الشمرات على صعيد المستعمرة، أو على صعيد الأنماط المتنوعة من المستعمرات في العالم، بل وتصغى الجغرافية السياسية بكل الاهتمام الى صيحات الاجتهاد السياسي الأوروبي، العامل في حقل الحكم والتحكم في المستعمرات، وهو يتغوق ويستغيث ويطلب الدعم والعون والمساندة من الاجتهاد الاقتصادي الأوروبي، وكان من الطبيعي أن تجاوب القوة الاقتصادية استغاثة الاجتهاد السياسي الأوروبي، وأن تكفل له الحد الأقصى من الدعم، وأن تنتصر له وتشد أزره وتستثمره.

ومن خلال هذه الاستجابة التي دعم الاقتصاد بها السياسة والاستعمار ومصلحة أوروبا فيه ، كانت أطروف الخيوط التي اصطنعت نسيج العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد . وهل يمكن أن نفتقد في تكوين الشركات وإنجاز المشروعات التي بدأ بها ومنها الاستعمار الاستيطاني ، أو الاستعمار الاستغلالي ، صدق الدلالة وحسن التعبير عن الكيفية التي أغاث بها الاقتصاد السياسة ، لكي يؤمن ويدعم سلطان الاستعمار ويدرء الخطر عنه ؟ وهذا هو بالضبط ما تعنيه الجغرافية السياسية بوضع الاقتصاد ، وهو دعامة من وراء السياسية ، وما تعنيه أيضاً بالمصلحة المشتركة التي فرضت هذه العلاقة بينهما ، ودعت كليهما للتشبث بها .

وفى السبياق التاريخى ، الذى يحكى لنا أو يقص علينا حكاية الاستثمار الأوروبى ، ويصور توجهاته وأهدافه وانجازاته وتطلعاته واحتكاراته لحسابه الذاتى ، قبل أن يكون لحساب أوروبا ، أو أن يكون لحساب حدركة الحياة ، يتكشف للجغرافية السياسية كيف خاطر الاستثمار الأوروبى وخاض أعظم تجرية ، وفنزعته المخاطرة على صعيد الدولة المستقلة أو على صعيد الستعمرة غير المستقلة أو على صعيد

مجتمع الدول . بل لقد أصغت الجغرافية السياسية الى صيحات الاستثمار ، وهو يستغيث ويستنفر الاجتهاد السياسى والاجتهاد الاقتصادى ، اللذين توثقت العلاقة بينهما ، طلباً للأمن والدعم والحماية منهما . وكان من الطبيعى أن تجاوب القوة السياسية والقوة الاقتصادية في وقت واحد ، استغاثة الاستثمار الأوروبي ، وأن تكفلا له الحد الأقصى من الأمن والدعم ، وأن تنتصر له وتشد أزره .

ومن خلال هذه الاستجابة الفورية التى أمنت الاستثمار ومصالحه الذاتية واعتزاز أوروبا به ، كانت محاسن الصنعة ، التى اصطنعت المتانة والقوة والتماسك ، فى نسيج العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد . وهل يمكن أن نفتقد فى تعاظم النظام الرأسمالى ، وهو يقبض على زمام حركة السياسة ، صدق الدلالة وقوة التعبير عن الكيفية ، التى وثقت وقوت العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، لكى يظاهر ويؤمن كل منهما الآخر ؟ وهذا ما تعنيه الجغرافية السياسية بالضبط بالمصلحة المشتركة التى جمعت بينهما وأركبتهما فى مركب واحد ، ودعت كليهما المشتركة التى جمعت بينهما وأركبتهما فى مركب واحد ، ودعت كليهما للتشبث بها ، وللتحرك متوازناً فى خضم بحور الحياة .

\* \* \*

وهكذا كانت هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد أمر) مقضيا لا رجعة فيه . وكان نسيجها القوى المتشابك أمرا شرعيا لا اعتراض عليه . ولقد تأتى هذا الأمر المقضى والشرعى ، من خلال خطوات متوالية قوية تعرف الهدف ، وتحرك متسائد. ومتوازن يحقق الهدف . ولقد تصاعدت هذه العلاقة المتينة ، حتى بلغت حد التداخل والتشابك على اكتاف مصلحة ، الاقتصاد في السياسة ، ومصلحة السياسة في الاقتصاد . وعلى اقصى حد من التكافؤ والتوازن والدعم المتبادل ، الذي حدد أبعاد وشكل وطبيعة المصلحة المشتركة في العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، يتجلى أو يتضح المفهوم الجغرافي لهذه العلاقة وفاعلية المتغيرات التي تسفر عنها.

ومن غير اغفال لهذه العلاقة ، أو من غير تمرد وعصيان لها ، تفهم

الجغرافية السياسية جيداً ، توزيع الأدوار بين السياسة والاقتصاد ، توزيعاً منضبطاً وحاكماً ومتوازناً . وصحيح أن السياسة والنظام السياسي وقدارته ، هي التي تشيد الهيكل الاقتصادي وتشد ازره وتؤمنه على مستوى الدولة ، أو على عستوى مجتمع الدول في المعالم، وصحيح أيضاً أن الاقتصاد والنظام الاقتصادي ومنطقه ، هو الذي يدعم البناء السياسي ويقوى جانبه ، ويؤمن مصالحه على مستوى الدولة ، أو على مستوى مجتمع الدول في العالم . ولكن المؤكد بعد ذلك كله ، أن توزيع الأدوار توزيعاً منضبطاً ومتوازناً ، لا يعني اطلاقاً فتح الأبواب على مصاريعها ، لكي تقبل الجغرافية السياسية التصور الخاطئ ، الذي يعطى الاقتصاد قوة الفعل الحاسم ، في شأن تركيب وصياغة الذي يعطى الاقتصاد قوة الفعل الحاسم ، في شأن تركيب وصياغة هيكل أو توليفة النظام السياسي .

هذا ، ولقد شهد النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، أقصى ما قد وصل اليه آداء السياسة والاقتصاد في اطار توزيع الأدوار ، الذي يحسن استثمار العلاقة بينهما ، وحبكة الانجاز اللذين اشتركا في صنعه ، ومع ذلك ساد الاحساس بخطورة التوازن الحساس بين دور ووظيفة كل منهما ، وتوجه العلاقة بينهما في الاتجاه الملتزم الصارم ، وبني على ذلك الاحساس ، تخوف من العلاقة بين السياسة والاقتصاد على حركة الحياة الدولية ، وتخوف آخر على هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، ومصلحة حركة الحياة الدولية فيهما . ولم يسفر هذا التخوف المتناقض عن شئ سوى المزيد من التشبث بتوزيع الأدوار ، في اطار المزيد من التداخل والتشابك ، بين الاقتصاد والسياسة .

ولكى ندرك مدى تغلغل الملاقة وتشابكها ، فى رؤية الجغرافية السياسية ومفهومها ، نذكر كيف نتبين تصاعد هذه العلاقة من غير اخلال بالتوازن ، بين حركة السياسة وحركة الاقتصاد ومصلحتها المشتركة ، على وجهين .

وعلى الوجه الأول ، تصاعدت هذه العلاقة تأسيساً على طبيعة ومنطق وأهداف التداخل الوظيفي بينهما ، حيث تحملت السياسة أعباء

حماية وتأمين الاستعمار والتجارة الدولية ، لحساب الاستثمارات الخاصة والعامة .

وعلى الوجه الثاني، تصاعدت هذه العلاقة تاسيساً على طبيعة ومنطق وأهداف التداخل الوظيفي بينهما ، حيث تحمل الاقتصاد مسئولية جنى ثمرات الاستعمار والتجارة الدولية لحساب الاستثمارات الخاصة والعامة .

وسواء تأبط الاقتصاد ذراع السياسة ، لكى يستشعر أمان الصحبة ويستثمرها فى تحقيق الأهداف ، أو تأبطت السياسة ذراع الاقتصاد ، لكى نستشعر جدوى الصحبة ، وتستثمرها فى تحقيق الأهداف ، فإن علاقة الصحبة بين السياسة والاقتصاد فى القرن التاسع عشر الميلادى، لا تعنى أقل من اشتباك لحساب المصالح المتبادلة ، من غير أدنى قبول بفض الاشتباك والتنازل والتعرض للمضاعفات المخيفة . وكأن هذه العلاقة التى تبناها النظام الراسمالى ، ورفض فض الاشتباك بين السياسة والاقتصاد، قد تأتت على شاكلة العملة المتداولة ، فيظهر الاقتصاد على وجه ، وتظهر السياسة على الوجه الآخر .

ومن ثم أصبحت هذه العلاقة أو الصحبة بين السياسة والاقتصاد ، على وجهى العملة ، التى ساد التعامل بها على كل المستويات ، أقوى من أى مصاولة لفض الاشتباك المتين بينهما . ولقد استشعرت الجغرافية السياسية معنى ومغزى هذه الصحبة ، أو هذه العلاقة على صعيد المصالح المشتركة . بل لقد قبلت قبولاً صريحًا بأن تعالج الظاهرة السياسية معالجة تحليلية ، من غير انكار أو من غير استنكار لقاعدتين هامتين هما :

ومن شأن القاعدة الأولى أن تجسد فى اطار المعالجة الجغرافية التحليلية ، كيف ومتى تمتثل أو تطاوع أو تجاوب السياسة ارادة المتغيرات الاقتصادية .

ومن شأن القاعدة الثانية أن تجسد في اطار المعالجة الجغرافية التحليلية ، كيف ومتى يمتثل أو يطاوع أو يجاوب الاقتصاد ارادة المتغيرات السياسية .

وهكذا كانت وتكون رؤية الجغرافية السياسية للعلاقة بين السياسة والاقتصاد من زاوية خاصة ، تكشف عن التأثير المتبادل الذى قبل به كلاهما ، على طريق حركة الحياة ، وعن جدوى هذا التأثير المتبادل على الظاهرة السياسية ، التى حددت وتحدد المعالم على طريق حركة الحياة ، ومن شأن الجغرافية السياسية ، سواء وهى تنكب على دراسة الدولة ، وتمحص مقوماتها ، أو وهى تعكف على دراسة مجتمع الدول وتتصدى للمشكلات بين الدول ، أن تستشعر ما تسفر عنه هذه العلاقة ، من متغيرات مؤثرة على الظاهرة السياسية.

هذا ومازالت الجغرافية السياسية في وضع الاستعداد دائمًا ، لمتابعة المتغيرات ، التي تسفر عنها العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، في القرن العشرين ، بل هي حريصة دائمًا على أن تتبين في اطار الدراسة الجغرافية السياسية التحليلية ، كيف تؤثر متغيرات هذه العلاقة على الظاهرة السياسية .

#### \*\*\*

# اسهام السياسة والاقتصاد في نشأة النظام الرأسمالي :

لئن استرعى الانتباه أمر العلاقة بين السياسة الاقتصاد فى العالم المعاصر ، ولئن اهتمت الجغرافية السياسية بهذه العلاقة وفاعليتها على صعيد الدولة ، أو على صعيد مجتمع الدول ، فيجب أن نؤكد على أن تكوين الدولة الأوروبية الحديثة ، فى الوقت الذى تأتت فيه كل العوامل، والظروف التى وضع فيها المجتمع الأوروبي قواعد النظام الاقتصادى وارتضاه ، هو الذى جسد وقوى واستثمر هذه العلاقة - وهذا معناه ان هذه العلاقة كانت أقدم من تكوين الدولة الأوروبية الحديثة ، ومن نشأة أسس النظام الاقتصادى الأوروبي ، ولكن أوضاع السياسة والاقتصاد في الدولة الأوروبية بينهما شيئاً حتمياً ومهماً وقعالاً.

وتكوين الدولة الأوروبية الحديثة ، اقترن بتحولات خطيرة ، بداية من الاخفاق الشديد في المواجهة الصليبية مع المسلمين ، والانفتاح على

رؤية حضارية واجتماعية وعلمية أفضل ، والتحرر الفكرى الأوروبى من قبضة رجال الدين ، والتشبث بارادة التفتح والنهضة ، والانطلاق مع الكشوف الجغرافية في أفاق جديدة في دنيا المال والتجارة ، وفي دنيا السلطة والحكم . وفي ظل هذه الظروف ، التي ولدت وتجسدت فيها ارادة التغيير الي ما هو أفضل اجتماعياً وحضارياً على الصعيد الأوروبي ، امتد هذا التغيير ، لكي تولد الدولة في شكل جديد .

والتغيير معناه شكل جديد ، وجوهر جديد ، وأوضاع جديدة ، في الدولة وفي بناء الدولة وتركيبها الهيكلي . ومعناه أيضاً أن تحتوى هذه الدولة الأوروبية الجديدة البناء البشرى ، الذي تغير وكانه ولد من جديد. وصحيح أن معدلات نضج البناء البشرى ، ونضج الدولة ونضج نظامها السياسي الجديد ، كانت معدلاته متوازنة ومتزامنة الي حد كبير . ولكن الصحيح أيضاً أن الدولة الأوروبية الجديدة ، ونظامها السياسي الجديد ، الذي تولى أمر ومصالح البناء البشرى ، قد التزم بتبنى وتجديد وتطوير النظام الاقتصادي ، الذي عرف أسلوبه وضوابطه ، وعرف أهدافه وتطلعاته .

وكان من الطبيعي أن يتولى نظام الدولة السياسي ، أمر تطويع النظام الاقتصادي ، وحسن رعايته وتأمين مسيرته ، في اطار التغيير والتجديد . ولكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه ، هو أن تصاعد العمل الاقتصادي في الدولة ، وفي خارج الدولة على الصعيدين الاقليمي والعالمي ، قد زج به في حلبة المنافسات ، ووضعه في وضع الاستعداد الفعلي للتغيير والتجديد . وكان من الطبيعي أن تمتد يد الدولة تحوية وضاغطة ، لكي تشد أزر العمل الاقتصادي ، في هذه المنافسات ، وتؤمنه وتتبناه وتنشط استعداد، للتغيير والتجديد . وتبني النظام وتؤمنه وتتبناه وتنشط استعداد، للتغيير والتجديد . وتبني النظام الاقتصادي ، وعد اليد القوية لمظاهرته والتزام الدولة بتأمين مسيرته ، لا يعني أقل من تنشيط وتكريس وتعظيم العلاقة بين السياسة والاقتصاد . وتنشيط وتكريس وتعظيم هذه العلاقة ، لا يعني أقل من السياسة والنظام السياسي في الدولة الأوروبية الحديثة ، والاقتصاد والنظام الاقتصادي فيها وتبادل المنفعة بينهما .

وصحيح أن طبيعة هذه الصحبة والتزاماتها المشتركة والتساندة ، قد خدمت التعايش في الدولة الأوروبية الحديثة ، ومصالح البناء البشرى في النظام السياسي والنظام الاقتصادي . وصحيح مرة أخرى، أن طبيعة هذه الصحبة ، والتزاماتها المشتركة والمتساندة من غير حدود ، قد خدمت التعامل والتعايش بين الدول ، في مجتمع الدول على الصعيد العالمي ، ولكن الصحيح قبل ذلك كله ، أن عمليات تشكيل وبرمجة وترشيد وتنفيذ العمل الاقتصادي ، وتنميته وتأمينه وتلمس الضوابط الحاكمة له على مستوى الدولة الحديثة ، أو على مستوى مجتمع الدول ، كان من شأن النظام السياسي ، الذي تولى المسئولية وتصدى لها حكماً وقانوناً في الدولة ، أو تصدى بها التزاماً بالعلاقات الدولية بين مجتمع الدول.

ومن ثم ينبغى أن نتصور كيف نشأت الدولة الحديثة فى أوروبا ، وفى خارج أوروبا ، وكيف كان النظام السياسى الذى أمن الاقتصاد ، وهو يبنى صرحه وهيكله وقنواته ، ويرسخ منهجه وأسلوبه ، ويحدد أهم أهدافه وتطلعاته . كما ينبغى أن ندرك من ناحية أخرى ، كيف أطاع الاقتصاد النظام السياسى وأمتثل له ، وكيف تصاعدت العلاقة التى أسافيت عن صحبة السياسة والاقتصاد على طريق واحد ، ملتزم الى الهذف المشترك ، هو صياغة الاطار الذى ينسنى هذه العلاقة بينهما ، ولقد تمثل هذا الاطار فى النظام الراسمالي .

ولقد حل النظام الراسمالي في أوروبا والدولة الحديثة ، محل نظام أو نظم الاقطاع في العصور الوسطى ، وتجلى عندئذ أهم مظهر من مظاهر التغيير ، التي حققت مناخاً اجتماعياً أفضل لحساب الانسان ، بل لقد أطلق النظام الراسمالي العنان للتغيير ، وتحت سمعه وبصره تطورت حركة الحياة ، وتوثقت العلاقة المتينة بين السياسة والاقتصاد ، ومن قبيل الحرص على التغيير ، واستثماره لحساب حركة الحياة ، قبل الناس بالنظام قبولاً حسناً . كما قبلت الحركة الحياة بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وما تسفر عنه من متغيرات فاعلة أو مؤثرة .

وكان من الطبيعي أن يتحمل النظام الراسمالي مستولية:

١ – تطوير النظام السياسي وترسيخه ، وتحريك منطق وفلسفة
 وإساليب السياسة ، في الدولة الحديثة.

٢ - تطوير النظام الاقتصادى وترسيخه ، وتشكيل منهج وفلسفة
 وإساليب الاقتصاد ، في الدولة الحديثة .

كما تحمل هذا النظام الاقتصادى الراسمالى بالضرورة ، مسئولية انتشار وتطبيق النظام السياسى والنظام الاقتصادى ، على مستوى العالم ، وبشر به فى المحيط الدولى . ولكن الأهم من ذلك كله ، هو أنه قد تحمل مسئولية تنسيق العلاقة بين السياسة والاقتصاد . وفى اطار هذه المهمة وصلت العلاقة – كما أراد لها أن تكون – الى حد التداخل والاشتباك . وعندئذ لم يكن النظام الراسمالى قلقًا أو متردداً . بل ربما لم يصبح فى حاجة الى من يحرس هذه العلاقة ، لأنه قد استشعر منعتها ، وامتناع فض الاشتباك بين السياسة والاقتصاد .

### السياسة والاقتصاد في التطبيق الرأسمالي :

ومن الجائز أن تكون الأرضية الصلبة أو القاعدة العريضة ، التى رسخ النظام الراسمالى بنيته عليها ، من صنع أو صبياغة اجتهاد اقتصادى متفتح ، فردى أو جماعى أوروبى ، وهو يتنسم ريح التحرر التى هبت عاصفة ، وكادت أن تعصف بنظام الاقطاع وسوءاته الاقتصادية في العصور الوسطى . ومن الجائز أن تكون القواعد والأسس والأصول التي تبلور أو تجسد بموجبها النظام الراسمالي ، قد أسفر عنها وأنضجها نضجًا سويا ، التطور الحضارى الأوروبي الحديث، المتحرر من البطش الاقطاعي ، وسلطته السياسية المستبدة على المدى الطويل في العصور الوسطى . ولكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو أن قلسفة ومنطق التوجه الانساني نحو النظام الراسمالي ، قد بدأت قبل ذلك بكثير .

وريما كانت البداية المبكرة على أرض غير أوروبية . وريما كانت

البداية فلسفة ومنطق قبل به الناس من غير اطار يحتويه أو يجسده . وهذا معناه أن بداية فلسفة ومنطق التوجه الى النظام الراسمالى ، وهو يفتقد الاطار شئ ، وأن صياغة الاطار الذى حدد معالم وأهداف وطبيعة النظام الرأسمالي شئ آخر . ومن أجل ذلك ، ذكرنا من قبل أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، كانت قديمة ، بل تأتت قبل أن تسفر هذه العلاقة في أطار التطور الحضارى الأوروبي ، عن صياغة النظام الراسمالي .

ومن غير افراط في حديث عن هذه البداية المبكرة ، ومن غير تفريط فيه ، نذكر كيف أن التوجه في فلسفة ومنطق الشكل الهلامي للنظام الرأسمالي ، قد بدأ خطوة بخطوة مع التغيير الحضاري الذي اصطنعته عمليات استئناس النبات والعمل في حقل الزراعة ، ومن اهم علامات هذا التوجه الى هذا المنطق والفلسفة الرأسمالية ، ليس في طلب الاستقرار ، ولكنها كانت ومن وراء :

أ -- ارادة تأمين الاستقرار ، والبحث عن نظام يضبط او يحكم ويؤمن الاستقرار .

ب -- ارادة تأمين التشبث بالأرض ، والبحث عن نظام يحمى حق الحيازة والملكية .

وهكذا دعا طلب الأمن على طريق حركة الحياة ، وهي تمر بهذه المرحلة المبكرة من مسراحل التطور العسفسارى المبكرة ، الانسسان لكي يبحث عن النظام . ولا نشك في أن البحث عن النظام كان مطلوباً لكي يؤمن الحق في يؤمن الحق في يؤمن الحق في استخدام هذه الأرض وجنى ثمراتها ، ولكي يؤمن التعايش السوى بين الناس . ولقد أسسفسر هذا البحث عن ولادة الحكومة وتكوين دولة ، والقبول بسلطانها .

ولقد هيأت الحكومة في الدولة التي ظهرت في احضان الاستقرار الزراعي المبكر ، سلطة النظام التي جاويت ارادة الأمن وطلبه ، والامتثال له ، لحساب حركة الحياة ، وانبرى هذا النظام بما اكتسب من

سلطة وتسلط ، الى تأمين الانتاج وأدواته ، وتأمين الاستهلاك وشهواته ، والى تأمين العلاقة والمصلحة المتبادلة ، بين الانتاج والاستهلاك . وهذا معناه أن السلطة الحاكمة سياسي في الدولة أنذاك قد تولت أمر التنظيم الاقتصادى ، ووضع الضوابط الحاكمة له ، ودور السلطة الحاكمة سياسي في الدولة ، استباح لنفسه هذا الاهتمام بالتنظيم الاقتصادى ، لكي يجاوب ارادة طلب الأمن لحساب الاقتصاد وحركة الاقتصاد .

ورحلة التوجه الى النظام الراسمالى التى بدأت منذ وقت بعيد ، قد خطت على الطريق بكل التسانى ، ولكنها فى كل خطوة من هذه الخطوات لم تفرط فى التوازى بين مسيرة النظام الحاكم ( السياسى ) الذى أمن حركة الحياة على طريق السياسة والسلطة من جانب ، ومسيرة النظام الحاكم ( الاقتصادى ) الذى أمن حركة الحياة على طريق الاقتصاد والعمل من جانب آخر ، بل لعلها المسيرة الجادة التى وضعت الأساس ، وأسفرت عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وربما كانت علاقة مبهمة ، ولكنها قل كفلت أمان الصحبة بينهما على طريق الحياة على أقل تقدير .

ولا تثريب على هذه المسيرة إن كانت طويلة ، ولا تثريب على هذه المسيرة المشتركة والصحبة المتوازنة ، إن كانت قد تعثرت أو تعطلت على الطريق . ولكن الذي لا شك فيه ، بل ولا ينبغى التشكيك فيه ، هو أنها سارت في الاتجاه الصحيح . ولم يفترق هذان الشريكان في الصحبة الآمنة على الطريق . ولأن هذه المسيرة بكل ما انطوت عليه من علاقات بين السياسة والاقتصاد ، بكل ما تأثرت به من متغيرات ، قد قادت ورشدت حركة الحياة في الاتجاه الصحيح ، الذي انكب فيه الانسان على صياغة أرضية ، أو قاعدة ارتفع عليها مسرح النظام الرأسمالي .

وهذا - على كل حال - ما نعنيه بالضبط عندما نقول أن مسيرة التوجه الى النظام الراسمالى ، قد بدأت منذ وقت بعيد ، وأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد قد بدأت فى أثناء هذه المسيرة . وصحيح أن عوامل ومتغيرات كثيرة ، قد أنضجت فلسفة ومنطق هذه المسيرة وتوجهها ،

وصعدت العلاقة ، وعظمت الروابط بين السياسة والاقتصاد . ولكن الصحيح أيضًا أن الانفتاح الأوروبي على العالم ، جغرافيا ، وحضاريا ، وسياسيًا ، واقتصاديا ، قد قوى ساعد رأس المال وشد أزره ، حتى اصطنع الاطار الذي جسد الاطار الحاكم للنظام الراسمالي . ولقد احتوى هذا الاطار السياسة والاقتصاد ، وظلل النظام الراسمالي ، مسيرة السياسة ، ومسيرة الاقتصاد ، وصعد العلاقة بينهما . ومن ثم أصبح هذا النظام نظامًا له وجهين ، وكأنه العملة المتداولة ، وجه سياسي ووجه اقتصادي .

وتكوين النظام الراسمالي ونشأته في هذه الصورة ، على الصعيد الأوروبي قد أطلق له الحرية في أمر :

۱ -- صياغة وتكوين التركيب الهيكلى للنظام السياسى فى الدولة الحديثة ، وتحديد الضوابط الحاكمة لوجودها ولمكانتها وعلاقاتها مع الدول الأخرى .

٢ - صياغة وتكوين التركيب الهيكلى للنظام الاقتصادى فى الدولة الحديثة ، وتحديد الضوابط الحاكمة لدوره الوظيفى ، وقدراته واساليبه وانجازاته وتطلعاته.

ولقد اطمأن النظام الرأسمالي كثيراً ، على ما تحقق في شان بناء الدولة ، والعلاقة بين السياسة والاقتصاد في هذا البناء ، من نجاح . ذلك أنها أصبحت دولة تنعم بالوجود السوى المتوازن ، يؤمن فيها النظام السياسي النظام الاقتصادي ويرعاه ، في مقابل أن يشد النظام الاقتصادي أزر النظام السياسي ويدعمه.

ولأن العلاقات بين الدول قد نمت نموا حقيقيًا ، فلقد انكب النظام الراسمالي على صياغة وترسيخ :

 اساليب ومناهج العلاقات السياسية بين الدول ، وتحديد قنوات الاتصالات الدبلوماسية والتعامل السياسى ، في مصيط مجتمع الدول.

٢ – أساليب ومناهج العلاقات الاقتصادية بين الدول ، وتحديد قنوات الاتصالات الاقتصادية والتعامل الاقتصادى ، في محيط مجتمع الدول .

ولقد اطمأن النظام الراسمالي كثيراً على ما تحقق في شأن تنظيم مجتمع الدول ، وتوظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد من نجاح . ذلك أنه أصبح المجتمع الدولي المتكامل الذي تنعم بالوجود السوى المشترك ، وتؤمن فيه العلاقات السياسية العلاقات الاقتصادية وترعاها، في مقابل أن تشد فيه العلاقات الاقتصادية أزر العلاقات السياسية وتدعمها .

وهكذا ، نتبين كيف نشأ أصل العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، نشأة طبيعية سوية ، لحساب حركة الحياة . ولكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه هو أن تطوير هذه العلاقة ، وما بني عليه من تأثير متبادل بينهما، قد تأتي في كنف النهج الرأسمالي على صعيد الدولة الأوروبية الحديثة ، أو في كنف التطبيق الرأسمالي على صعيد العلاقات الدولية ، في المحيط الدولي ، وهذا معناه - كما قلنا - أن بداية وأصل ومنطق وفلسفة هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ليست من صنع النظام الرأسمالي ، ولكنها وليدة ارادة حركة الحياة منذ وقت بعيد ، واجتماع مصالحها المطلقة في ترابط السياسة والاقتصاد معا أكثر من أي شئ أخر . ومعناه أيضاً أن مسئولية النظام الرأسمالي تبدأ فقط ، من يوم أن تبني هذه العلاقة وأحسن استخدامها . وهل نشك أنه قد طورها واستثمرها استثمار) حسنا في سياق احتضانه الاقتصاد والسياسة . وقد تولي أمرهما معا في اطار التغيير الحضاري والاجتماعي على الصعيد الأوروبي ، أولاً ثم على الصعيد العالمي ثانيا .

ولقد كان من شأن أى ترسيخ قوى ، يشد أزر النظام الراسمالي ، ويقوى قبضته التى أمسكت بزمام حركة السياسة وحركة الاقتصاد ، أن يصعد ويطور وينمى في شكل وطبيعة وجوهر وجدوى العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد ، وأن يجنى ثمراتها . وكم أتقن وتفنن النظام

الرأسسمسالي في آداء مسهسست ، وكم أبدع وابتكر في حسن توظيف السياسة وحسن توظيف الاقتصاد من خلال العلاقة الوثيقة بينهما ، من غير اخلال الالتزام بميثاقها الموثق فيما بينهما .

ومن خلال الخبرات المكتسبة على صعيد الدولة الحديثة ، أو على صعيد مجتمع الدول ، أتقن النظام الرأسمالي أمر صياغة وتطويع وتطوير واستخدام المتغيرات السياسية ، والمتغيرات الاقتصادية . وفي إطار العلاقة الوثيقة المتبادلة الموثقة بين السياسة والاقتصاد ، تفنن النظام الرأسمالي في أمر توظيف هذه المتغيرات ، على مسرح الحياة احساب الهدف أو الأهداف ، وكم تفوق ونجح في بلوغ الهدف والأهداف التي تطلع اليها على صعيد الدولة الحديثة ، أو على صعيد العلاقات والمصالح المتبادلة بين مجتمع الدول .

ولقد شهدت الدولة ، وشهد مجتمع الدول ، في القرن التاسع عشر أمرين هامين هما :

را - تصاعد وتعظيم العلاقة بين السياسة والاقتصاد تصاعداً مستمراً ، جاوب أرادة الهيمنة المتخفية في ضمير النظام الراسمالي وتطلعاته من غير حدود .

٢ -- انتشار النظام الراسمالي على أوسع مدى في المعط الدولي ،
 انتشار منتصراً حتى كاد أن يصقق ارادة الهيمنة على حركة ومصالح ومصير حركة الحياة .

وكان من وراء ذلك المشهد ، الذي وضع العالم في قبضة النظام الراسمالي وتحت سيطرته امران هما :

۱ -- استعداد النظام الراسمالي واقدامه على تبنى القوة الصناعية ، وحسن توظيف نتائجها وما انطوت عليه من تغير اقتصادي واجتماعي وحضاري وسياسي ، لحساب تسلطه ، وهيمنته على حركة الحياة في الدولة ، وفي مجتمع الدول .

٢ - تحمل النظام الراسمالي مسئولياته واقدامه على حماية ودعم

الاستعمار ، بكل أنماطه وحسن الانتقاع به من خلال التسلط الاقتصادى والسياسي ، لحساب تسلطه وهيمنته على حركة الحياة في المستعمرات .

ولقد استثمر النظام الرأسمالي ، الذي قويت بنيته واشتد عوده وتعاظمت سطوته وتضخمت اطماعه ، وهو قاب قوسين أو أدنى من أن يهيمن ، استحالة التمييز بين دعم يقدمه لتأمين التسلط السياسي ، ودعم آخر يقدمه لتنشيط التسلط الاقتصادي . وهو في الحقيقة دعم موحد ، ولا يمكن التمييز بين آدائه المتفاني ، وخاصة وهو يكسب في مقابل هذا الدعم قوة وجبروتا ، ويعرف أن السياسة والاقتصاد معا ، هما مصدر هذه القوة . وهل يمكن أن يؤدي ذلك كله الي شئ أقل من تشبث النظام الرأسمالي بالعلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، وهي العلاقة الملتزمة التي تنتصر لارادته ، والتي تطلعت دائمًا إلى الهيمنة على الدولة وعلى مجتمع الدول؟

ولأن النظام الرئسمالى اصطنع الاطار الذى احتوى فكره وفلسفته استشرى وتسلط ، فقد نشد وطور واستثمر العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، بل لقد هيأ للمتغيرات التى يغرضها أى منهما ، أو التى يتأثر بها أى منهما ، حرية التحرك داخل هذا الاطار . ولأن النظام الرأسمالى عرف طريقه ورسخ أساليبه وحدد أهدافه وتطلعاته ، فلقد جعل من العلاقة السياسة والاقتصاد علاقة تبعية خالصة . بمعنى أن يكون التابع وأن يكون المتبوع ، وأن يقتفى التابع خطوات المتبوع ، ولا يحيد عن الطريق ، وكأنه الامتثال أو الانصياع .

وبهذا المنطق ، حبذ النظام الراسمالي تبعية السياسة للاقتصاد في المجال التطبيقي الى حد كبير ، بل وأحسن النظام الراسمالي مسألة توظيف السياسة وتطويعه لحساب الاقتصاد والعمل الاقتصادي . وكان ذلك من أجل أن تحمي السياسة والاقتصاد والعمل الاقتصادي . بل قل وتؤمنه ، وتتصدى للدفاع عنه واحباط التحديات التي تتعرض بل قل ويمكن أن نتصور عندئذ كيف أصبحت هذه العلاقة التي فرضت التبعية ، فكان الاقتصاد متبوعاً وكانت السياسة تابعاً، وكأنها علاقة

التزام على الخط المستقيم ، ومعنى ذلك أن منطق وفلسفة هذه العلاقة وهي علاقة تبعية ، في أن تكون الأرادة ارادة السياسة وأن يكون الأداء أداء الاقتصاد وهما يطلبان معا الهدف الواحد في الدولة ، أو في المحيط الدولي.

# السياسة حصور الاقتصاد على الخط الأفقى على الخط الأفقى

ومن الطبيعى أن نسجل كيف أجاد النظام الرأسمالي وتفوق في القرن التاسع عشر الميلادي ، وهو يستثمر هذه العلاقة والسياسة ، ومنطق التبعية لكي يدعم الدولة ، ويشد أزرها ويعلى مكانتها في مجتمع الدول ، سياسيًا واقتصاديًا . كما نتبين كيف أحسن النظام الرأسمالي وتمرس ، هو يوظف هذه العلاقة وما أسفر عنه منطق التبعية والتساند بين السياسة والاقتصاد توظيف المتمكن ، لكي ينصر الاستعمار في كل أشكاله وأساليبه ، من أجل اعتصار الموارد أو التسلط على الناس في المستعمرات .

وهذا معناه أن النظام الرأسمالي من خلال العلاقة بين السياسة والاقتصاد ومنطق التبعية قد أفلح في :

ا -- صياغة وتطويع المتغيرات الاقتصادية ، وهي تؤثر عل حركة السياسة على صعيد الدولة أو على صعيد مجتمع الدول .

٢ -- صياغة وتطويع المتغيرات السياسية ، وهي تؤثر على حركة
 الاقتصاد على صعيد الدولة أو على صعيد مجتمع الدول .

ومبدأ منرو مثلاً الذي أعلن في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ، وهو ينطوى على ارادة وتطلعات حركة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ، قرار سياسي بالدرجة الأولى . ولم يقر هذا المبدأ العزلة السياسية إلا طلبا للتفرغ الكامل لبناء الدولة من الداخل اقتصاديا ، والبعد كلية عن حلبة المنافسات السياسية التي تردت فيها أوروبا في ذلك الوقت . وقل هذا فعلاً قرار سياسي لحساب العمل الاقتصادي أولاً وأخيراً .

والذي يجب أن ندركه بالفعل أنه لدى وضع ارادة القرار السياسى موضع التنفيذ ، يمكن أن نتلمس أبعاد هذا القرار . ولقد تأتى التنفيذ في الشكل الذي حقق التفرغ للبناء الداخلي في الدولة ، ولكنه حمل الاجتهاد الاقتصادي المسئولية ، وكفل له في الوقت نفسه مهمة توظيف رأس المال الأمريكي الضاص في شكل استثمارات في أمريكا اللاتينية . وهل كفل رفع شعار أمريكا للأمريكيين ، وهو شعار سياسي نابع من مبدأ منرو ، انتهك شرعية الوجود الاستعمار الأسباني والبرتغالي ، وطارد الاستثمارات الأمريكية الأوروبية في أمريكا اللاتينية ، شيئا أهم وأجدى من اخلاء الميدان وتوظيف الاستثمارات الأمريكية ؟ وهل أمن فأجدى من اخلاء الميدان وتوظيف الاستثمارات الأمريكية ؟ وهل أمن المياسة ، ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية في مجتمع الدول .

وصحيح أن أرادة وتطلعات القرار السياسى الذي أعلنه الرئيس الأمريكي منرو ، قد تمثلت في العراة - والعراة في ذلك الوقت قصد بها أن تعتزل أمريكا عن العالم ومجتمع الدول الأوروبي ، وأن يعتزل عنها أيضا مجتمع الدول الأوروبي . وما من شك في أن هذا الاعتزال هو الذي أبعد أمريكا عن حلبة المنافسات الأوروبية ، في وقت غرقت فيه أوروبا ألى قمة الرأس في خضم الصراع السياسي والاقتصادي ، محلياً وعالمياً ، قرار حكيم ومعقول ويناء .

ولكن الوجه الآخر لقرار العزلة والاعتزال ، جنب الولايات المتحدة الأمريكية الانزلاق في المشكلات الأوروبية ، وكشف عن أبعاد وأهداف غير معلنة . ويمكن أن تكشف هذه الأبعاد والأهداف غير المعلنة عن الكيفية ، التي توسل بها القرار الأمريكي السياسي ، لتأمين الاقتصاد وحسن توظيفه في خدمة الفرد وخدمة المجتمع وخدمة الدولة . ومن ثم يمكن أن نتبين مدى حصافة النظام الرأسمالي ، وهو يلعب بأوراقه السياسية وأوراقه الاقتصادية ، لعبته المنسقة بكل المهارة لحساب الدولة وعلاقاتها الدولية. كما نتبين مبلغ الحنكة ، وهو يوظف العلاقة بين التابع الاقتصاد والسياسة. وهي علاقة – كما قلنا – شرعية بين التابع والمتبوع ، الذي لا يعصى له أمراً . وهل استثمرت الولايات المتحدة في

هذه المرحلة شيئاً ، أهم وأجدى من حسن توظيف محصلة هذه العلاقة في مراحل دعم وجودها ؟

وعندما نتابع مبدأ منرو وتنفيذه في مرحلة من مراحل العمل بموجبه ، يجب أن نلاحظ مدى فاعلية العلاقة بين السياسة وهي ارادة وتطلع وقرار في جانب ، والاقتصاد وهو عمل وأداء وتنفيذ في جانب أخر . واعمالاً لهذه الفاعلية ، نجد أن القرار السياسي قد فتح في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي باباً في جدار العزلة الأمريكية . وهذا الباب معناه أن تطل أمريكا على العالم ، وأن يطل العالم على أمريكا ، ولكن ليس معناه انفتاحاً كلياً وخروجاً من العزلة .

وكان من شأن هذا القرار السياسى ، أن سمح بتسلل العمل الاقتصادى الأمريكى لحساب تسويق فائض الانتاج الأمريكى خارج أمريكا . ولكنه فسرض في نفس الوقت حظراً على انفتاح العمل السياسي الأمريكي ، على العالم غير الأمريكي . ولقد استجاب الاجتهاد الاقتصادي الأمريكي لهذا القرار السياسي ، وهو يتوجه الي أسواق الشرق الأقصى ، لأن الفرص الجيدة فيها متاحة ، ويبتعد عن أسواق المستعمرات الأوروبية ، لأن الفرص فيها غير متاحة . والحكم على أن الفرص متاحة أو غير متاحة كان مرجعه الي تخوف من التردي على أن الفرص متاحة أو غير متاحة كان مرجعه الي تخوف من التردي منطق المنافسة في بعض الاسواق ، والي الاطمئنان وعدم التخوف من منطق المنافسة في بعض الأسواق الأخرى . وهذا معناه أن الاجتهاد الاقتصادي الأمريكي قد التزم بقرار الاعتزال والعزلة ، وتجنب انتهاك ارادة القرار السياسي الحريص على اعتزال حلبات المنافسات الأوروبية، وما تنتهي اليه من مشكلات متنوعة على صعيد العلاقات الدولية وما تنتهي اليه من مشكلات متنوعة على صعيد العلاقات الدولية الأوروبية.

وفى ضوء كل ما تبيناه فى شأن العلاقة بين السياسة والاقتصاد فى اطار اعملان وتطبيق مسهدا منرو، وهى عملاقة الترام بين تابع ومتبوع، نود أن نذكر كيف أن هذه العلاقة لم تكن تعنى أو تقصد:

اطلاق ارادة الاقتصاد اطلاقاً حراً من أي قيد أو التزام ، لكي يكون الأمر والنهي .

٢ - تكبيل ارادة السياسة تكبيلاً صارماً بكل قيد أو بكل التزام ،
 لكى يتأتى السمع والطاعة .

ولكن الذي كانت تعنيه هذه العالاقة بالفعل ، هو اطلاق ارادة السياسة والقرار السياسي في اطار الالتزام بالضوابط التي تطوع ارادة الاقتصاد من غير أن تلوى ذراعه أو من غير تكبله ، لدى مباشرة التنفيذ والاستجابة . ومن ثم كانت هذه الصحبة التي جمعت ونسقت بين السياسة والاقتصاد تحت مظلة النظام الراسمالي ، ولحسابه وعلى درب المصلحة المشتركة ، صحبة موققة وناجحة . وليس أعظم من ذلك النجاح وهي تقوى قبضة النظام الراسمالي ، على حركة السياسة العالمية، وتشدد قبضته الأخرى على حركة الاقتصاد العالمي .

وعلى صعيد مجتمع الدول ، وتحت مظلة النظام الراسمالى ، أصبحت هذه العلاقة أو هذه الصحبة المبنية على الالتزام المنسق بين التابع والمتبوع ، مسألة ضرورية ومنطقية . ويصرف النظر عن بعض الخطايا وسوءات النظام الراسمالى في التطبيق أو في التنفيذ في بعض الأحيان ، فإن هذه الصحبة ، كانت من وراء :

۱ - السيطرة على تداخلات المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، وضبط وإحكام تقويم فاعليتها المباشرة وغير المباشرة ، وهي تؤثر في شكل وطبيعة البناء الاقتصادي العالمي ، وفي تركيبه الهيكلي وفي أدائه الوظيفي ، الاقتصادي ، في اطار مقومات وضوابط التعامل الدولي والتعايش الاقتصادي بين أعضاء مجتمع الدول .

٢ – الحبكة والتنسيق بين تداخلات المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، وضبط وإحكام وتقويم فاعليتها المباشرة وغير المباشرة ، وهي تؤثر في شكل وطبيعة البناء الاقتصادي العالمي ، وفي تركيبه الهيكلي وفي آدائه الوظيفي الاقتصادي ، في اطار مقومات وضوابط العلاقات الدولية ، والتعايش السياسي بين أعضاء مجتمع الدول.

وفيها بين هيمنة النظام الرأسهالي وهفواته ، عاشت الدولة وحققت وجودها . ولكنها استشعرت مكانتها الحقيقية وحجمها

الطبيعى بين اقدراد المجتمع الدولى فقط ، وهو يجنى ثمرات هذه الصحبة وعلاقة الالتزام المنسق والموفق بين السياسة والاقتصاد . وسواء أرضاها وضعها في مكانتها ، وقبلت بحجمها أو تبرمت من ذلك الوضع واعترضت عليه ، فإن من شأن القرار الذي ينبئ بالرضا والاقتناع أو بالتبرم والاعتراض ، وهو قرار سياسي في المقام الأول ، الا يتعارض مع هذه الصحبة أو تلك العلاقة وما يترتب عليها من ضوابط . لأن هذا التعارض معناه اهتزاز مكانة الدولة من اساسها ، والضروع على ضوابط وقواعد التعايش السوى . بل وكيف يقبل التعارض أصلا أو يكون الاعتراض فعلا ، والقرار السياسي الحصيف هو حارس هذه العلاقة ، والأمين على مغزاها ومرماها ؟ بل وكيف يقبل التعارض أملا أملاً أو كيف يكون الاعتراض فعلا ، والقرار السياسي الذكي ، هو العدر ماحب حق في حماية الاقتصاد ، وهو في خدمة حركة السياسة ، التي تسومن وجود الدولة وتحمي مصالحها ، وترعى حقوق سيادتها ومكانتها ؟

وفيما بين هيمنة النظام الرأسمالي وهفواته ، تعايش مجتمع الدول وتحقق وجوده . ولكنه استشعر قيمة وجدوي وفاعلية العلاقات الدولية ، بين أفراده ، وهو يجني ثمرات هذه الصحبة ، وعلاقة الالتزام المنسق والموفق بين السياسة والاقتصاد . وسياء ارتضى محصلة عذه العلاقات الدولية ، أو تبرم منها بعض أفراده أو كل أفراده الطبيعيين ، فإن من شأن القرار الذي ينبئ بالرضا أو يجأر بالتبرم ، وهو قرار سياسي في المقام الأول ، ألا يتعارض مع هذه الصحبة أو تلك العلاقة وما يترتب عليها من ضوابط . لأن هذا التعارض معناه اهتزاز وزلزلة العلاقات الدولية من أساسها ، والخروج أو التمرد على قواعد وأصول التعايش السوى . بل وكيف يقبل التعارض أصلاً ؟ وكيف يكون الاعتراض والقرار السياسي الصصيف في الدولة أو في مجموعة من الدول ؟ وهو حارس هذه العلاقة والأمين على مغزاها ومرماها ؟ بل الدول ؟ وهو حارس هذه العلاقة والأمين على مغزاها ومرماها ؟ بل الذكي هو صاحب حق توظيف الاقتصاد في خدمة السياسة توظيفا

يؤمن العلاقات الدولية ويحمى قنواتها ، ويرعى مرونتها ويتلمس نجاحها في اشاعه روح التعايش السوى ، بين مجتمع الدول ؟

وفى مرحلة من مراحل التعايش على صعيد مجتمع الدول العالمى، اصبحت هذه الصحبة بين الاقتصاد والسياسة ، والمبنية على علاقة الالتزام بين التابع والمتبوع ، ضابطاً من أهم ضوابط النظام والانتظام فى مسيرة حركة الحياة . بل هى جزء من شكل وطبيعة ونمط الحياة . كما أصبحت بكل ثقلها وفاعليتها وجدواها ، ايجابيا وسلبيا ، قبضة قوية تسيطر على مواقف الدول وتعاملها ومصالحها .

ولدى تحليل هذه المواقف وكل ما تتسم به ، نتبين مدى تداخلات المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية الفعالة ، وهى تؤثر بالضرورة على قضييتى الحرب والسلام فى الاطار الاقليمى ، أو فى الاطار العالمى . كما نتبين أيضاً كيف تؤثر هذه التداخلات تأثيراً فعالاً على القضايا والمشكلات الدولية . ولا يفتقد البحث التحليلي عند كل منعطف خطر ، على قضية فى طريق حركة الحياة فى دولة ما ، أو على طريق العلاقات والتعاملات بين بعض الدول ، فعل وردود فعل طريق العلاقات السياسية والاقتصادية . بل وهى من غير شك التى تلهب المواقف ، وتهذ الأوضاع فى بعض الأحيان ، وهى التى تهدئ من حدة الصراع ، وتعدل الأوضاع فى بعض الأحيان الأخرى .

وفى هذه المرحلة من مراحل التعايش على صعيد المجتمع العالمى ، التى فرضها وأقرها وعمل بموجبها وسيطر فيها النظام الرأسمالى ، امتنع كل اجتهاد امتناعًا فعليًا ضد ارادة هذه الصحبة بين السياسة والاقتصاد . بل ربما عجز أى اجتهاد تلمس اسباب التمرد عليها ، أو بحث فى شأن فض الاشتباك بينهما . وأصبح الخط البيانى الذى يسجل انتصارات وهزائم القرارالسياسى فى دولة ما أو مجموعة من الدول ، هو بذاته الخط البيانى الذى يسجل انتعاش أو انكماش القرار الاقتصادى فيها .

وأصبح العجز في مجال فض الاشتباك بين السياسة والاقتصاد ، علامة على مدى التداخل ، وعلى مدى قوة الضغط التي تؤثر بها هذه العلاقة . بل لقد اختلطت على الاجتهاد الذي تصدى واعترض على قوة هذه العلاقة شكلاً وموضوعاً الأمر . ثم بدأ عجزه عند استشعار كنه القرار ، فلا يكاد يميز بين القرارالسياسي والقرار الاقتصادي . ولكن هذا الاجتهاد نفسه لم يعجز أبداً عن ادراك معنى ومغزى الاشتباك ، والتأثير المتبادل بين المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، وقوة ضغطها على القرار نفسه . وتصدى الاجتهاد الراسمالي بكل الحنكة والمهارة لضبط هذا الاشتباك ، ولتطويع التأثير المتبادل بينهما لحساب المسلحة المشتركة ، في القرار السياسي ، وفي القرار الاقتصادي على المسلحة المشتركة ، في القرار السياسي ، وفي القرار الاقتصادي على حد سواء .

# التطبيق الماركسي للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة:

كان من شأن النظام الماركسى وفلسفته أن يتحدى النظام الرأسمالي وهو يحصى خطاياه ويفندها . كما حبذ التمرد على أساليبه وأهدافه ، وفضح بطشه وتسلطه على حركة الحياة . بل لقد تهجم النظام الماركسى على العلاقة بين السياسة والاقتصاد تهجماً شديداً . ولقد دعا بكل الالحاح الى استنكار التداخل والاشتباك بينهما ، والى شجب كل النتائج التى أدت اليها .

ولقسد صسور الرد الماركسسى هذه العسلاقة التى تبناها النظام الرأسمالى وصعدها وأحسن توظيفها ، على أنها خطيئة في حق حركة الحياة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا . بل لقد أكد على أنها تقود حركة الحياة على غير أرادة منها ، في الاتجاه المعاكس لمصلحة الحياة . وفي الاعتقاد الماركسي أن النظام الراسمالي قد أرسى قواعد الخطيئة على أساس أن الاقتصاد فرض أرادته على السياسة ومصالح الناس فيه . ومن ثم جعلت السياسة ومصالح الناس فيه متبوعة للاقتصاد تمتثل له، وهو يخطئ أو وهو يصيب أو وهو يوظفها في أشاعة السلام ، أو

ومن الجائز أن نتصور كيف تلمس الرد الماركسى أمر تحرير السياسة من تبعيته للاقتصاد وامتثاله لارادة القرار الاقتصادى . وريما تصور الاعتقاد الماركسى أن هذا التحرير من قبيل انتشال حركة الحياة ومصالحها الاقتصادية من خطيئة النظام الرأسمالي . ولكن الذي يمكن أن نؤكد عليه هو أن الاجتهاد الماركسي قد استشعر استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد ، أو العزل بين القرار الاقتصادي والقرار السياسي . وكيف يتأتى هذا الفصل بينهما وهما شريكان في المركزة الواحدة التي تحمل حركة الحياة ؟

ويناء على استشعار حقيقة هذه المشاركة ، وحتمية العلاقة بينهما في حركة الحياة ومصيرها الحيوى ، أخفق الاجتهاد الماركسى في فض هذه العلاقة ووضع الحد الفاصل بين السياسة والاقتصاد . وتأسيسا على ضرورة التلازم والالتزام بين الاقتصاد والسياسة ، حرر الاجتهاد الماركسي السياسة من تبعيتها للاقتصاد ، ولكن في اطار تعديل وضع الاقتصاد في موضع التابع للسياسة . وكان من وراء هذا التعديل فلسفة تصور كيف أن السياسة ، وهي حق عام تستحق أن تكون في الوضم الذي يوجه مسيرة الاقتصاد ويقودها.

وهذا معناه أن الاجتهاد الماركسي الذي استنكر العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، واعترض اعتراضاً شديداً على ما يترتب عليها قد تنكر لاعتراضه وعدل عنه ، ومن ثم اعترض على العلاقة التي تضع السياسة في موضع التابع للاقتصاد ، ولأنه اضطر الى الابقاء على هذه العلاقة ، قلب الأوضاع ووضع السياسة في موضع المتبوع للاقتصاد ، بعنى آخر ، يجب أن نتبين كيف أبقى التعديل الماركسي على العلاقة ولم يفرط فيها أو في جدواها ، ولكنه ولى السياسة أمر الاقتصاد وسلمه زمامها .

وهكذا ينبغى أن نفطن إلى أن التطبيق الماركسى الذى طعن فى شرف العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وتمرد على شرعيتها وحملها وزر وسوءات تردى فيها التطبيق الراسمالي ، لم ينظر أبداً في أمر بتر

او فض هذه العلاقة واستئصالها . بل هو لم يدخل أبداً في تجربة فض الاشتباك بين السياسة والاقتصاد . وما من شك في أن التطبيق الماركسي قد استشعر وأدرك – كما قلنا – وجوب وحتمية الابقاء على هذه العلاقة . ولقد أصبحت في تقديره علاقة تلازم ، مثلما هي علاقة التزام بين الاقتصاد والسياسة ، على طريق حركة الحياة .

وكل ما قد استحدثه التطبيق الماركسي من تغيير بالفعل ، في شأن هذه العلاقة والتزم به تمثل في :

۱ - تغير في وضع الخط المستقيم ، الذي يبقى على العلاقة بين الاقتصاد والسياسة . وبدلاً من أن يكون هذا الخط المستقيم أفقياً في رؤية التطبيق الرأسمالي جعله الماركسي خطا مستقيماً رأسياً.

٢ - وضع الاقصاد أسفل هذا الخط المستقيم الراسى فهو قاعدة وركيزة ووضع السياسة فى قسمة هذا الخط . وبدلاً من أن تكون السياسة تابعاً للاقتصاد فى التطبيق الراسمالي ، جعله التطبيق الماركسي فى الوضع المعاكس .



علاقة التبعية على الخط الرأسي

ومن غير تفريط فى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، عدل أو غير النطبيق شكل هذه العلاقة تغييراً شكلياً وموضوعياً فقط . ذلك أنه وضع التابع فى موضع التابع . وهذا معناه - كما قلنا - أنه قلب الأوضاع وجعل السياسة متبوعاً ، وجعل

الاقصاد تابعًا . ومعناه أيضاً أن التطبيق الماركسى خرج من البحث فى شأن قضية تحرير السياسة من قبضة الاقتصاد ووطئتها وضغوطها وأوزارها ومشاكلها ، الى البحث في شأن قضية من يكبل من ، ومن يمسك بزمام من .

وبدلاً من أن تتبع السياسة الاقتصاد امتثالاً لما تمليه علاقة الالتزام، وكل الضوابط الحاكمة له أفقياً في اطار التطبيق وأساليب توظيفه وحسن استخدامه لها ، كان على السياسة أن تسيطر على الاقتصاد وامتثالاً لما تعليه علاقة الالتزام والضوابط الحاكمة لها رأسياً في اطار التطبيق الماركسي وأساليب توظيفه وحسن استخدامه لها . وهذا معناه أن بقيت هذه العلاقة ، لكي تؤدي دورها وتسفر عن المتغيرات وضغوطها ، وتخدم أغراض ومصالح كل نظام من هذين النظامين المتناقضين . وفي كلا الحالتين ، كانت هي علاقة التبعية ، وأن هناك تابع ، وهناك متبوع ، وهناك تفاعلات ومتغيرات فاعلة في حركة الاقتصاد والسياسة .

ومن غير اسراف في أمر التعايش بين النظام الرأسمالي والنظام الماركسي ، تجلي التضاد في توظيف العلاقة بينهما . ومن غير اسراف في أمر القضاء في ممارسة الانتفاع بهذه العلاقة ، تجلي التناقض في المواقف والقرارت والنتائج . ومن غير اسراف في شأن هذا التناقض الذي أسفرت عنه فاعلية وجدوى هذه العلاقة ، عاشت العلاقة وهي علاقة تبعية ، وتشبث كل نظام بشكل هذه التبعية . وسواء توثقت عرى الصحبة ، بين السياسة والاقتصاد أو تماسكت أوصال الصلة بين الاقتصاد والسياسة ، فإن هذه العلاقة كانت غير متجردة . ولم تبرأ حركة الحياة ، كما لم تسلم المنافسة بين هذين النظامين لحساب حركة الحياة أو على حسابها من ايجابيات وسلبيات هذه العلاقة غير المتجردة، وثمرات توظيفها المغرض في معظم الأحيان .

وصحيح أنه في نظام التطبيق الرأسمالي أخذ الاقتصاد بزمام حركة السياسة، فهي يؤثر ويتأثر ويطوع ويطاوع في اطار العلاقة غير

المتجردة. وصحيح أنه فى النظام والتطبيق الماركسى أخذت السياسة بزمام الاقتصاد ، فهى تؤثر وتتأثر وتطوع وتطاوع فى اطار العلاقة غير المتجردة ، ولكن المؤكد أن اختلافات جوهرية وفعالة قد بنيت وتأسست على منطق ومغزى وفلسفة هذا التضاد الصريح ، بينهما :

١ -- في شان توظيف السياسة أو توظيف الاقتصاد لحساب
 الغرض أو الهدف .

٢ - في شان اتخاذ القرار في زحمة ضغوط المتغيرات التي يصطنعها هذا التوظيف ، واستثمار العلاقة بين الاقتصاد والسياسة .

ومن شأن هذا التضاد الصريح ، الذي أسفرت عنه مواقف النظام الرأسمالي ومواقف النظام الماركسي ، أن ينكشف أمره وينفضح عدم تجرده ، من خلال البحث التطبيبقي في شأن بناء الدولة ودراسة تركيبها الهيكلي ، وما تعليه المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية على وضع ومكانة وسلامة مقومات وجودها الفعلي . كما يكشف البحث التطبيقي أيضا الغطاء عن مغزى وفلسفة هذا التضاد ، ويفضح القرارات المتناقضة غير المتجردة ، عندما يعكف على دراسة مجتمع الدول ، ويتقصى حقائق تركيبه الهيكلي وعلاقاته ومعاملاته ، وما تمليه المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، على أوضاع ومكانة وعلامات الدول في مجتمع الدول .

ومن غير اسراف في البحث عن نتائج أو عن محصلة هذا التضاد المتعمد وغير المتجرد ، بين توجهات وتطبيقات اجتهادات النظام الراسمالي ، واجتهادات النظام الماركسي ، فلا ينبغي أن نفرط ، أو أن نهمل في شأن تقصى أمر العلاقة بين السياسة والاقتصاد . كما لا ينبغي أن نطعن في مشروعية هذه العلاقة ، وهي علاقة الالتزام بين التابع والمتبوع ، ولا ينبغي أن يتبرأ أي منهما من رؤيته لهذه العلاقة ، ووجهة نظره ، ومن سبل استثماره لها .

وفى اعتقاد أى باحث منصف غير متحيز ، أن مسألة التغيير ووضع التابع في موضع التبوع ، ووضع التبوع في وضع التابع ، قد

يعنى شيئًا مهماً من وجهة النظر الموضوعية في التوجه والانجاز التطبيقي ، وقد يسفر عن نتائج ايجابية ، ونتائج سلبية ، تفيد أو تضر حركة حياة الدولة ، أو في مجتمع الدول ، ولكن هذا التغيير الذي لا يمكن أن يتبرأ من عدم التجرد ، من شأنه:

۱ - الا يقلل من مغنزى ومسرمي وجدوى هذه العسلاقية ، بين السياسة والاقتصاد ، في التطبيق الراسمالي ، أو التطبيق الماركسي .

٢ - ألا ينتهك مغزى ومرمى وجدوى توظيف هذه العلاقة توظيفاً
 مرناً وفعالاً ، في التطبيق الراسمالي ، أو التطبيق الماركسي .

٣ -- ألا يبطل فعل وردود فعل المتغيرات ، التي يسفر عنها التوظيف الماهر على حركة حياة الدولة ، أو على حركة العلاقات الحيوية بين الدول في مجتمع الدول ، في التطبيق الرأسمالي ، أو في التطبيق الماركسي .

هذا ويجب علينا أن نواجه هذا التضاد ، وأن ندركه ونستوعبه بكل الموضوعية . كما لا ينبغى أن ننكر أو أن نستنكر أمر الاختلاف الجذرى المذهبي في شأن اقرار العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد ، وتوظيفها في التطبيق الراسمالي ، أو في شأن اقرار العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، وتوظيفها في التطبيق الماركسي . ومن ثم ينبغي أن ندرك مبلغ وحقيقة واقعية الالترام المبنى أصلاً على كنه هذه العلاقة في التطبيق الراسمالي، أو في التطبيق الماركسي ، وما تبتغيه وترنو اليه في دنيا الراسياسة وشئون الحكم ، أو في دنيا الاقتصاد وشئون المال .

وما من شك فى أن هذين التطبيقين ، يتضادان ويتنافسان ويتضارعان ، فى صياغة التوليفة الأنسب ، التى تستثمر شكل وطبيعة العلاقة بين السياسة والاقتصاد . كما أنهما يتضادان ويتنافسان ويتصارعان ، فى توظيف هذه التوليفة ، لكى تشكل وتصدد مدى وأبعاد وأهداف القرار . وهذا معناه أن هذا التضاد البين ، قد دعا أو أدى الى تشبث كل نظام من هذين النظامين المتناقضين ، بشكل العلاقة

التى تصورها ، بين السياسة والاقتصاد ، وخطط لها وعمل لها وتصرف بموجبها لدى اصدار القرار ، وتوظيفه لحساب حركة الحياة فى الدولة ، أو لحساب علاقات حركة الحياة فى مجتمع الدول .

ولأن التضاد بين التطبيق الراسمالى ، والتطبيق الماركسى ، فى شأن كنه وجوهر وهدف العلاقة والصحبة الملتزمة ، بين السياسة والاقتصاد ، تضاد هادف وغير متجرد ، فلقد تداخل واختلط مع التضاد بين أهداف وتطلعات القوة البحرية ، وهي عميدة النظام الراسسمالى ، وأهداف وتطلعات القوة البرية وهي عميدة النظام الماركسي. وما من شك في هذا التداخل والخلط ، قد صعد أو ضاعف من التضاد والتناقض بينهما . بل لقد أضاف بعدا خطيراً ومؤثراً ، الى مجموعة الأبعاد التي تؤثر في قضية التوازن ، بين هاتين القوتين مجموعة الأبعاد التي تؤثر في قضية التوازن ، بين هاتين القوتين

وفى اطار مفهوم ومغرى التوازن بين هاتين القوتين ، تمادى الصراع بينهما ، وتصاعد الاشتباك بين السياسة والاقتصاد ، من أجل توظيف هذه العلاقة فى حلبة هذا الصراع . وحدث ذلك من غير اخلال أى منهما برؤيته وفلسفته ومنهجه ، فى شأن شكل ومعنى هذه العلاقة ، وما تعنية من أمر التابع والمتبوع لدى اصدار القرار ، أو لدى توظيفه فى شأن من شئون الدولة ، أو فى شأن من شئون العلاقات الدولية . وهذا فى حد ذاته ، قد كفل التعقيد فى قضية التوازن ، بين القوتين الأعظم .

ولقد كانت الصرب العالمية الأولى من وراء الشورة التي جسدت التطبيق الماركسى، وقد أدخلته هذه الثورة في التجربة الحقيقية. ولقد وضعت هذه التجربة منطق وفلسفة وتطلبات التطبيق الماركسى، على بداية الطريق في الاتجاه المضاد للتطبيق الراسمالي، ولأن التطبيق الماركسي قد انغلق على نفسه، وتفرغ للبناء الداخلي وتعديل الأوضاع، فإن هذا التضاد على مدى أكثر من عشرين عامًا لم يكن تضادًا عنيفًا. ذلك أنه التضاد المجمد الذي لم يدخل الى حلبة الصراع أو

المنافسة الحقيقية ، بين التطبيق الماركسي ، والتطبيق الراسمالي .

ولا ينبغى أن نشك فى أن انطواء أو انغلاق الاتحاد السوفييتى ، وعزلته بكامل ارادته وراء الستار الحديدى ، طلباً وتفرغاً للبناء الداخلى وصياغة الدولة من جديد ، قد خففت من أعباء ونتائج هذا التضاد الحتمى لبعض الوقت . وفى اطار صياغة الدولة الجديدة ، اقتصادياً وسياسيا واجتماعيا ، برهن التضاد الحتمى والصراع الخافت غير المعلن ، بين التطبيق الماركسى ، والتطبيق الرأسمالى ، على ضرورة اعادة النظر فى شأن علاقة التبعية ، بين السياسة والاقتصاد وتوظيف المتغيرات التى تسفر عنها .

ويجب أن ندرك كيف كانت مسألة اعادة النظر في هذه العلاقة ، اعادة تلائم حاجة العصر مسألة ليست سهلة ، ومع ذلك فإن المسألة لا تؤثر من قريب أو بعيد ، الى تعمد إبطال هذه العلاقة ، أو انكارها والكف عنها ، ولقد كان المقصود فعلاً تقييم هذه العلاقة ، وتعديل أرضاعها تعديلاً يضعها في متناول المناورة والمواجهة المتوقعة ، بين التطبيق الماركسي ، والتطبيق الرأسمالي في حلبة الصراع والمنافسة في دنيا السياسة ، والعلاقات الدولية ، وفي دنيا الاقتصاد والعلاقات الدولية .

وهذا معناه أن اعادة النظر كانت مطلوبة من جانب الطرفين . ومن أجل الاهداف الجوهرية ، تشبث كل طرف منها بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد . وكان بوده أن يطور ، أو أن يطوع هذه العلاقة ، لكى تسعفة وتشد أزره في التطبيق السياسي والاقتصادي . وهذا معناه أيضًا ألا يفرط في العلاقة ، ولكن المطلؤب هو القدر الأفضل ، من المرونة والفاعلية لدى توظيفها ، وتسخير المتغيرات في العمل السياسي والاقتصادي .

ومسالة اعادة النظر على هذا النصو ، لا يمكن أن تسفر عنها حلقات بحث ، أو جلسات عمل ، ولا نتوقع أن يصدر بشأنها قرار . بل ولا يمكن أن تتأتى مسالة اعادة النظر ، ونتوقع منها التطوير أو

التطويع أو التعديل في عجئة أو اندفاع . ويبدو أن هذه المسألة كانت في حاجة ملحة ، إلى الوقت والتفكير والتجربة لكيلا تضل أو تضلل . ولكن المؤكد بعد ذلك أنها كانت مسألة حساسة وشديدة التعقيد . ومن ثم كانت في حاجة أشد وأعظم إلى عوامل وحوافز وضوابط ، ترشد اعادة النظر وتمحيص أمر التطوير ، أو التطويع ، أو التعديل ، في هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، والكيفية التي تستثمر بها المتغيرات في مجالات التطبيق العلمي.

هذا ، وربما أسهمت أوضاع مجتمع الدول ، وعلاقات الدول فيما بين الصرب العالمية الأولى والثانية ، وحفزت أحوال الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ، في التجهيز لاعادة النظر في العلاقة بين السياسة والاقتصاد . بل وربما كشفت عن استعداد وقبول وتطلع حقيقي ، الى تعديل في أمر هذه العلاقة ، وفي كيفية استثمارها ، وفي جدوى هذا الاستثمار في العمل السياسي والاقتصادي . ولكن الذي لا نشك فيه ، بل ولا ينبغي أن نتشكك فيه ، هو أن الحرب العالمية الثانية وكل ما قد أدت اليه من تغيير ومتغيرات على كل الأصعدة الدولية ، هي التي وضعت منطق وفلسفة جديدة ، وحددت أبعاد وجدوى اعادة النظر في هذه العلاقة ، موضع التنفيذ .

#### نتائج الحرب العالمية الثانية وتعديل العلاقة ،

ليس الاهتمام بأمر الحرب العالمية الثانية اهتماماً مبنياً على تقصى المعارك على الجبهات ، أو على حسابات الهزيمة والانتصار في هذه المعارك . ولكن الاهتمام في جوهره الموضوعي يتجسد في نقطة تعول حقيقي ، بدأت من عندها كل المتغيرات في عالم ما بعد الحرب . ونقطة التحول الذي نعنيها هي نتيجة مباشرة من نتائج الحرى العالمية لثانية . ولقد تمثلت هذه النتيجة في :

۱ – اخراج الاتحاد السوفيتى صاحب التجرية لحساب التطبيق الماركسي ، من مرحلة اعتزال العالم والتفرغ لبناء الدولة من الداخل ، الى مرحلة جديدة تلزمه بالانفتاح المكشوف على العالم .

٢ - خروج الولايات المتحدة الأمريكية صاحب التجربة لحساب التطبيق الراسمالي من ظلمة العزلة ، وتجنب المشكلات التي غرقت فيها أوروبا فترة طويلة ، الى أضواء الانفتاح والالتزام والتردى في ساحات المشكلات العالمية .

ومع ذلك ينبغى أن ندرك كيف أن هذا التغيير فى أوضاع هاتين الدولتين ، وأخراج وأحدة ، وخروج الأخرى من العزلة ، لم تسفر عنه مواجهة مفاجئة أو تحول مثير مباغت . بل لقد دعت الى هذا التغيير أسور الحرب ، التى جمعت بين النظام الرأسمالي والنظام الماركسي ، في خندق وأحد ، وقضت أن يخوض الاتحاد السوفيتي معاركها ، وأن تحارب الولايات المتحدة الأمريكية معه في صف واحد . ولا تعارض بين ظروف قاهرة ، دعت الى وحدة الصف بين هاتين الدولتين من ناحية ، والشغير في أوضاعهما تغير) فرض عليهما المواجهة بعد الحرب من ناحية أخرى .

ومعروف أن الاتحاد السوفيتى قد أخرج من العزلة أو الاعتزال على غير ارادته ، عندما اقتحم العدو عليه عزلته وحطم جدارها . ولقد تأتى ذلك في الوقت غير المناسب ، وهو لم يفرغ بعد من تعديل اوضاعه وتطوير أحواله في الداخل اقتصادياً واجتماعياً .

ومعروف أيضًا أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حالة العزلة أو الاعتزال ، كان خروجًا طوعيًا بكامل الارادة ، ولقد تأسس قرار الخروج من هذه العزلة ودخول الحرب على حسابات سياسية واقتصادية رشيدة ، بل جاء هذا الخروج في الوقت المناسب بالضبط ، بعد أن فرغت الولايات المتحدة من بناء صرحها الداخلي ، واطمأنت عليه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .

وصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية ، قد وجدت في عدوان اليابان - من غير مبرر ظاهر - على أسطولها الحربي في بيرل هاربر، مبرراً كافيًا لهذا الخروج السافر من العزلة . وصحيح أنها كانت قد

اضمرت ، وانطوت على نية الخروج من العزلة ، وجلست تترقب المبررات اللازمة لاصدار القرار وتنفيذه بالفعل . ولكن الصحيح أيضاً أن :

۱ – أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية كان اختيارياً بكامل الارادة والاصرار.

٢ - أن أخراج الاتحاد السوفيتي كان أجبارياً على غير الأرادة ودون سابق أصرار.

وسواء كان الخروج من العرزلة خروج ارادة واختيار ، أو كان الاخراج من العرزلة خروج اجبار واضطرار ، فإنه قد وضع أول خطوة من خطوات التغيير في الأوضاع ، على الصعيد العالمي ، ولقد دعا هذا التغيير دعوة صريحة الى الاجتهاد على طريق تعديل وتطوير وتطويع العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد . وهل نشك في حاجة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لهذا التعديل ، الذي يحقق العلاقة الأنسب لحاجة العصر ، قد تمثلت في مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ، وما تنطوي عليه من صراعات لا يضبطها إلا منطق وفلسفة توانن القوى ؟

وقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالخروج الكامل من العزلة التى فرضها وصدد مغزاها ومرماها مبدأ منرو ، قرار سياسى فى مظهره الخاص والعام . وهو - بكل تأكيد - لم ينتهك العلاقة بين السياسة والاقتصاد . بل أن جوهر هذا القرار ينطوى على قوة دفع فاعلة ترتبت على عوامل او متغيرات محددة ، هى من صميم ما أسفرت عنه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، فى شأن بناء الدولة وفى شأن وضعها فى المحيط الدولى . وهذا معناه اصدار القرار وتكيفه وتنفيذه ليس وليد العفوية ، أو التلقائية ، أو من صنع التعاطف ، وأسباب الوداد بينها وبين زمرة الدول المتحالفة ، فى حرب شرسة ضد عدوان متغطرس . بل أنه القرار الحصيف فى الوقت المناسب الذى جاوب ارادة ومصلحة السياسية والاقتصاد ، والعلاقة بينهما على الصعيد الأمريكى .

والولايات المتحدة الأمريكية أتضنت قرار الخروج من العزلة ، ودخول الحرب ، وخوض معاركها الشرسة بكل الارادة الحرة ، لأنها كانت قد استشعرت وأدركت مسئوليتها وحتمية التصدى لها بكل الانفتاح . ولقد تمثلت هذه المسئولية ليست في قهر واحباط عدوان ويطش دول المحور فقط ، بل تمثلت بالضرورة في :

۱ - أنها الوريث الشرعى المستحق ، لتركة بريطانيا وفرنسا وغيرهما فيما وراء البحار ، ولا ينبغى أن تفرط فى ثمرة نضجت وحان قطفها . ومن غيرها أحق بهذه التركة وتبنى المستولية لحساب النظام الراسمالي ؟

٢ – أنها انطوت على خوف وحقد ، وتخوف من مغبة المنافسة الاقتصادية اليابانية ، ولا ينبغى أن تفلت اليابان من ضربة تقوض وتهد صرحها ، ومن غيرها أحق بتوجيه هذه الضربة ، وتبنى المسئولية لحساب الاقتصاد الأمريكي ؟

٣ - أنها الترمت بأن تنصر الاتحاد السوفيتى ، وتنتصر له مع فريق الحلفاء ، فى مواجهة العدو والمشترك ، ولا ينبغى أن تهمل فى مراقبة حذرة ترقب صاحب التجربة فى التطبيق الماركسى ، ومن غيرها أولى بهذه المهمة ، وتبنى المسئولية لحساب السياسة الأمريكية وتأمين النظام الاقتصادى الرأسمالى .

هذا معناه - بكل الوضوح - أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية كان قراراً ذكيًا ، من حيث التوقيت ، ومن حيث المنهج والتطبيق .

وما من شك في أنه كان القرارالسياسي الأمثل الذي جاوب منطق وفلسفة وتطلعات النظام الراسمالي ، وما انطوى عليه من حرص وتصميم على استثمار العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد وحسن توظيفها . ومعناه ايضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت في الوقت المناسب لأنها المسئولة ، ولا ينبغي أن تتهرب ، أو أن تتنصل من المسئولة ، لحساب النظام الراسمالي .

وقرار الاتحاد السوفيتى بعد أن انتصر في الحرب بعدم العودة الى اعتزال العالم والعزلة وترميم الجدار الحديدى رغم حاجتها الملحة للتفرغ الى استكمال البناء الداخلى ، قرار سياسى ، في مظهره الخاص والعام . وهو – بكل تأكيد – القرار الحاسم ، الذي لم ينتهك العلاقة بين الاقتصاد والسياسة. بل أن جوهر هذا القرار ، قد انطوى على قوة دفع فاعلة ترتبت على عوامل ومتغيرات ، هي من صميم حسابات الجدوى التي أسفرت عنها العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، في شأن بناء الدولة ، أو في شأن وضعها في المحيط الدولى . وهذا معناه أن اصدار هذا القرار وتكييفه وتنفيذه ليس وليد العقوبة ، أو التلقائية الطائشة ، أو من صنع الاستجابة لمواقف وأوضاع فرضتها نشوة الطائشة ، أو من صنع الاستجابة لمواقف وأوضاع فرضتها نشوة الانتصار في الحرب وقهر العدوان عليها . بل بكل تأكيد القرار الحصيف ، في الوقت المناسب ، الذي جاوب ارادة ومصلحة الاقتصاد والسياسة والعلاقة بينهما .

والاتحاد السوفيتى اتخذ قرار عدم العودة الى العزلة والتمادى فى الانفتاح على العالم بعد الحرب بكل التصميم القاطع ، لأنه كان قد استشعر وادرك مستوليته وحتمية التصدى لها بكل التفتح . وتمثلت هذه المستولية ليس فى استثمار الانتصار العظيم فقط ، بل تمثلت بالضرورة فى :

۱ - أنه التزم بحماية التطبيق الماركسى ، الذى بشر به وانتصر له فى شرق أوروبا ، ولا ينبغى أن تفرط فى أمر التبشير بالمنطق والفلسفة الماركسية ، ومن غيره أولى بهذا الأمر ، وتبنى المسئولية لحساب النظام الماركسى ؟

٢ - أنه القوة البرية في قلب جزيرة العالم ، والتي تواجه تطلعات القوة البحرية ، ولا ينبغي أن يتردد في أداء دوره دفاعًا عن حق الوجود والتطلعات ومن غيره أجدر بهذه المهمة ، وتبنى المسئولية لحساب السياسة السوفيتية ؟

٣ - أنه ينطوى على ارادة الخروج من سجن وقيود الموقع الداخلي،

ولا ينبغى النكوص عن التحرك في اتجاه الهدف نصو المياة الدفيئة . ومن غيره أحق بهذا الموقف ، وتبنى المستولية لحساب الاقتصاد السوفيتي .

وهذا معناه - بكل الوضوح - أن قرار الاتحاد السوفيتى كان قراراً ذكياً ، من حيث التوقيت ، ومن حيث الهدف ، ومن حيث المنهج والتطبيق ، وما من شك في أنه كان القرار السياسي الأمثل ، الذي جاوب ومنطق وفلسفة وتطلعات النظام الماركسي ، وما انطوى عليه من غرض وتصميم على استثمار العلاقة بين الاقتصاد والسياسة وحسن توظيفها ، ومعناه أيضاً أن الاتحاد السوفيتي قد آثر عدم العودة الى العزلة لانها هروب من المسئولية ، ولا ينبغي عليه أن يتهرب ، أو أن يتنصل من المسئولية لحساب النظام الماركسي .

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الصرب العالمية الثانية عكفت بكل المسئولية على استيعاب وآداء ورها ، وعلى الانفتاح على العالم سياسيا واقتصاديا ، فأنها قد تمرست في حسن اصدار القرار ، وفي حسن تنفيذه ، وهي :

- ا ترث تركة النظام الراسمالي ، التي كانت في حوزة بريطانيا فرنسا وزمرة الدول الاستعمارية الأوروبية .
- ٢ تمسك بزمام التفوق ، في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد العللي.
- ٣ تقدم المعونات وتدعم وتنشط التطبيق الرأسمالي على أوسع مدي .
- ٤ -- تتزعم القوة البحرية ، وتتربع فى كفة من كفتى التوازن مع القوة البرية ، وتقيم الاحلاف وتطوق هذه القوة فى موقعها الداخلى الحبيس .

وكان من شأن أى قرار تصدره أن ينشأ ، تأسيساً وبناء على حسن استخدام العلاقة بين السياسة والاقتصاد . بل لقد أحسنت

الولايات المتحدة الأمريكية صنعًا - من وجهة نظرها - في شان توظيف المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، في السر والعلن لحساب العمل السياسي والاقتصادي ، كما اتقنت حساب الجدوي وقياس فاعلية ، أفعال وردود أفعال هذه المتغيرات في أمر ترشيد مسارات وتوجهات العلاقات الدولية الأمريكية ، أو في أمر مباشرة ومعالجة المشكلات الدولية .

وكان من الطبيعى ، وهى ترث التركة الاستعمارية ، وتتولى امر التطبيق الراسسمالى ، أن تستشعر منطق وروح الرفض القاطع للاستعمار ، وأن تدرك مدى اخفاقه فى الاستمرار . ومن ثم كان عليها أن تجاوب ارادة هذا الرفض الحاسم له . وريما تولت الولايات المتحمار الأمريكية بنفسها ، مهمة انجاز وصياغة وأساليب تصفية الاستعمار وتسهيلها ، واخفاء وتضفيف بعض سوءاته البشعة . ولكن المؤكد أن اجابة هذه الارادة ، التى رفضت الاستعمار ، كانت غير متجردة . ولم تكن أبداً من قبيل التعاطف مع حقوق الانسان ، ورفع يد البطش والتسلط عنها . بل كانت تتخذ الموقف السياسى الموجه لحساب والتعلير، الذى يخدم مصالح ذاتية أمريكية اقتصادية وسياسية خاصة ، ومصالح التطبيق الراسمالى عامة .

ولقد ابتدعت الولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال رؤيتها الرأسمالية للعلاقة بين السياسة والاقتصاد اساليب جديدة ، ومنطق مناسب يحافظ على شكل الدولة المستقلة حديثًا من الخارج ، ويعمل في نفس الوقت على تفريغ هذا الاستقلال من محتواه ومغزاه الاقتصادي والسياسي من الداخل . وكانت المعونات عن طيب خاطر ، وسخاء لبعض الدول المستقلة حديثًا – في الغالب – غير متجردة ومشبوهه ، ومن أجل انجاز هذا الهدف . وهل يخفي فعل ورد فعل هذه المعونات الاقتصادية ؟

\ - وهي تفتح الباب للتطبيق الراسمالي ، وتنصر الاستثمار الأجنبي ، وترسخ الطلب في أسواق الدولة المستقلة حديثاً على المنتجات الأمريكية ؟

٢ - وهى تلوى ذراع الدول المستقلة حديثًا فى السر ، أو فى العلن، وتنتزع منها الموافقات على قبول وانتهاج سياسات معينة فى السياسة والاقتصاد ، وتؤثر فى اصدار القرار ؟

وكان من الطبيعى ، وهى ترث وتتزعم القوة البحرية ، وتتبنى منطق الابقاء على القوة البرية ، فى حجمها الطبيعى فى الداخل ، وتؤمن مصالح وأهداف النظام الراسمالى ، وأن تستشعر منطق وروح التحدى السوفيتى وتطلعاته ، وأن تدرك خطر افلاته وانتشاره . ومن ثم كان عليها مع حلفائها أن تجاوب ارادة التصدى له واحباط محاولاته . وربما تولت الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها مهمة تكوين القوة اللازمة للرد والصمود ، وصياغة الخطط الاستراتيجية ، وتوزيع الأدوار لابقاء المارد الجبار حبيساً فى قلب جزيرة العالم . ولكن المؤكد أن اجابة الولايات المتحدة على هذا الموقف ، كانت اجابة غير متحفظة . ولم تكن أبداً من قبيل الانتصار لحساب مصالح أمريكية ذاتية خاصة فقط ، بل كانت من أجل الموقف السياسى الموجه لحساب التغيير ، الذى يخدم مصالح وأهداف التطبيق الراسمالى بصفة عامة

ولقدابت دعت الولايات المتحدة الأمريكية . من خلال رؤيتها الاستعمارية ، للعلاقة بين السياسة والاقتصاد أساليب جديدة ، ومنطق مناسب ، يقوى بنية وتماسك الاحلاف وقبضتها القوية ، وهي ترقب عن كثب تحركات وتصرفات المارد الحبيس بكل الحذر ، أو وهي ترد عليه وتحبط تحركات المتسللة في اتجاه المياة الدافيئة . وكان تكوين وانشاء السوق الأوروبية المستركة ، والدعم الأمريكي له ، علامة من علامات التوظيف الجيد للاقتصاد وحسن استخدامه ، لحساب المسالح علامات التوظيف الجيد للاقتصاد وحسن استخدامه ، لحساب المسالح المستركة للحلفاء ، حتى تصبح قوة دفع مؤثرة وفعالة على اصدار القرار ، والتحرك السياسي ودعم ارادة الصمود والتصدي . وهل يخفي فعل ورد فعل المصالح الأوروبية في حلف الاطلنطي والسوق المشتركة :

۱ - وهى تشد أزر التحالف الغربي ، وترسخ صموده فى مواجهة تطلعات القوة البرية والانتشار الماركسي ؟

٢ - وهى تنمى قدرات القوة البحرية سياسيًا واقتصاديًا ، فى قضية التوازن بين القوتين الأعظم ، وتحول دون الخلل الذى يمكن أن يضر بقضية السلام العالى ؟

وكان من الطبيعى ، وهى تمسك بزمام التفوق الاقتصادى فى المحيط الدولى ، وترعى النظام الاقتصادى العالمى ، وتحافظ على مقومات بنيته وتحرس قنواته ، أن تستشعر منطق وروح المنافسات الاقتصادية ، وأن تدرك احتمالات الخطر على النظام الرأسمالى . وكان عليها مسئولية صيانة النظام الرأسمالى ، وأن تجاوب ارادة التخوف من المنافسات الاقتصادية عليه . وربما تولت بنفسها صياغة أساليب جديدة ، ومنطق رشيد ، يبث أسباب التهدئة ، ويشيع روح الأمان فى مجتمع الدول ، الذى يضم الغنى والفقير ، ويكفل حق وضمان التعايش فيها بينها . ولكن كانت اجابة الولايات المتحدة فى هذا الموقف ، بالقطع أجابة غير متجردة . ولم تكن هذه الاجابة أبداً ، من قبيل المحافظة على التوازن ، بين مصالح الغنى ومصالح الفقير من الدول ، بل كانت اجابة التوازن ، بين مصالح الغنى ومصالح التطبيق الرأسمالى العامة.

ولقد ابدعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رؤيتها الرأسمالية ، للعلاقة بين السياسة والاقتصاد أساليب جديدة ، ومنطق رشيد ، يقوى بنية الاقتصاد الرأسمالي العالمي ، ويحافظ على توليفته ، ويؤمن مصالح الدول التي تقف في صفها . وريما سارت على هذه الدرب الذي يؤمنها ، ويؤمن من هو معها من الدول ، ولا يكترث أو يبالي بمن هو ضدها وليس معها على هذا الدرب . ومن المؤكد أن هذا المنطق الاقتصادي الذي هدد من ليس معها من الدول ، كان بمثابة المنطق الاقتصادي الذي هدد من ليس معها من الدول ، كان بمثابة العصا الغليظة ، التي أمسكت به يد السياسة الأمريكية القوية . وهل يخفى فعل ورد فعل هذه العصا الغليظة في يد الولايات المتحدة:

۱ - وهي تلعب دور الشرطى المتغطرس ، الذي اعطى نفسه حق تأديب الدول في انصاء العالم بدعوى المستولية من الأمن والسلام العالم ؟

٢ - وهي ضاغط يبث الرعب ، ويفزع بعض الدول ، ويؤثر على خطوات مسيراتها الاقتصادية ؟

\* \* \*

ولأن الاتحاد السوفيتى قد عقد العزم بعد الحرب العالمية الثانية ، وأصر على آداء دوره على مسرح السياسة العالمية ، فإنه قد تمرس في حسن اصدار القرار ، وقى حسن تفيذه وتوظيفه ، وهو :

١ - يمثل دور القوة البرية ويتربع فى كفة من كفتى التوازن مع
 القوة البحرية ، التى تطوقه باحلاف تضيق عليه الخناق ، وترقب تحركاته على كل الجبهات .

٢ -- يتطلع الى التحرر وتحرير علاقاته الاقتصادية ، من قيود وضوابط الموقع الداخلى المنغلق ، ويرنو الى حرية الحركة من والى المياة الدفيئة والانفتاح المطلق على العالم .

٣ - يبشر بالمذهب الماركسى والفكر الاشتراكى ، ويستقطب العملاء ، لكى يتسلل بهم أو من خلالهم ، ويفلت من حصار واختناق الموقع الداخلى الحبيس ، فى قلب جزيرة العالم .

وكان من شان أى قرار يصدره الاتصاد السوفيتى ، أن ينشأ تأسيساً وبناء على حسن استخدام العلاقة بين الاقتصاد والسياسة . بل لقد احسن الاتحاد السوفيتى صنعاً – من وجهة نظره – فى شأن توظيف المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السياسية فى السر وفى العلن ، لحساب العمل السياسي والاقتصادى . كما أتقن حساب الجدوى وقياس فاعلية أفعال وردود أفعال هذه المتغيرات ، فى أمر ترشيد مسارات وتوجهات العلاقات الدولية السوفيتية ، أو فى أمر مباشرة ومعالجة المشكلات الدولية .

وكان من الطبيعى ، وهو يمثل القوة البرية ، في القلب الداخلي المغلق من جزيرة العالم ، ويتبنى التجربة الماركسية أن يستشعر مكانه

ومكانته ، وأن يدرك معنى وكنه الانغلاق ونتائجه . ومن ثم كان عليه أن يضع قدراته وإمكانياته فى كفة من كفتى التوازن ، فى الوضع الذى لا يضعفه ، أو الذى لا يخفف موازينه ويهدر تطلعاته ويخذله . وربما تولى بنفسه استنفار روح التوتر فى القوة البحرية ، والاثارة فى كفة التوازن الأخرى ، لكى تكون بعض قراراتها من قبيل ردود الافعال المتوترة ، أو لكى يظلل التوتر صدق وفحوى هذه القرارات ، ويفرغها من مضامينها الحيوية الفعالة . ولم تكن مواقف الاتحاد السوفيتى وتصرفاته من قبيل الابتزاز والبلطجة أبداً ، بل كانت من أجل الموقف السياسي الموجه ، لحساب التغيير الذى يخدم مصالح السوفيت مباشرة ، خاصة بشأن التوازن ، أو الذى يخدم مصالح التطبيق الماركسي ونجاح تجربته .

ولقد ابتدع الاتحاد السوفيتى من خلال رؤيته الماركسية ، للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، أساليب جديدة ، ومنطق خبيث أباح له حق اقتناص كل خطأ ينكب فيه القرار الأمريكى والمتعجل والمنكب على وجسهه . ومن ثم يشوه ويلوث ويسئ الى منطق وروح وفلسفة هذا القرار ، وصاحبة القرار ، وكثيراً ما أقلح في التقاط نقاط الضعف ، وخيوط الفشل الأمريكي ، لكى ينسج منها نصراً أو اضافة تشد أزر التطبيق الماركسي . وهل يخفي قعل ورد فعل هذا الاجتهاد الخبيث الماهر:

١ - وهو ينزلزل ، ويهسز الأرض تحت أقدام القوة البحرية ،
 ويفضحها ويعريها ويضعف الاحلاف والحلفاء المؤلفة قدراتهم ضده ؟

٢ - وهو يخطف الانتصارات ، ويسرق الأضواء على المسرح العالى ، وينمى رصيده المعنوى ، بين زمرة الشعوب الفقيرة ، في بعض بلدان العالم المتخلفة ؟

وكان من الطبيعى وهو يضيق ذرعا بالانغلاق فى الموقع الداخلى ، أن يتضرر من الاختناق فى هذا الموقع ، وأن يستشعر وطأة الاحلاف التى تطوقه وتضيق عليه الخناق . ومن ثم كان عليه أن ينطوى على

ارادة التحرر من هذا القيد المركب، وهو يفتقد مرونة التحرك، والانطلاق الحرعلى الصعيد العالمي، ولقد سار الاتحاد السوفيتي على نفس الدرب الذي سارت فيه روسيا القيصرية، من قبل الثورة البلشيفية، لكي يجاوب ارادة التحرر ويستثمر انتصار الحرب العالمية الثانية، في ذلك الاتجاه، وقد بني على توسيعه قاعدته بعد ضم بعض الدول الصغيرة اليه على هذا المنطق، ولكن المؤكد أن توسع الاتحاد السوفيتي، كان ليس من قبيل الرغبة في التحرر والانفتاح المتجرد فقط، بل كان التوسع مطلوباً بالحاح لحساب التغيير، الذي يخدم مصالح سوفيتية مباشرة وذاتية، ويخدم مصالح التطبيق الماركسي ونجاح تجربيته وتطلعاته بصفة عامة.

ولقد ابتدع الاتحاد السوفيتى من خلال رؤيته الماركسية للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة أسايب جديدة ، ومنطق خبيث ، تخطى به بكل الخفة والثقة ، جدار الاحلاف ، من غير اختراق مباشر يستنفرها ، أو من غير استفزاز متعمد يعاديها . بل أفلح أحيانا والى حد بعيد ، في أقامة رأس الجسر وحيازة الموقع الأنسب له . وأمن هذا الاجراء له تحركا مرنا مباشرا ، أو غير مباشر ، من والى المياة الدفيئة ، وحركة الملاحة الدولية فيه . وهل يخفى فعل وجدوى هذا التسلل أو العبور المتحرر من والى المياة الدفيئة :

١ - وهو ينطلق بكل الحرية الى حلبة المنافسات ، ويواجه حركة الملاحة في المحيطات ومصالح النظام الراسمالي فيها ؟

٢ - وهو يمتلك حرية الانطلاق في اداء مهمته الخبيثة ، التي استهدفت التبشير الاشتراكي الماركسي ، واستقطاب العملاء في بعض دول بلدان العالم الثالث ؟

وكان من الطبيعى ، وهو يتولى مهمة التبشير الماركسى ، لغرس نبتة الفكر وروح الثورة الشيوعية ضد الرأسمالية ، أن يستشعر مسئولية التجهيز لهذا الغرس ، وأن يدرك كيفية العناية به . ومن ثم كان عليه أن يعرف كيف يغرس ، وكيف يواجه احتمال رفضه ، وكأنه

الجسم أو العضو الغريب في الجسد ، وربما سار الاتحاد السوفيتي سيراً حذراً على الدرب ، الذي يؤمن هذا التبشير ويزينه ، والذي يوسع قاعدة الانتشار الفكري الماركسي وتطلعاته ، في بعض الدول المتخلفة ، ولكن المؤكد أن منهج الاتحاد السوفيتي وأسلوب عمله واجتهاده في هذا المضمار الواسع ، كان ليس من قبيل الضم والاحتواء في اطار التجربة التطبيقية المركسية فقط ، بل كان بالضرورة منهجاً مرناً لحساب التغيير الذي يخدم مصالح سوفيتية مباشرة ذاتية ، ويخدم مصالح التطبيق الماركسي بصفة عامة.

ولقد ابتدع الاتحاد السوفيتى من خلال رؤيته الماركسية للعلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، أساليب جديدة ومنطق ذكى خبيث ، يشد أزر التبشير الاشتراكى ، ويتحمس له ويؤمنه وينتصر على التحرك الرأسمالى وفكره وتطلعاته ، من غير اخلال بالتوازن ، ويينه وبين القوة البصرية وزعامتها الرأسمالية . وربما تعمد توسيع قاعدة هذا التوازن ، لكى يصبح بين القوة البحرية والنظام الرأسمالي في كفة ، والقوة البرية والنظام الماركسي في الكفة الأخرى . ويجب أن نؤكد أنه قد أقلح في الزج ، بمنطق وفلسفة وارادة التوازن ، في حلبة مصارعة مرنة والى أقصى حد . وأصبح من شأن هذه الحلبة التي تنازل فيها القوة البرية القوة البحرية ، أن تضيق في اطار دولة واحدة ، أو أن تتسع في اطار اقليمي يضم جمعًا من الدول ، أو في الاطار العالمي كله ومجتمع الدول . وهل تخفى جدوى هذه المسارعات التي اصطنعها الانتشار الماركسي ، وتداخله في قضية توازن القوى :

١ - وهو يناوش ويناور ، ويعمل على ارباك القوة البحرية ارباكاً
 يستنزفها ويربك أو يضلل قرارها ؟

٢ - وهو يتسلل وينتشر انتشاراً سرطانياً ، من خلال عملائه ويعمل على تعقيد الأوضاع ، وتصعيد المشكلات التي يحسن استثمارها ؟

### توازن القوى وصيفة جديدة للعلاقة بين السياسة والاقتصاد:

في ظل هذا التضاد والتعقيد ، وفي حلبة المصارعات والمجابهات ، بين القوة البحرية ومصالح النظام الراسمالي ، والقوة البرية وتطلعات النظام الماركسي ، وتحت وطأة موازين القوة الحساسة وما يتهدد السلام العالمي ، وتمادي الصراع ، وتفجرت المنافسات ، التهبت الحرب الباردة . وما كان ذلك كله إلا علامة على التغيير ، وما ينطوي عليه من نتائج وعواقب . وكان من شأن هذا التغيير ، الذي حاولت كل قوة من ماتين القوتين ، أن تطوع نتائجه لحسابها حتى تنتصر لها وتنصرها ، أن أسفر عن تمادي في استثمار العلاقة بين السياسة والاقتصاد . والتمادي في استثمارهذه العلاقة ، هو الذي صعد فاعلية وجدوي التداخلات — من قبل الطرفين المتنافسين — ، بين المتغيرات السياسية والمتغيرات السياسية والمتغيرات العلاقات المياملات الدولية ، بين أفراد وجماعات مجتمع الدول.

ولقد استباحت كل قوة من هاتين القوتين الأعظم ، حق تصعيد هذه العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وحق تطويعها وتوظيفها لحساب المصارعات ، والمنافسات ، سياسيا واقتصاديا . وكان من شأن هذه الاستباحة ، أن تؤثر في اصدار القرار ، وفي تنفيذ القرار . كما كان من شأنها أيضا أن تطلق يد القرار ، اطلاقاً يؤثر على حركة الحياة في دولة ما ، أو في مجتمع الدول . وأقصى ما وصل اليه اطلاق يد القرارات المتعارضة ، في شأن توظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، قد تمثل في التأثير المباشر ، أو غير المباشر ، على أساليب الاقتراب من المشكلات ، وعلى أساليب تطويعها ، سواء وهي تنشأ، أو وهي تتعقد ، أو وهي تتعقد ،

ولكن أهم ما ينبغى أن نؤكد عليه ، هو أن التمادى فى استخدام وتوظيف وتطويع ، العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، أو بين الاقتصاد والسياسة ، قد أدى فى نهاية الطاف الى تحول حقيقى فى شكل ونوع

وجدوى هذه العلاقة ، وفي مدى مرونة توظيفه واستثمارها . ولقد تأسس هذا التحول ، على مبدأ عدم التفريط في هذه العلاقة ، من جانب النظامين الراسمالي والماركسي من ناحية ، وعلى مبدأ الافراط والتمادي في توظيفها واستخدامها في قضية توازن القوى من ناحية أخرى .

وهذا معناه أن هذين الطرفين ، قد تلمس من خلال المارسة وتوظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، التحول الذي هو :

١ - تغيير في الشكل والأسلوب والمنطق في الاطار العام ، الذي يبقى على العلاقة بينهما ، ويطلق لها العنان.

٢ -- تحرير السياسة وتحرير الاقتصاد من تبعية أي منهما للآخر،
 واسقاط شبهة وسوءات وأوزار هذه التبعية.

وريما كان الهدف غير الظاهر من هذا التحول ، أن تصبح العلاقة بين السياسة والاقتصاد في المفهوم الراسمالي ، والاقتصاد والسياسة في المفهوم الماركسي ، علاقة بين ندين ، وليست علاقة بين تابع ومتبوع . وتحول العلاقة لكي تصبح علاقة بين ندين ، لا يسفر عن أقل من تصعيد التداخل والاشتباك ، بين الاقتصاد والسياسة . ومن ثم يمكن أن نتصور كيف أدى ذلك الي مزيد من الاشتباك ، بين فاعلية وجدوى المتغيرات السياسية مرة أخرى. كما أدى أيضاً إلى التمادي في مسألة توظيف هذه المتغيرات ، في غدمة القرار ، أو في علبة الصراع بين القوتين الأعظم ، وبلغ هذا التمادي العد الذي تجلت فيه ملامح هذه التغيرات ، وزادت وطأة ضغوطها وفاعليتها وتأثيراتها على القرار .

وفى الوقت الذى انهار فيه شكل العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد على الخط المستقيم الأفقى ، لكى نعرف التابع والمتبوع فى التطبيق الراسمالى ، وشكل العبلاقة بين الاقتصاد والسياسة على الخط المستقيم الراسى ، لكى نعرف التابع والمتبوع فى التطبيق الماركسى ، وفى الوقت الذى أنهى فيه منطق وهدف ومغزى هذه التبعية ، ولد

الشكل الجديد لهذه العلاقة ، وميلاد هذ الشكل الجديد ، في اطار منطق ومغزى وهدف الندية المتوازية ، بين السياسة والاقتصاد ، هو ما نعنيه بالعلاقة المدلة.

هذا ، ولقد تصققت هذه العلاقة المعدلة ، التي كلفت الندية ، عندما وضعت وطبقت هذه العلاقة ، بين السياسة والاقتصاد على محيط الدائرة . وعلى هذا الوضع الجديد ، الذي حقق شرط الندية ، وانهى شرط التبعية نفياً شكلياً أو ظاهرياً ، كفل هذا التعديل أمرين هما :

۱ - ضمان استمرار العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، والابقاء
 على تداخلهما الفعلى، في تشكيل بنية أي قرار ، وفي اصدار أي قرار .

٢ - مرونة الاستخدام ، بالقدر الذي يسهل أمر توظيف الاقتصاد في خدمة السياسة في خدمة الاقتصاد أحياناً ، أو في توظيف السياسة في خدمة الاقتصاد أحياناً أخرى ، ومن غير التردي بالعلاقة بينهما في شبهة التبعية . أو في سوءة من يتبع من ؟

ووضع العلاقة بين السياسة والاقتصاد على هذا النحو ، قد يعنى التوازن في شأن توظيف هذه العلاقة ، حتى يصدر القرار الذي تطمئن به السياسة ، ويؤمن الاقتصاد في وقت واحد . ولكن هذا الوضع ، يعنى أيضا المرونة الكاملة في توظيف أي منهما لحساب الآخر ، توظيفا يجاوب حاجة ومقتضيات الأحوال ، التي تدعو الي اصدار القرار . وقرار هذا شأنه ، لا يمكن أن يوقع بين السياسة والاقتصاد ، أو أن يسفر عن تعارض وتضاد ، بين ارادة ومصالح وأهداف كل منهما .

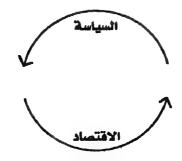

علاقة الندية بين السياسة والاقتصاد

وقبول النظام الراسمالى بهذه الصيغة التى عدل بها العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وقبول النظام الماركسى بها أيضاً لتعديل العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، لا يعنى اتفاقاً أو توافقاً اصطلح عليه الطرفان المتضادان فكرة وقوة وتطبيقاً ، ولكنه يعنى تعديلاً مناسباً يلائم حاجة العصر ، والاجتهاد المنشط للمنافسات والصراعات ، بين النظامين والقوتين الأعظم ، كما أنه - كما قلنا - التعديل الذي ابقى على العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، وأطلق الأيدى في نفس الوقت كل نظام منها الى أقصى درجات المرونة ، في الاستخدام والتوظيف.

ومن وجهة نظر النظام الراسمالي وتطبيقاته ، كان هذا التعديل في صيغة العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، هو تطوير في الشكل ومرونة الأداء . ولا يمس هذا التطوير جوهر العلاقة ، وأمكانيات التوظف واصطناع المتغيرات السياسية والاقتصادية ، وحسن استخدامها . بل أطلق هذا التطوير العنان للنظام الراسمالي ، لكي يتمادي في أصدار القرار الأقوى والأنسب في التطبيق . وما من شك في أنه قد أبدع وتفنن في التوظيف الجيد ، وفي استثمار التأثير المتبادل ، بين السياسة والاقتصاد الى أقصى حد ممكن ، لدعم القرار في العلاقات الدولية .

ومن وجهة نظر النظام الماركسي وتطبيقاته ، هذا التعديل في صيغة العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، هو تطويع في الشكل والمرونة في الأداء . ولا يمس هذا التطويع أو يفرط في جوهر العلاقة ووضعها في مكانها الصحيح ، في بنية وتركيب الماركسية الهيكلي . ولقد أطلق هذا التطويع أيدي النظام الماركسي في خارج الاتحاد السوفيتي ، لكي يصطنع القرار الأقوى والأنسب في الصراع . وما من شك أنه قد اجاد في التوظيف الجيد ، وفي استثمار التأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة ، الى اقصى حد ممكن لدعم القرار في العلاقات الدولية والتعامل في مجتمع الدول.

\* \* \*

وماذا بعد كل هذا التمادي في صيغة العلاقة بين السياسة والاقتصاد؟ وماذا بعد كل هذا الاجتهاد الذي أضاف هذه الاضافة الي العوامل التي تصعد وتعقد الصراع في المنافسات والصراعات الدولية؟ هي بالضرورة حاجة العصر، وضرورات اقتضتها ارادة المواجهة، بين القوتين الأعظم، ومن الجائز أن كل منهما، تنطوي على ارادة الهيمنة بأسلوبها ومنطقها على العالم، ولكن المؤكد أن ارادة المواجهة بينهما، قد تصدت لارادة الهيمنة وتصول الموقف كله، وأصبح الوضع كله لحساب التوازن، ولا يتجاوز معنى التوازن حد احباط أي من القوتين من الوصول الى الهيمنة.

وهكذا ، تسللت العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، الى الواقع السياسى فى العالم ، بل وفرضت هذه العلاقة المتغيرات والضغوط ، التى أثرت على الظاهرة السياسية فى الدولة ، أو مجتمع الدولة ، ومن ثم يتعين على الجغرافية السياسية ، أن تهتم بهذه العلاقة ، وأن تتقصى دورها ، وأن تتبين جدواها وفاعليتها . ومن غير ذلك الاهتمام يفقد البحث التحليلي في الظاهرة الجغرافية السياسية المعنية شيئاً كثيراً من جدواه .

### \* \* \*

### الدراسة الجفرافية التخليلية للظاهرة السياسية:

من شأن الجغرافية السياسية أن تهتم بالظاهرة السياسية ، في أي شكل ، وفي كل شكل من أشكالها ، اهتمامًا معوضوعيًا . والبحث التحليلي هو وحده أيضًا الذي يتبين المتغيرات ، ويدرك جدوى وفاعلية هذه المتغيرات ، بل قد يتمادى البحث التحليلي في مجال التوقعات ، لكي يتقصى المضاعفات والاحتمالات والتداعيات .

هذا ، وما من شك فى أن التحرك السياسى على أى صعيد من الاصعدة ، ظاهرة تهتم بها الجغرافية السياسية ، كما أن التحرك على حلبة الصراع بين القوى المختلفة في اطار المنافسة ، وما تمليه من حسن استخدام وذكاء المناورة واجادة توظيف العلاقة ، بين السياسة

والاقتصاد لحساب التحرك ، أمر منطقى يشد اهتمام الجغرافية السياسية . وقد لا يقل هذا الاهتمام ، ولاينقص عن درجة من درجات الاهتمام الموضوعي الجغرافي بالتوازن بين القوتين الأعظم ، وهو يتقصى تأثير وفاعلية هذا التوازن ، وما يثيره من صراعات ، أو وهو يتلمس نتائجه وما يترتب عليه في شأن حركة السياسة والتعامل الدولي ، والمشكلات السياسية .

وتكون حاجة الجغرافية السياسية ، وهي تهتم بالظاهرة السياسية ، ملحة بكل تأكيد ، لأن تتبين من خلال البحث التحليلي مناورات ومحاورات التحرك الدولي ، في حلبة الصراع بين القوى المتصارعة . وقد يسعفها التحليل والبحث ، لكي يتبين ويتلمس كيف يسفر هذا التحرك وملابساته ، عن تأثير مباشر على الظاهرة السياسية المعنية ، أو كيف يوظف هذا التحرك المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، في اصطناع هذا التأثير . وقد يتمادي البحث الجغرافي التحليلي ، في شأن هذا التحرك الى حد يكشف عن المدى والكيفية ، التي تتعاظم بها هذه المتغيرات ، وفي المكان وفي الزمان ، ويتخذ منها المتصارعون ضغوطاً مباشرة على الظاهرة السياسية ويتخذ منها المتصارعون ضغوطاً مباشرة على الظاهرة السياسية .

ومن الطبيعى أن تتلمس الدراسة فى ميدان البحث الجغرافى السياسى التحليلى ، كيف يوظف الاقتصاد المتغيرات الاقتصادية وضغوطها ، فى لوى ذراع السياسة وتطويعها ، لحساب الموقف أو الوضع أو القسرار ، وكيف توظف السياسة المتغيرات السياسية وضغوطها ، فى لوى ذراع الاقتصاد وتطويعه ، لحساب الموقف أو الوضع أو القرار . ولكن المؤكد أنها تتخذ هذا الأسلوب ، لكى تتبين الكيفية والجدوى التى يؤثر بها هذا التوظيف الماهر ، على الظاهرة السياسية المعنية ، سواء تمثلت فى مشكلة محلية تخص دولة وتتضرر منها ، أو تمثلت فى مشكلة اقليمية تخص مجموعة من الدول وتتردى فيها ، أو تمثلت فى مشكلة عالمية تخص كل مجتمع الدول وتؤرقه .

ولأن حلبة الصراع بين القوتين الأعظم تقام في أي مكان ، وفي كل مكان ، وتشهد المصارعة على كل المستويات ، ولأن مشكلة في أي حجم ، وفي كل حجم ، لا تسلم من وطأة ضغوط المتغيرات الاقتصادية التي يسفر عنها أسلوب أو منهج التوظيف المرن للعلاقة بين السياسة والاقتصاد ، فإن الجغرافية السياسية تجتهد وتجد ولا تفرط أبدا ، في ادراك وحساب جدوى التأثير الذي يفرض على المشكلة المعنية من ادراك مدى استسلام هذه المشكلة المعينة للضغوط والمتغيرات المفروضة عليها من جانب آخر . ومشكلة من المشكلات في أي مكان وعلى أي مستوى ، تقع تحت وطأة هذه الضغوط والمتغيرات ، لا يمكن أن تسلم من تعقيد وعقد مستعصية أحيانا ، أو أن تسلم من تفجر شديد ، يضر بالأطراف المعنيين مباشرة بهذه المشكلة أحيانا أخرى.

وليس من شأن الجغرافية السياسية أن تتورط من خلال البحث التحليلى ، في شأن الكيفية التي طور بها النظام الراسمالى ، أو التي طوع بها النظام الماركسي العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، لأنه لا يعنيها كثيراً . ولكنها تتقصى من خلال البحث التحليلي ، في شأن الكيفية التي استباح بها أي منهما حق توظيفها المتغيرات وضغوطها ، التي تسفر عنها هذه العلاقة توظيفاً سرطانيا ومدمراً ، في المناورة أو في الصراع ، وكم من مواقف وأوضاع ومشكلات من كل الأنواع ، في المستويات ، تعرضت للضغوط التي افتعلتها هذه المتغيرات ، وعلى كل المستويات ، تعرضت للضغوط التي افتعلتها هذه المتغيرات ، وتولدت عنها وتضررت بها . وكم أسفرت هذه الضغوط عن نشأة أو تولد أو تعقيد أو تفجير مشكلة معينة . وكم تردت دولة أو دول أو مجتمع الدول بأسره، في حميم ولهيب ومتاعب هذه المشكلة . وانهماك مجتمع الدول بأسره، في حميم ولهيب ومتاعب هذه المشكلة . وانهماك المغيرات ، التي توجه الضغوط انهماك مطلوب ومفيد . ومن شأن المتحد الجغرافي السياسي التحليلي ، أن يكشف الغطاء عن هذه الجوانب الخفية ، التي تنشط تزكي الصراع في أي مشكلة معينة .

والجغرافية السياسية كما يريد لها الفكر الجغرافي المعاصر ، ان تكون وأن تعصمل وأن تؤدى دورها الوظيفى ، في شمان الظاهرة السياسية المعنية ، لا تفرط في التقييم الذي يكسب البحث التحليلي عمقاً وجدية وبصيرة نافذة . ومن شأن الجغرافية السياسية ، أن تجيد هذا التقييم ، وأن تحسن العمل بموجبه ، وهي تتقصى أبعاد المشكلة المعنية ، التي يتفرغ لها البحث التحليلي ، أو هي تصطنع الاطار الحاكم، الذي يضع هذه المشكلة المعنية في حجمها الحقيقي ، في زحمة العوامل والضغوط والمتغيرات .

والتقييم الذي تبتغيه الجغرافية السياسية ، يمثل دعوة صريحة للاهتمام الموضوعي بالمواقف والتداخلات ، في أي خلفية وراء أي صراع وكل صراع تفرضه المشكلة . وفي اطار التقييم ، تعكف الجغرافية السياسية على حساب جدوى العوامل ، التي تنشأ بموجبها ، أو أن تكون من أجلها المشكلة المعنية . كما تعكف على حساب جدوى الأوضاع والمواقف والتداخلات ، وما تنطوى عليه من متغيرات وضغوط تستسلم لها المشكلة المعنية . ولا يفلت من الجغرافية السياسية أيضا ، حساب جدوى وفاعلية مواقف النظام الراسمالي والقوة البحرية من ناحية ، ومواقف النظام الماركسي والقوة البرية من ناحية أخرى ، في شأن المشكلة المعنية .

ولكى نفهم ماذا تريد الجغرافية ، وماذا ينبغى أن تفعل بطريقة عملية ، يجب أن نتبين المثل أو أن نتحسس النموذج ، الذى يجسد ويصور الكيفية التى نشأت بموجبها مشكلة ما . كما يجب أن نصور العوامل ونتقصى المتغيرات والضغوط والمواقف ، التى تكشف الغطاء عن كل الخيوط فى نسيج هذه المشكلة المعنية .

ومن خلال المثل أو النموذج الذي يتولى أمره البحث الجغرافي السياسي التحليلي ، ويعكف عليه ، يمكن أن نتبين مدى الانتفاع بالخبرة الجغرافية :

۱ - لدى تقصى المواقف والأوضاع والقرارات وتدخيلات المتغيرات السياسية والاقتصادية ، وما تمليه من ضغوط وما تمارسه من تصرفات .

٢ - لدى تحليل هذه المتغيرات ، وما تفرضه الضغوط المتعارضة ،
 وتسفر عنه من نتائج قصيرة المدى وبعيدة المدى ، يتأثر بها التعامل
 والعلاقات .

٣ - لدى تقويم هذه المتغيرات وقوة فعلها وجدوى تأثيرها المباشر
 وغير المباشر ، على اصدار القرار وتنفيذه ومصيره .

#### \* \* \*

### مثل من مصر ومشكلة في المنطقة :

والمثل الذى نضريه ، هو مثل طريف معاصر من مصر ، ومن صميم مصالحها الذاتية . ومن هذا المثل الطريف ، نتخذ السبيل لمعرفة ماذا تريد الجغرافية السياسية وماذا ينبغى أن تفعل ، وكيف :

- ١ تطل على المواقف ، وعلى الأوضاع وتستوعبها .
- ٢ تحلل هذه المواقف ، وتلك الأوضاع ماظهر منها وما بطن.

٣ - تقييم جدوى الضغوط ، التى أفرطت فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية .

وليس من وجه الأهمية في هذا المثل ، أنه معاصر نمسك بأطراف الخيوط في نسبيج المشكلة ، والتي تعكف عليها الدراسة التحليلية الجغرافية فقط ، ولكن الأهم من ذلك ، هو أنه المثل الصريح الذي لا ينبغي أن نشك أو نشكك في صراحته وبيانه ؛ وهو :

السفرت عنها تداخلات القوة البحرية (الولايات المتحدة ونظامها الراسمالي) والقوة البرية (والاتحاد السوفيتي ونظامه الماركسي) في نشأة وتعقيد هذه المشكلة.

٢ - يمسور الكيفية التي تأتت وتسللت بها هذه التداخلات ،

والكيفية التى أعلنت عن ميلاد مشكلة ، وعن ممارسة الضغوط التى عقدت نسيج هذه المشكلة .

ولب الموضوع في هذا المثل الجيد ، تمثل في صلب ارادة مصر، وهي تواجه مشكلات داخلية خاصة ، وتخص المصير والمسلحة المصرية الذاتية . وكنه هذه المشكلات قد فرضته وصيرته واسفرت عن الصفات ، التي آتسم بها الواقع الطبيعي وخصائص المكان ، الذي يحتوى نبض الحياة ، ويشهد مسيرة حركة الحياة في أرض مصر ، وعلى ضفاف النيل العظيم .

وليس أخطر من أن تكون المواجهة بين نهر شرس يضمر العدوان ، ويعلن التحدى ضد ارادة الحياة التى يعطيها ويطعمها من ناحية ، وانسان ماهر وخبير ومتمرس فى احباط التحدى والانتصار لارادة الحياة على ضفاف هذا النهر من ناحية أخرى . بل وليس أروع من مراجعة سجلات هذه المواجهة التى دونت انتصارات الانسان المصرى ، فى هذه المواجهة الصعبة على المدى الطويل ، وزينت بها اشرف صفحة من صفحات تراثه الحضارى العريق .

ولقد شهدت الخمسينات من هذا القرن مصر ، وهي تبحث في أمر اصدار أخطر وأهم قرار . وكان هذا القرار قراراً اقتصادياً في المقام الأول، لأنه يصدر في شأن تنفيذ مشروع مقترح يقوى قبضة الانسان، وهي تضبط الجريان في النهر ، وتكبح جماح عدوانه وغدره انتصاراً لارادة الحياة والنمو الاقتصادي . وربما انطوى هذا القرار الاقتصادي على ارادة توظيف النمو الاقتصادي ، في تحرير حركة السياسة ودعمها والانتصار لها ، لحساب مصر الأقوى .

ولأن مصر كانت فنيًا فى وضع ، لا يكفل لها اجراء الدراسات الفنية ، ولا يبيح لها حق الانفراد فى الاختبارات الميدانية ، بكل الدقة والمهارة والخبرة لحساب الجدوى الاقتصادية.

ولأن مصر كانت اقتصادياً في وضع ، لا يكفل لها تمويل مشروع سد أسوان العالى ، ولا يبيع له حق الانتفاع به انتفاعاً كاملاً ، لحساب

حركة الحياة وتطلعاتها الى النمو الاقتصادي الأفضل.

فلقد رنت مصر عندئذ ، وقبل اصدار القرا والتورط فيه ، بكل الأمل وحسن النية ، الى العون الدولى فنيا وماليا . وما كان عليها أن تفعل غير ذلك ، وهي تدرك كيف أتاح العصر ، وفتح قنوات تجرى فيها أسباب التعاون والمعونات بين الدول في المجتمع الدولى . بل ربما لم تكن تملك غير صيحة تعلن فيها حاجة مصر لهذا العون الفني والمالي . وهذا في حد ذاته مقدمة وديباجة ، وهي تصدر أو تعلن أخطر قرار.

ويبدو أن صيحة مصر ، وهي تعلن عن طلب ذلك العون ، وتجسد ماتصبو اليه من مجتمع الدول ، قد فتحت الباب على مصراعيه أمام القوتين الأعظم ، وارادة التنافس بينهما في اطار المنطقة ، والتي تحتل مصر مكان القلب منها جغرافياً وسياسياً وحضارياً . وربما تصورت مصر أنها تستطيع أن توظف أو أن تستثمر هذه المنافسة لحساب مصالحها الاقتصادية ، وربما تصورت أيضاً أنها تملك القدرة على أن تطوع المواقف والأوضاع ، تطويعاً يعطيها حق الاختيار ، والحصول على العرض الأنسب ، اقتصادياً .

ومن غيرتعريض بهذه الرؤية وتطلعاتها ، وما انطوت عليه من حسن النية ، سارت الأمور في الاتجاه المرضى . ولا شئ يرضى ، أكثر من الاستجابة المبشرة لدى طلب العون الدولى . ولقد جاءت هذه الاستجابة المبشرة في الظاهرالمعلن من الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن الاتحاد السوفيتي . واستبشرت مصر بهذه الاستجابة ، لأنها جاوبت ارادتها وحركت تطلعاتها خطوة على الطريق ، من أجل اصدار أخطر قرار .

ولقد أتت هذه الاستجابة فورية من الولايات المتحدة الأمريكية . وكانت بكل تأكيد أسبق من استجابة الاتحاد السوفيتي ، لنداء مصر . وما من شك في أن أخذ الولايات المتحدة الأمريكية بزمام المبادرة ، قد بث البشري ، لأنها تملك العون الدولي الأكثر خبرة ومهارة فنيا ، والأكثر سخاء في تقديم المعونات

والاستثمارات . ولكن بات في المنظور السياسي أن حلبة المنافسة قد أعدت وجهزت ، وأن المنافسة مواتية ومتوقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على هذه الحلبة . كما تجلى في هذا المنظور السياسي ، أن الاقتصاد لايفرط في صحبة السياسة ، وأن السياسة لا تفارق صحبة الاقتصاد . وكان مبعث القلق كله ، هو التخوف من توظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد توظيفا ضاغطاً ، في شأن تقديم العون ، أو في حلبة المنافسة بين المتنافسين على تقديم هذا العون .

وقد لا نهتم كثيراً أو نكترث بالمصارعة أو المنافسة من حيث هي ، بين القوتين الأعظم ، وكيف كانت تستعر على السطح الظاهر حيناً ، وتلتهب تحت السطح غير الظاهر حيناً آخر . وقد نتخفف من البحث عن تفاصيل كثيرة ، في شأن جولات هذه المنافسات ، ومدى تلاعب المتنافسين بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد في كل جولة . ولكن الذي ينبغي أن نهتم به فعلاً ، هو ادراك مبلغ كفاءة توظيف المتغيرات الاقتصادية من جانب كل فريق من الفريقين ، السياسية والمتغيرات الاقتصادية من جانب كل فريق من الفريقين ، وكيف كان هذا التوظيف وما أسفر عنه من ضغوط ، من وراء الانتصار أو الهزيمة ، في كل جولة من جولات هذه المنافسة .

ولكى تتقصى الجغرافية السياسية فى اطار البحث التحليلى الموقف الأمريكى ، ومدى تجرده عندما بادر بعرض العون ، يجب أن تعكف على دراسة خطوات هذه المبادرة . ومن الطبيعى أن تبحث هذه الدراسة فى أمر التقدم بها وتلبية نداء مصر ، والاستجابة لطلب العون الدولى من جانبها . وكان المفروض أن تكون المبادرة مجردة من أى علاقة بمواقف سابقة ، أو من أى علاقة بأوضاع سياسية واقتصادية لا تتصل بصلب المشروع ، أو قل تكون متجردة من أى تطلعات وأهداف جانبية وتطلعات مستقبلية ، لكى ينعدم الغرض ، سواء انطوى على حسن النبة أو على سوء النبة .

ومن الجائز أن نتبين كيف أتمت الخبرة الأمريكية البحوث الغنية

والدراسات ، والتجارب الميدانية بصدق وموضوعية وكفاءة ، فى اطار من حسن النية . ومن الجائز ايضًا أن ندرك كيف أنجزت الخبرة الأمريكية الاقتصادية ، حسابات الجدوى اقتصاديا واجتماعيا ، بصدق وموضوعية وكفاءة دون تفريط فى حسن النية . ولا يمكن أن نشك ، ولايجب أن نتشكك ، فى أهمية هذا الإنجاز فى اطار حسن النية ، وهو إنجاز مطلوب بالحاح صادق ، لترشيد القرار المجرد من الغرض ، فلا يضل ولا يضلل.

وهنا يجب أن نتسائل بشأن التجرد . هل يمكن أن نتصور مبادرة الولايات المتحدة بنية متجردة ، وقد خلت من كل غرض غير تقديم العون لدولة نامية ؟ وهل يمكن أن نتصور أن القرار النهائي الذي قدمته الولايات المتحدة ، قد تجرد ، ولم يخضع في فحواه وهدفه لفاعلية المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، التي وظفها الغرض الخبيث غير المعلن ؟

ومن غير أن نعرض بما جاء في القرار ، أو من غير أن نعترض عليه ، يجب أن نذكر أنه لم يكن بالفعل القرار المتجرد من الغرض . وكيف يمكن أن يتجرد هذا القرار من كل غرض ، غير الغرض الذي أصدر من أجله ؟ ومن الجائز أن نتصور كيف كانت مصر على أتم الاستعداد لقبول هذا القرار والثناء عليه ، لأنه يبصر ويرشد وجهة نظر مبينة على تقويم صحيح وصريح ، مجرد من كل غرض ، ولكن الذي لا شك فيه أن تقيم القرار قد جاء في الشكل والأسلوب ، الذي لا يجرده من الغرض .

هذا ولقد أدى اخضاع هذا القرار ، الذى تقدمت به الولايات المتحدة لفاعلية المتغيرات السياسية والمتغيرات الاقتصادية ، وما تسفر عنه من ضغوط ، وما تنطوى عليه من أغراض متخفية ، الى اخراجه وتقديمه في شكل غير مقبول ، بل لقد تحول هذا القرار غير المتجرد ، الى قرار جارح للعزة الوطنية المصرية ، والى عدوان متعمد على مكانة مصر الاقتصادية وسلامتها . وهل يمكن أن ننكر كيف لوث الغرض

السياسى وجه القرار الاقتصادى ، وجعل منه إحراجاً وعدواناً على كرامة دولة وشعب ؟

ومن خلال الجرح ، الذي ادمى العرزة الوطنية ، ووضع مصر الاقتصادي وريادتها في المنطقة العربية ، جاء الاحباط كله . ولقد رفضت مصر هذا القرار الأمريكي ، الذي لوثه الغرض وشوهت وجاهته وموضوعيته ، تلك الضغوط التي اسفر عنها سوء توظيف المتغيرات الاقتصادية والسياسية ، لحساب هذا الغرض .

ولقد فتح هذا الرفض المنطوى على روح الألم ، وكل اسبباب الاحباط ، الأبواب على مصاريعها أمام القبول بالعرض الأخر أو القرار الأخر ، وجاء هذا القرار الأخر من الاتحاد السوفيتى ، فى شكل عرض مثير ، وربما هناك أكثر من علامة تنبئ بقدرة الاتحاد السوفيتى على حسن اختيار الوقت والتصيد ، لكى يتقدم بهذا العرض المثير . ولكن الذى لا شك فيه أنه قد فاز بالترحيب والقبول ، لأنه عرف جيداً كيف يداوى الجرح ، وينتشل الموقف المصرى من الاحباط أكثر من أى شئ أخر .

ومن غير أن نعرض بالعرض السوفيتى ، وهو يتصيد القرص الأنسب ، ومن غير أن نتلمس ما إذا كان القرار السوفيتى قرارا متجرداً، أو غير متجرد من الغرض ، ومن غير أن نعترض على القبول المتعجل للعرض السوفيتى ، من غير ذلك كله ، يجب أن ندرك :

ا حكيف سارت الأمور لكى يتولى السوفيت تقديم المعونة ،
 وتنفيذ المشروع المقترح ، وهو ما قد تطلعت له مصر بالفعل .

٢ - كيف تصاعد الصراع في جولات متواليات ، بين القوة البحرية والظام الراسمالي ، والقوة البرية والنظام الماركسي في مصر في اطار توازن القوى .

والمصارعة في الجولات وتصاعد الخطر ، ربما تسببت في تداخل وخلط بين قضايا كثيرة في المنطقة ، جسدتها مشكلة أو أزمة الشرق الأوسط ، ولكن المؤكد أن المسارعات لم تكن بالقطع بين القوتين

الأعظم ، من اجل أن يكون تنفيذ مشروع سد أسوأن العالى ، أو أن لا يكون . بل كانت جولات هذه المصارعات شرسة ومضنية من أجل غرض آخر .

والغرض الآخر – فى الحقيقة – هو الغرض الذى ثوث القرار الأمريكى ، وجعله مرفوضاً . وهو نفسه الغرض الذى تصيد من أجله القرار السوفيتى الفرصة ويادر باستثمارها . ومن أجل هذا الغرض الذى يتصارع المتصارعان فى سبيله كان عدم التجرد . وهذا الغرض فى مغزاه ومرماه ، غرض استراتيجى بحت . ومن خلال حسن توظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد والمتغيرات التى تسفر عنها ، فى ادراك مكانة مصر ومكانها الجغرافى الحاكم . وفى حساب الجدوى لتقيييم هذه المكانة ، فى اطار استراتيجية التوازن بين القوتين الأعظم ، تتجلى وتتضح قيمة هذا الغرض الاستراتيجي الخبيث .

وما من شك في أن كل طرف من هذين الطرفين ، أو كل خصم من هذين الخصمين ، قد أدخل في عمليات حساب الجدوى ، التي كشفت وحددت له قيمة الغرض الاستراتيجي ، عوامل ومتغيرات خفية ومعلنة ، لكي يواصل الصراع في كل جولة من الجولات . وكل طرف هذين الطرفين ، لا يمكن أن يفرط في هذا الغرض . بل لا يقبل طرف من هذين الطرفين تحت أي ظرف ، التفريط في هذا الغرض لحساب الطرف الآخر . وكلاهما يدرك قيمة الموقع الجغرافي الذي تحتل مصر منه ، مكان القلب الحاكم و المتحكم بين أطراف جزيرة العالم والعالم كله . وهل يمكن أن يفرط طرف في هذا الموقع وقيمته الاستراتيجية ، لحساب الطرف الآخر ؟

من أجل هذا الغرض ، الذي يتربع فوق قيمة المسالح لأي من الطرفين ، تستمر المسارعة غلا تهدأ ، وتستمر الجولات فلا تتوقف ، إلا لالتقاط الأنفاس . واستمرار المسارعة في جولات ، وليس لأن عوامل بداية الجولة الأولى فيها قد استنفذت اغراضها . بل هي تستمر ، لأن عوامل المسراع من وراء كل جولة تالية لم تستنفذ اغراضها أبداً ، أو لم تحقق أغراضها لحساب أي من الطرفين . وصحيح أن أحد المتصارعين ،

قد يلقى بالآخر فى نهاية جولة من الجولات خارج الحلبة . ولكن الصحيح أن المتصارع الذى القى به خارج الحلبة ، يزداد اصرارا ومحافظة على قوة الدفع ، لكى يعود الى الحلبة ويصارع بضراوة فى جولة جديدة .

ومع استمرار المصارعة . والمتصارعان يتصارعان داخل الحلبة ، او مع توقف المصارعة ومتصارع يزهو بكسب جولة في الحلبة ، واضر يلتقط أنفاسه قبل أن يعود إلى الحلبة من جديد ، يبقى الصراع ولا تفرغ منه القوتين الأعظم في هذه الحلبة الاقليمية . وبصرف النظر عن مدى تضرر الدول في المنطقة بهذه المصارعة التي لا تهدأ ، ينبغي أن يدرك الباحث الجغرافي عمق وإبعاد وحتمة الصراع .

ومن خلال البحث الجغرافي التحليلي ، ينبغي أن يتابع الجغرافي حركة الأحداث ، التي تجهز الحلبة لكل جولة من جولات المصارعة . كما ينبغي أن يدرك كيف ومتى ولماذا تدور المصارعة في كل جولة . ولكن الأهم من ذلك كله ، أن يدرك الجغرافي كيف يوظف كل طرف من الطرفين ، الضغوط ، والمتغيرات التي تسفر عنها فاعلية العلاقة بين الاقتصاد والسياسة ، لكي يكسب أحد الطرفين جولة ، ويخسر الطرف الآخر ، أو لكي يلقى أحد الطرفين بخصمه خارج الحلبة في جولة ، وهو متأكد من عودته لاستثناف المصارعة في الجولة التالية.

\* \* \*

وبعد ، هذا هو بالضبط ما تريده الجغرافية السياسية ، من خلال البحث التحليلى . وهي عندما تتغلغل وتبحث حتى تدرك وتكشف الغطاء عن بعد من أهم الأبعاد الفعالة ، التي تؤثر في حركة السياسة ، سواء وهو يتسبب في نشأة مشكلة ، أو في تعقيد مشكلة ، أو في تفيد مشكلة ، أو في تفجير مشكلة ، تكون قد حققت وأصابت الهدف والمرمى .

ولا يمكن أن تكون دراسة الظاهرة السياسية ، التى تعكف عليها الجغرافية وتضعها في بؤرة الاجتهاد الجغرافي الحصيف ، دراسة تحليلية مفيدة ، من غير أن تحسب حساب هذا البعد وجدواه ، وأن

تجلو الضغوط التى تسفر عنها المتغيرات السياسية والاقتصادية ، بل عندما تنكب الجغرافية السياسية ، أو تنهمك فى دراسة مشكلة ما ، غإن البحث التحليلى يدعو بكل الالحاح الى الاجابة على سؤال مهم ، ويقول هذا السؤال ، لماذا وكيف وإين يقف هذا البعد ، الذى تسفر عنه عمليات توظيف العلاقة بين السياسة والاقتصاد ، من هذه المشكلة ؟ .

\* \* \*

## الفصل الرابع الاستعمار

### شكله وأنماطه ودوره في صنع المشكلات السياسية

- الاستعماروصنع المشكلات.
- الانتشار وتعمير واستعمار الساحات.
- الكشوف الجغرافية والتوسعات الاستعمارية.
  - قصة الاستعمار في أمريكا اللاتينية
    - في أمريكا الأنجلوسكسونية.
      - قصة الاستعمار في استراليا.
- قصة الاستعمار الأوروبي ومراحله في افريقيا .
  - أشكال وأنماط الاستعمار الأوروبي في أفريقيا .
- الاستعمار الاستراتيجي الاستعمار الاستغلالي
  - الاستعمار الاستيطاني.
  - الاستعمار والمشكلات السياسية.
- التناقض بين الواقع البشرى والمادى لقيام بعض الدول الحديثة الاستقلال.
  - التفرقة العنصرية.
  - الاستعمار الحديث.



## الفصل الرابع الاستعمار

# شكله وأنماطه ودوره في صنع المشكلات السياسية الاستعمار وصنع المشكلات ،

إذا كان توازن القوى الرئيسية على الصعيد العالى ، أو توازن القوى على الأصعدة الاقليمية ، قد أقحم تأثيراً هائلاً على المشكلات السياسية ، وأدى الى فرض درجات من التعقيد ، فى مجال السعى الى مواجهتها ، أو فرض الحل الأمثل لها ، فإن الاستعمار فى كل صوره وأشكاله ، قد اشترك أيضاً ، بل وترك من ورائه فى ارجاء العالم بعض هذه المشكلات ، وتفنن عن عمد فى صياغة أسباب تعقيدها .

وقد ننظر الى الاستعمار من زارية انفراج وتفتح ، تعبر عن معنى من معانى الزيادة فى حجم الاتصال والانفتاح ، بين ناس وناس آخرين. وقد نجد فيه استجابة للحاجات الملحة التى اقتضت ودفعت الانسان ، لأن يتصل بالانسان ، سعيًا وراء معرفة أو بحثًا عما تستكمل به الحاجات المتزايدة لحساب حركة الحياة على الصعيد العالمي .

وقد ننظر اليه من زاوية استبشار اخرى ، تكاد تفصح عن طبيعة قائمة وحقيقة كبرى ، تحتوى الواقع البشرى كله ، وتؤكد وحدة الناس، مثلما تؤكد ترابط مصالحهم في مسيرة الحياة . وإذا به عندئذ تكون مطية لهم تتحقق من خلاله نتائج هامة كالاحتكاك الحضاري ووضع دعامات الجسور ، التي ترتكز اليها العلاقات السوية ، كأن تتمم الاقاليم والمساحات بعضها البعض الآخر اقتصادياً .

ثم ننظر اليه من زاوية ثالثة ، تكشف النقاب عن معنى من معانى التسلط ، وفرض المشيئة وتأكد التفوق والاستعلاء والسيطرة ، لقطاع من الناس على قطاع آخر منهم ، وهي في نفس الوقت ، تصور كيف يستخف الأقوى بالاضعف والستضعفين .

ومهما يكن من امر النظرة ، التى تستشف منها معنى الاستعمار ومغزاه ومرماه ، فإنه قد ادى الى تضارب بين المصالح الانسانية ، مثلما ادى الى تشابك وتعقيد فيما بينها . وقد نراه مؤديا مرة أخرى الى غرس النبتة الخبيثة لكل مشكلة من المشكلات ، التى تنمو وتكبر لكى يعانى منها الناس ، وتنزعج منها الأمم والشعوب ، وتئن منها الكنات البشرية بصفة عامة .

والاستعمار الذي عاش على مدى عدد من القرون في صور وأنماط تعبر عن التغول والتسلط ، وتتكشف عن كل معنى بغيض ، كان مدعاة الى تعارض بين الدول الاستعمارية في جانب ، والشعوب والجماعات والتجمعات التي تحملت مساوئ الاستعمار وجشعه في جانب آخر .

ويكون الاهتمام بموضوع الاستعمار في مجال دراستنا للجغرافية السياسية ، المنطلق الطبيعي للاحاطة بدوره السلبي والايجابي في مسرح السياسة العالمية ، وبتأثيره على أحداثها ومنطلقها المسئ الي حركة الحياة ، ومصالح الشعوب والأقوام التي عايشته وتضررت بعدوانه .

ويمكن أن نفهم هذا الدور وتأثيره ، وأن نتبن المشكلات التي تسبب فيها والمخلفات التي تركها من ورائه ، على ضوء ما يلي :

أولاً: اكتسب الاستعمار وسطوته المتعاظمة خصائص الشكل البغيض ، ليس مجرد التسلط والسيطرة فحسب ، بل من فرط الاصرار والحرص الشديد على الاستعلاء والاستغلال والسخرة والاستنزاف . وربما كان ذلك مدعاة الى تأكيد وتعميق الهوة السحيقة التى تفصل ، بين التقدم والغنى والرفاهية والثراء التى حظيت به الدول الاستعمارية في جانب ، والتخلف والفقر والعوز والحاجة التى عانت وتعانى منها المساحات التى تحملت عبء الاستعمار ونهمه المتزايد ردحاً من الزمان في جانب آخر.

ثانيًا: توجيه الاستعمار والمستعمرين والدول الاستعمارية في الانجاهات ، التي تهي مسرح الأحداث للمنافسة وكانت المنافسات بين الدول الاستعمارية على حيازة المستعمرات ، أو على استنزاف المعين فيها ، مدعاة لاحتمالات المواجهة والصراع وتراكم المناقضات ، التي تؤدي بالعلاقات الطيبة وتعرض الانسانية وتراثها الحضاري الرائم ، لنكسات وويلات حرب ساخنة حينا ، وحروبا باردة احيانا اخرى

ولم يكن غريباً - على كل حال - ان يتسبب الاستعمار من خلال المتعارض والتناقض ، أو من خلال المنافسات البغيضة ، في مسع المشكلات التي أوقعت وتوقع المجتمع الدولي كله ، أو بعضه في المتاعب. وكانه بذلك كان بعداً مؤثراً ، من بين الأبعاد التي اصطنعت اغطر المتغيرات ، وأثرت على أوضاع السلام في حدوده الضيقة ، بين دولتين أحياناً ، أو بين مجتمع دول في حدوده الموسعة على امتداد العالم، ومجموعة الدول التي يتضمنها احياناً اخرى .

### الانتشار وتعمير واستعمار المساحات:

إذا نظرنا ألى الاستعمار على اعتبار أنه من قبيل ما يتصل بانتقال وتحركات الناس من أرض الى أرض أخرى ، ومن بيئة ألى بيئة أخرى ، كان ذلك مدعاة لتصبويره في شكل من أشكال الظاهرات البشرية القديمة قدم الانسان على سطح الأرض ، والمفهوم أن الانسان قد مارس الحركة والانتشار من وطنه الأصلى ، وعلى محاور متباينة ، لكي يسكن ويعمر البيئات كلها ، وهذا شكل مقبول من أشكال الاستعمار، لأنه يستهدف التعمير وأشاعة العمران .

وكانت عوامل كثيرة تدفعه الى التحرك ، والهجرة والتدافع والانتقال من أرض الى أرض . وكانت عوامل كثيرة أخرى تحدد الاتجاهات ، وخط سير التحركات ومواقع الانتشار والاستقرار . وربما اتخذت هذه التحركات شكل الغزوات في موجات متواليات ، وكانت الجماعات القوية تتدافع ، ومن أمامها الجماعات المستضعفة فتخلى لها الأرض ، وتنزوى أو تلجأ الى مساحات تعتصم بها . ومع ذلك فإن

حصاد هذا الشكل المقبول من الاستعمار كان مثمراً وطيباً ، لأنه أشاع العمران ، وخدم انتشار حركة الحياة ونبضها البناء في أرجاء الأرض .

ونستطيع أن نلتقط نماذج كثيرة تفصح عن معنى التحركات واحتلال الأرض ، وانزواء الجماعات المستضعفة . ونذكر منها تلك الموجات التى تسببت فى تدافع جماعات الاقترام والبوشمن والهننتوت وانزوائها فى مساحات من مناطق الغابات الكثيفة ، أو من مناطق الصحراء الفقيرة المقترة فى أفريقيا . ونذكر منها أيضاً تلك الموجات التى تسببت فى تخلى الاستراليين القدماء ، عن أفضل مساحات الأرض، وانزوائهم فى أكثر المساحات فقر) فى أقصى شمال أستراليا . وسواء كانت النماذج عتيقة قديمة ، ترجع الى ما قبل التاريخ ، أو كانت حديثة فى القرون التالية للقرن الثامن عشر ، فإنها تصور التحركات والانتشار مثلما تصور التخلى والانزواء . وتعبر عندئذ عن شكل من اشكال استعمار الأرض ، أو تعمير المساحات .

هذا ، ويمكن القول إن هذا الشكل الذي نشأ فيما قبل التاريخ ، قد استمر ولم تتغير معالمه ونتائجه كثيراً . ذلك أن تحركات الهجرات والموجات البشرية ، التي استهدفت البحث عن أوطان جديدة ، وتعميرها استمرت ، وما زلنا نتوقع لها أن تستمر مع تغيرات طفيفة في الأسلوب والطريقة ، ونضرب لذلك مثلاً بتدفق الهجرات والتحركات التي عمرت مساحات الأرض في أمريكا الشمالية والجنوبية ، وما انتهى اليه الأمر من تصويل الشمالية وطناً للانجلوسكسون ، وتحويل الجنوبية وطناً للانجلوبية وطناً للاتين .

وإذا كان هذا الشكل من اشكال الاستعمار ، قد تجلى على أوسع مدى وعلى امتداد أزمان طويلة ، فإن ثمة شكل أخر قد ظهر فى أوائل العصور التاريخية . وقد ارتبط هذا الشكل بظهور الدول والوحدات السياسية التى تجمعت فيها حول حوض البحر الابيض المتوسط ، الذى كان من ناحية أخرى يمثل البؤرة الحضارية المتقدمة فى العالم . ونذكر من هذه الدول دولة مصر القديمة ، والدولة الهلينية ، والدولة الرومانية ، كما نذكر دولة الفينيقيين .

وقد تحمست كل دولة من الدول لامتداد سلطانها ، وتوسيع دائرة الأرض التى تستحوذ عليها . وكانت الجهود الايجابية لكل دولة منها ، تمثل التعبير الحى عن المحاولات ، التى أتاحت ظهور نمط استعمارى مبكر فى مساحات متباينة ومتباعدة تقع فى ظهير سواحل البحر المتوسط ، فى الأرض الآسيوية ، وفى الأرض الأفريقية ، وفى الأرض الأوروبية التى تشرف عليه ، ويتضمن التاريخ صفحات كثيرة تصور هذه الجهود والتحركات ، وتسجل استعمار الأرض والتسلط عليها ، وقد أتيحت لمصر فرصة التوسع فى غربى أسيا . كما أتيحت للفينيقيين فرصة انشاء مراكز استعمارية ، فيما بين خليج سرت شرقاً وساحل المحيط الاطلنطى غرباً .

وكان لليونانيين القدماء في عهد الاسكندر ، وما بعده دور خطير في ميدان التوسع وتحرك الجماعات اليونانية ، وأنشاء المستعمرات على امتداد السواحل في كل من حوض البحر المتوسط ، وحوض البحر الاحمر . وكان الهدف من ذلك التوسع والانتشار استغلاليًا اقتصاديًا ، يتصل بالسيطرة والتسلط على التجارة الدولية معظمها أو جميعها ، اكثر مما يتصل بفرض السيادة أو الاستيطان ، ونذكر من تلك المستعمرات ما كان ينتشر على امتداد الساحل الأفريقي من الاسكندرية الى بنغازى ، في مواقع تشغلها بنغازى وتوكره وطليمته وشحات وسوسة في الوقت الحاضر ، ونذكر منها أيضا المستعمرات التي انتشرت على سواحل البحر الاحمر في مواقع تشغلها الغردقة وبورسودان وسواكن وعقيق ومصوع ومخا والحديدة وجدة ، وغيرها في الوقت الحاضر .

ومارست روما نفس الشكل من اشكال الاستعمار ، وأوغلت بنفوذها الى مساحات فى ظهير سواحل البحر المتوسط . وكانت تتخذ من تلك المستعمرات ظهيرا ، تعتمد عليه فيما تحتاج اليه من حبوب وفواكه ومنتجات زراعية اخرى . ولم يتخل الفرس أيضا عن ممارسة نفس الشكل ، ومتابعة نفس الاسلوب من الأساليب ، التى اتبعت فى فتح الاقاليم وفى استعمارها .

وقد استمر هذا الشكل من أشكال الاستحصار ، مع تعديلات محددة حتى كان الاسلام في القرن السابع الميلادي . ومن ثم كان الانتشار الواسع على امتداد الأرض ، في جنوب غربي آسيا والنصف الشمالي من أفريقيا . ويمكن القول أن ثمة تحركات للجماعات العربية ، قد سبقت هذا الانتشار ، ومع ذلك فإنها كانت في نطاقات محدودة . وما من شك في أن دوافع اقتصادية ، هي التي كانت توجه هذا الانتشار بطريق البحر ، من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ، صوب ساحل شرق أفريقيا ، وبطريق البر في مساحات من مناطق المطر الشتوى ، في ظهير ساحل البحر المتوسط الشرقي في الشام ومصر.

وكانت شبه الجزيرة العربية معرضة على مدى وقت طويل ، لأن يتزايد سكانها بالنمو الطبيعى ، ولأن يتناقص حجم الانتاج من الموارد المتاحة بموجب تعاظم الجفاف فيها . وكان ذلك الشح والنقصان فى الانتاج والعجز عن الوفاء بحاجة الناس ، مدعاة لخروج الموجات وتدفق الهجرات الى المساحات الأكثر ثراء . ثم أضاف الاسلام دوافع جديدة ، فزاد حجم التدفق والنزوح والانتشار وتعمير المساحات الكبيرة من الأرض . وهذا من غير أن تتصمل الدولة ، أو الحكومة مسئولية الانتشار والتعمير ، وتوسيع رقعة الأرض التى ادخلت في حوزة الكيان العربي ، وحددت الامتداد العظيم للوطن العربي الكبير .

ويصور هذا الانتشار – على كل حال – نموذجاً رائعاً يعبر عن معنى من معانى انتقال الناس والتجمعات البشرية ، من مناطق تزخر بهم ، وتعجز مواردها المتاحة بالقطع عن الوفاء بحاجاتهم . ومن ثم يكون الانتشار والتحركات من قبيل تعمير مساحات الأرض ، التى تفتقر الى الناس ، ولم يرتفع التراكم أو التجمع البشرى فيها عن الحد السكانى الأمثل .

ويمثل قلب أسيا أيضا ، وهو وطن رعاة منحتهم الخيول فرص الكر والفر ، منطقة من تلك المناطق ، التي نبضت بفيض غزير من الناس ، انتشر على محاور متعددة وعمر المساحات ، واستعمر الأرض فيما حول هذا القلب ، في أسيا وأوروبا .

ومهما يكن من أمر فإن ، هذا الانتشار وتدافع التجمعات البشرية والموجات والهجرات ، جدير بأن نقيمه من حيث أنه يحمل التعبير ، أو المعنى من معانى تعمير المساحات واستعمارها . وربما يكون من المفيد منطقياً ، أن نميز بين انتشار وتدفق يستهدف المعايشة وفيه نفع وانتفاع ، بين انتشار وتدفق يستهدف التسلط والاستغلال وفيه تفول واستنزاف .

ويمكن أن نتقبل الانتشار والاستعمار ، الذي يستهدف المعايشة على اعتبار أنه من قبيل التغيير في توزيع الكثافات السكانية ، بشكل أكثر واقعية وملائمة لخصائص المساحات ، وحجم الموارد المتاحة فيها . ومن ثم يخلق هذا الانتشار من أجل المعايشة شكلاً منطقياً وطبيعيا ، من أشكال استعمار مساحات الأرض ، وتعميرها واستغلال الموارد المتاحة فيها . بل قل هي صورة مقبولة من صور الاستجابة لتنوع الاقاليم والبيئات ، واختلاف قدرات الموارد فيها على تحمل الكثافات السكانية .

ويكون مثل هذا الانتشار الذي يستهدف المعايشة ، مصحوباً ومؤدياً – في الغالب – الى امتراج واختلاط وانصهار الناس من غير تحفظ ، ولا يمر وقت طويل ، حتى تذوب وتنصهر التجمعات البشرية والهجرات ، في الكيان البشري في الأرض التي وصلوا اليها ، ولا تتاح فرص لاستعلاء أو ممارسة نمط من أنماط التفرقة ، ومن ثم تصبح الانسال منسجمة مترابطة ، تحيا في الأرض من غير أن تحس بوجود الغريب عنها ، أو بمعنى الدخيل عليها ، أو بغربة المختلط معها .

هذا وربما ننظر اليه مرة اخرى ، من زاوية تصور أهمية هذا النمط من الانتشار والاستثمار ، من حيث اتاحة الفرصة لانتقال الانسان وسكناه وتعميره مساحات الأرض الواسعة ، بما تتضمنه من بيئات وأقاليم متنوعة . وهذا معناه أنه كان يمثل ضرورة ملحة معينة ، لا لجرد الانتشار وتعمير المساحات ، وخلق منطق من حيث اتاحة نمط من انماط التوزيع السكانية ، وعدالة التوزيع السكاني

فحسب ، بل لعله لعب دوراً خطيراً في نشر واشاعة الحضارة ، وأنجح ثمرات الاحتكاك الحضاري لحساب الانسان .

اما الانتشار والتدفق الذي استهدف التسلط والاستغلال ، فإنه من نوع مختلف تمام) ، لأنه اقترن بصفات وخصائص أبعد ما تكون عن صفات وخصائص البعو الآخر ، وذلك أن سلطة دولة وجبروتها وأطماعها وتطلعاتها ، كانت من وراء الانتشار الخبيث ، بحيث توجهه وتكسبه روح العدوانية في الأرض ، التي يفرض مشيئته عليها ، وربما اقترن بروح استعلاء تعزل وتفصل بين الناس ، الذين يفدون الي الأرض ، وهم غرباء عنها والناس اصحاب الأرض ذاتها ... وهذا معناه أن هذا النوع كان النواة المبكرة للاستعمار في شكله البغيض ، وفي صورته التي تعبر عن نوع من أنواع العدوان ، وفرض مشيئة الانسان على الانسان ، وقهر أرادته الحرة في أحضان وطنه.

وليس غريبًا أن يقترن هذا النوع ، الذى نتصوره ارهاصاً لما يصل اليه الاستعمار بعد ذلك ، بقيام الدول والامبراطوريات فى حوض البحر المتوسط بالذات . وكأن السلطة والسيادة والتعطش للسيطرة وتوسيع رقعة الأرض ، التى تبسط الدولة سلطانها عليها ، كانت فى بعض الأحيان الدافع لتأسيس المستعمرات واتضاذ ملامح الشكل البغيض ، وسيلة للسيطرة على الأرض والموارد المتاحة فيها ، والسيطرة على الناس ومقدرات حياتهم .

ومهما يكن من أمر فإن الانتشار والانتقال من أرض الى أرض أخرى ، قد انتهى الى نتائج هامة ، وليس أهم من أن يسفر عن التوسع في سكنى البيئات المتنوعة على المستوى الأفقى ، وتثبيت أو دعم نبتة الحضارة في تلك المساحات ، التي باتت في متناول الانسان ونشاطه وسعيه الحثيث لاستغلال الموارد المتاحة فيها .

كما أتاح الانتشار والاستعمار في الشكل الذي مبارسته الدول والامبراطوريات العتيقة ، تجربة رائدة لنمط الاستعمار البغيض الذي كان من بعده ، وكأن مساحات الأرض في المنطقة المعتدلة بين خطى

العرض ١٥°، ٤٥° شمالاً فيما حول حوض البحر المتوسط ، قد شهدت هذه التجربة في صورها المبكرة ، وقد قدر لها من بعد ذلك أن تشيع ، وأن تنتقل على أوسع مدى الى مساحات كثيرة من العالم ، بعد زمن طويل .

وكان من الضرورى أن تكون التجربة ، وأن تتراكم الخبرة فينتفع بها الانتشار العدوانى بعد مرحلة الكشوف الجغرافية الكبرى . وكان من الضرورى أيضا أن تحدث تغيرات كثيرة ، قبل أن يتخذ الاستعمار شكله البغيض ، الذى عرفه العالم فيما بعد القرن الخامس عشر . وكانت قسمات الشكل البغيض ، مدعاة لأن يقع فى اطار الكراهية والفعل اللاخلاقى ، ولأن يحمل عليه الانسان الحر طلباً للتخلص منه ، ومن نتائجه اللاخلاقية المرة والكريهة ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .

### الكشوف الجغرافية الكبري والتوسعات الاستعمارية ،

إذا كان العالم قد عرف هذا الشكل العتيق من الاستعمار ، ومر بالتجربة مساحات محددة من الأرض ، فإن تحولات كثيرة فيما بعد القرن الخامس عشر ، أدت الى دعم الشكل الآخر ، والبغيض من أشكال الاستعمار ، والى توسيع مساحات الأرض ، التى أدخلت في حوزته . وكان أهم ما يميز هذا الشكل الجديد اقتران الاستعمار بثلاثة أهداف محددة هي :

- ١ التسلط على الأرض والناس ، بمنطق القوة والجبروت .
- ٢ الاستغلال للأرض والناس ، بمنطق النهب والاستنزاف .
- ٣ الاستعلاء على الناس ، بمنطق التفوق والتعصب العنصري.

بل يكفى أن نشير إلى أنها أهداف غير أخلاقية ، أكسبت الاستعمار صورة بغيضة ، وقد اقترنت بها النتائج ارتبطت بمشكلات كثيرة متنوعة ، لها خطرها من وجهات النظر السياسية والاقتصادية والاخلاقية .

وهكذا كانت للاستعمار قصة طويلة بشعة ، تعانى منها كل أرض

شهدت الاستعمار في أي صورة من صوره المتعددة . وكم من مشكلة مازالت تفرض نفسها ، وتعانى منها الدول المستقلة حديثا ، التي عرفت ويلات الاستعمار ، وكانت من صنعه ومن أهم نتائجه ومخلفاته السبئة.

ويهمنا في هذا المجال ، أن نشير الى أن الشغف الشديد بتوسيع المعرفة بالمساحات والاقطار ، وكيف كان الدافع من وراء كل التحولات التي اتاحت للاستعمار المتغول البغيض أن يتخذ شكله الجديد ، وللمستعمرين أن ينتشروا في مساحات وأقطار كثيرة . وهذا معناه أن حركة الكشوف الجغرافية الكبرى ، التي حمل لواءها الأوروبيون من البرتغال والأسبان ، حققت نقطة الانطلاق لكل توسع استعمارى ، ولكل نمط من أنماطه على الأرض ، التي أدخلت في اطار المعسرفة الجغرافية .

وليس غريبًا أن يدب النشاط ، وأن يكون الدافع والالحاح من أجل توسيع دائرة المعرفة الجغرافية في كل اتجاه . وهناك أسباب كثيرة ، منها ما يتصل بالتجارة الدولية والآمال العريضة في الثراء والسيطرة على تجارة التوابل بالذات ، ومنها ما يتصل بالطموح السياسي والحربي الأوروبي ، الذي أذكته روح العداء للمسلمين ، الذين كانوا يسيطرون على تحركات التجارة بين الشرق والغرب .

ومهما يكن من أمر فإن هذه المسألة قد بلغت حد الثورة بكل أبعادها ، وساعد على ذلك التقدم الفنى فى صناعة وتشغيل واستخدام السفن والأجهزة ، التى زودت بها ، عبر المسطحات المائية للمحيطات الواسعة . وكانت أهم نتائج هذه الثورة الهائلة ، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، واكتشاف استراليا .

وما من شك في أن ، هذه النتائج قد أتاحت للتعمير والاستعمار ، أن يلعب دوره ، وأن يكتسب الخبرة في مجال التسلط والاستغلال والاستعلاء على امتداد هذه الأرض الجديدة . ويستوى في ذلك أن يكون الاستعمار تسللاً في بعض الأحيان ، أو أن يكون الاستعمار عدواناً واحتلالاً في بعض الأحيان الأخرى .

وكان للاستعمار في كل أرض قصة طريفة ، من حيث ما ارتبط بها من نتائج تمس البنيان السياسي ، والبنيان الاجتماعي ، ومن حيث ما يتسبب فيه من مشكلات سياسية . وكانت من نتائجه أيضاً تلك التحولات ، التي وجهت بعض الشعوب الي ممارسة الاستعمار ، وتعميق اهتماماتها بالتوسعات الاستعمارية . ومن الجائز أن يكون الاستعمار قد حقق لها الثراء ، ولكنه في نفس الوقت أتاح لها التسلط والسيطرة ، وادخلها في خضم المنافسات وصنع المشكلات ، التي لعبت وتلعب بمصير العالم ، وهددت وتهدد أمنه وسلامه .

ويحق لنا – على كل حال – أن نعرض بإيجاز قصة الاستعمار في كل أرض أو في كل مساحة من المساحات ، التي ادخلتها الكشوف الجغرافية الكبرى ، في اطار المعرفة .

### قصة الاستعمارفي أمريكا اللاتينية:

وترتبط قصة الاستعمار في أمريكا اللاتينية بنشاط الأسبان والبرتغال ، الذين اشتركوا بنصيب كبير في الوساطة التجارية ، وتحملوا قسطًا كبيراً من التحركات في عصد الكشوف الجغرافية الكبرى ... وإذا كان كرستوفر كولبس قد وضع اللبنة الأولى ، فانهم اقتفوا الأثر من ورائه ، حتى كانت لهم فيها مستعمرات ، في الربع الأولى من القرن السادس عشر . وقد لعب كل من امريجو فسبوتشي ومجلان وغيرهم من المغامرين ، دوراً هائلاً ورائداً اتاح للأسبان والبرتغال فرص السيطرة على انحائها.

وربما حظى الأسبان بنصيب الأسد من الأرض الأمريكية . وكانت المنافسة المريرة بينهم وبين البرتفال ، مظهراً معبراً عن معنى من معانى المسراع بين التيارات الاستعمارية المتصارعة . ولكن اتفاق تروديسلاس الذي باركه البابا في روما ، كان فيصلاً في هذه المنافسة . ومن ثم قامت النوايات الاستعمارية التي أرسها المغامرون في كل منها ، وباتت تمثل رؤوس الجسور التي أتاحت للاستعمار والتعمير ، أن يأخذ مجراه . وخضع الأمر في جملته للضوابط الطبيعية ، مثما خضم

للضوابط البشرية ، لكى تكون المستعمرات فى هذه الأرض الأمريكية الجنوبية .

واهم ما يقال في هذا المجال ، أن الأسبان والبرتغاليين انفردوا بتلك الأرض الواسعة . وجاء غزوهم واستعمارهم من جبهات متعددة منها جبهة البحر الكاريبي ، ومنها جبهة الاطلنطي، ومنها جبهة البهادي . وكان ذلك مدعاة للتفرق ، وحتى نمت المستعمرات فيما حول النوايات ، على امتداد كل جبهة من تلك الجبهات ، من غير أن تترابط ، أو من غير أن تحظى بالجهد المتجمع المركز ، وربما تسجل الأحداث بدايات التضاد بين المستعمرين في المستعمرات . وعاش هذا التضاد في شكل من مشكلات ، تعانى منها الدول بعد استقلالها.

هذا بالأضافة الى ما ارتبط به نشاط معظم المهاجرين بالبحث عن الذهب ، وهم يتعجلون الغنى والثراء . ولعلهم عاشوا فترة طويلة تمتد عشرات السنين دون زوجاتهم ، ودون أن يكون الاستقرار والتوطن هدفهم النهائي.

ومن ثم كان الاستعمار في صورته البغيضة ، استعماراً يسنزف موارد الثروة المعدنية طمعاً في الكسب السريع ، حتى ليوصف المهاجرين ، بأنهم كانوا من قبيل العصابات ، التي يهمها أن تسلب الأرض وثرواتها في أسرع وقت وبأقل التكاليف . وقد تحمل النظام الاقطاعي في كل من أسبانيا والبرتفال قسطاً من المسئولية ، عن كل ذلك التعمير والاستعمار النهم الغريب ، الذي أنكب على وجهه في السلب والنهب والقرصنة .

وما من شك في أنه نمط استعماري غريب ، تسبب في تمزق البنيان ، الذي صنعه من وجهة النظر السياسية ، بل ومن وجهة النظر الاقتصادية أيضاً . ومن الجائز أن نشير الى أنهم عندما استنزفوا الذهب والفضة ، وجهوا ذلك كله الى الوطن الأم في اسبانيا والبرتغال . ولم يحدث أبدا أن فكروا يوماً في تكديس راسمالي ، أو تكوين مدخرات، يمكن أن يعتمد عليها في تمويل عمليات ومشاريع استغلال الموارد المتاحة .

وليس غريباً - على كل حال - أن يقترن هذا الأسلوب من أساليب التعمير والاستعمار بعد ذلك باللجوء الى استيراد العناصر الزنجية ، لكى تتحمل عبء العمل ، والى فتح القارة ومصادر ثرواتها لرؤوس الأموال الأجنبية ، من أوروبا تارة ، ومن الولايات المتحدة الأمريكية تارة أخرى.

ولم يغير الاستقلال السياسى التى حصلت عليه المستعمرات الأسبانية والبرتغالية من الواقع المر، الذى اكد لها ورسخ فيها التخلف في ميدان الاستغلال الاقتصادى، وفرض عليها الاستكانة والاستسلام لرؤوس الأموال الأمريكية، وتسلط الرأسمالية المتغولة من الولايات المتحدة الأمريكية.

### قصة الاستعمار في أمريكا الأنجلوسكسونية ،

وللاستعمار والتعمير الذي صنع الكيان البشري في أمريكا الأنجلوسكسونية ، وأرسى دعائم البنيان الاقتصادي ، وأنجر وجوداً سياسياً قصة أخرى . وتختلف هذه القصة في تفاصيلها ، وفي نتائجها ، وفي اسلوب تعمير الأرض ، واستخدامها واستغلال مواردها المتاحة عن القصة في أمريكا اللاتينية .

وقد اشترك في صبياغتها السيل المتدفق من المهاجرين ، وجماعات من جنسيات متعددة من غرب أوروبا بالذات . وعلى الرغم من اشتراك الأسبان ، إلا أن نصيبهم ما لبث أن تقلص . وكان التفوق للجماعات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية ، التي تطل على المصيط الاطلنطي ... وكان أهم ما يبرر التدفق ، أنه أتسم برغبة ملحة في الاستيطان والاستقرار ، وعدم التعلق بالكيان البشرى في أوروبا الوطن الأم .

وهكذا هاجر المستعمرون والمغامرون مع أسرهم ، وهم عاقدون العرم على الاستقرار ، وبداية الحياة بأسلوب يشدهم الى الوطن الجديد ، ويقطع الصلة بينهم وبين الأصول والجذور في دولهم الأوروبية . وكان ذلك مدعاة لنوع من التساند والتماسك في مواجهة

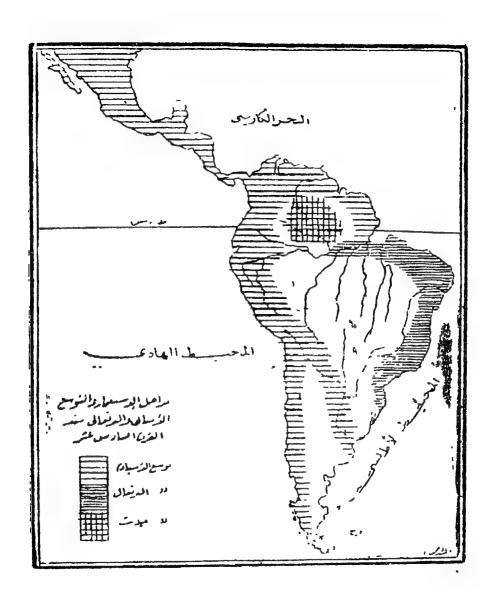

الحياة ، وفق الأساليب التي مكنتهم من تثبيت وجودهم ، والتغلب على الصعوبات في الأرض الأمريكية ، وهي الوطن الجديد.

وما من شك فى أن تنظيم هذا التدفق بما يتفق والضوابط الطبيعية ، قد أتاح من ناحية أخرى لهم فرصة التجمع على جبهة عريضة تمتد فيما بين مصب سنت لورنس شمالاً ومصب المسيسبى جنوباً . ثم كان التقدم منها فى اتجاه الداخل رتيباً ومنتظماً ، ينبع من منطق غرس جذورهم ، لكى ترتبط بالأرض التى بها وفيها واليها المصير .

وكان ذلك النمط من الاستعمار الاستيطاني في حد ذاته ، سبباً في نجاح منقطع النظير ، في السيطرة والتسلط وانتراع الأرض من العناصسر الهندية الحمراء . واشتراك الحكم البريطاني الذي فرض مشيئته حينا في صنع دعامات النجاح (۱) وتأكد نمط الاستيطان الرائع الذي ألف بين المهاجرين ، وجعل منهم كيانا بشريا يرتبط مصيره بالأرض والموارد الهائلة المتاحة فيها . وهكذا انتهى الأمر الى قدرة فائقة في صنع بنيان اقتصادى متين . وكان هذا البنيان يزداد صلابة وقوة مع مرور الوقت ، وهو يصنع بنيانا سياسيا في الولايات المتحدة وفي كندا على السواء .

ويشوب هذه القصة أمران ، يتصل أولهما بإستيراد العناصر الزنجية واستخدامهم في زراعة الأرض ، ويتصل ثانيهما باستغلال الفرصة التي تهيأت فيها رؤوس الأموال ، وامكانيات واسعة لاستغلال الموارد المتاحة في أمريكا اللاتينية .

وتمخض الأمر الأول عن قطاع من البشر هم الزنوج ، يدخل في

<sup>(</sup>١) كان فرض اللغة الانجليزية مقدمة ضرورية ، لكى تكون الوعاء الذى يجمع فكر الناس ويلم الشمل . ومن ثم يخلق سبباً قوياً من أسماب الترابط ، ويتجنب أسباب الفرقة والتمزق التي تبنى على اعتزاز كل مجموعة بلغتها وتراثها وتفرض من نفسها كياناً وذاتاً متميزة .

التركيب الهيكلى للكيان البشرى ، لكى يوظف فى استخدام الأرض والانتفاع بمواردها ، ويحظى فى نفس الوقت بالاحتقار وتمارس فى مواجهته احط أنواع الاستعلاء والتفرقة العنصرية .

وتمخض الأمر الشانى عن ثراء فاحش وتسلط على مقومات الاستغلال الاقتصادى لأمريكا اللاتينية ، وعن درس مفيد فى كل أسلوب من أساليب التغول ، واستنزاف ثروات الشعوب ، وعن خبرة تطبقها فى الوقت الحاضر ، فى كل موقع ، تستطيع أن تتسلل اليه فى الدول الصغيرة ، ومن غير أن تمس واجهة استقلالها السياسى.

## قصة الاستعمار في استراليا ،

وثمة قصة ثالثة تحكى فصولها اسلوباً آخر ، من اساليب الاستعمار الاستيطاني والتعمير في استراليا . وما من شك أن اعتبارات كثيرة قد فرضت نفسها بالشكل ، الذي أدى الى نتائج هامة بشأن الاستيطان البريطاني بصفة خاصة والأوروبي بصفة عامة . ولا يقتصر أثر هذه النتائج على التعمير والتوطن والاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة فحسب ، بل هي تؤثر بشكل منقطع النظير على نمو الكيان البشري وتركيبه ، وعلى الشكل العام للنظام السياسي ، الذي يتمثل البشري الوقت الحاضر .

وقد وضعت بريطانيا في حسابها منذ اللحظة الأولى ، التي حقق فيها كابتن كوك أهداف مغامراته ، فرض السيطرة الانجليزية الخالصة على تلك الأرض الاسترالية ، بالنسبة لمحاولات الدول الاستعمارية الأخرى . بمعنى انها أحبطت أي منافسة من جانب الدول الأوروبية وابعدتها تماماً .

وكانت عملية نقل المهاجرين وزرعهم في مواقع على الأرض ، وسيلة بريطانيا لتنفيذ سياستها وخططها الهادفة ، من وجهتى النظر السياسية والاقتصادية على السواء . وقد أوحى ذلك بعد حين بسياسة استراليا البيضاء ، على اعتبار أنها الوسيلة المثلى التي تحول دون تدفق هجرات من العناصر، غير البيضاء . وكانت عملية الاستنيطان البريطاني، تتخوف من هجرات اسيوية، تقد من الهند، أو من الصين.

وكان موقع استراليا الجغرافي على مقربة من مناطق الاكتظاظ السكاني ، مدعاة للاحتسماء بهذا الحاجيز اللوني ، لمواجهة هجرة العناصر الصفراء ، واحتمال مشاركتهم في التوطن والتعمير ، واحتمال زيادتهم عدديا بشكل يفقد الجماعات البيضاء سيطرتها السياسية ، ومكاسبها الاقتصادية ، على الصعيد العالمي الاسترالي .

وذهبت من ناحية أخرى الى قرض العزل الكامل ، والاهمال الشديد لتجمعات الاستراليين القدماء ، وكأنما سعت الى وضعهم فى اطار مغلق ، يكفل من بعد مضى الوقت نمطاً الانقراض ، والتخلص من وجودهم غير المقبول .

وهكذا كانت طبيعة الجشع البريطانى وراء كل الاعتبارات التى خططت فى ظلها كل الخطط التى نظمت عملية التعمير والاستيطان منذ أواخر القرن الثامن عشر.

ومهما يكن من أمر ، فإن النوايات التي شهدت وصول العناصر البريطانية على الساحل الجنوبي الشرقي ، كانت بمثابة نقط الانطلاق الحذر في اتجاه الداخل ، وقد سبق ذلك رحلات كشف ومغامرات ، أتاحت الفرصة لتوسيع المعرفة بالمساحات في ظهير الواسع ، لتلك النوايات ... وما من شك أن العوامل المناضية بالذات من حيث المطر وتوزيعه ، ومن حيث خصائص النمو النباتي ، وهي التي قد حددت امكانيات التوسع والتوغل والاستيطان في الأرض ، واستغلال مواردها الطبيعية .

\* \* \*

وهكذا مضت قصة الاستعمار والتعميروالاستيطان في أرض العالم الجديد. وتعبير القصة عن صورة من صور التسلط الذي يمارسه الرجل الأبيض بالذات. وكانت العناصر الأوروبية، هي التي تمد كل تلك المساحات، فيما وراء المحيط الاطلنطي غرباً وفيما وراء المحيط الهادي شرقاً، بالهجرات التي انسابت على امتداد عدد من القرون اعتباراً من القرن السادس عشر الميلادي.



وانتهى المطاف بهم الى الاستيطان والاستقرار فى تلك الأرض ، واقامة نظم سياسية بشكل من الاشكال. وربما تنوع المسير الذى انتهى اليه أمر الجماعات الأصلية ، والتجمعات البشرية التى كانت تسكن تلك المساحات . ومع ذلك قبإنها – بلا استثناء – استكانت وتقبلت المسير ، الذى فرض عليها . وقد وضع المسير بعضهم على طريق العزلة والإبادة ، ووضع مصير بعضهم الآخر ، فى بوتقة فرضت عليهم القبول بالانصهار وبالذوبان ، فى الشكل الجديد للكيان البشرى.

#### \* \* \*

ومهما يكن من أمر تلك النتائج جميعها ، فإن شكلاً من اشكال الاست عمار قد تصددت ملاسحه ، وقد ارتبط هذا الشكل بالسكنى والاستيطان ، مثلما ارتبط بامتلاك الأرض ، ومن ثم ندرك كيف نشأة هذا النمط من الاستعمار الاستيطاني ، الذي تمكن من حيازة الأرض ، والاعتماد على قوته في عزل أو أبأة أو امتصاص أصحابها الأصليين .

كما أن تحولات هامة وخطيرة جعلت من شعوب ودول غرب أوروبا ، تتجه بكل اهتمامها وثقلها وجهة الاستعمار في صوره وأنماطه التي عاشت وعانت منها أفريقيا وأسيا . ونذكر من هذه الدول البرتغال وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندة ويلجيكا وألمانيا . وقد انغمست جميعها في ميدان الاستعمار . وكانت فيما بينها مناقسات خطيرة وصراعات متصلة ، على امتلاك المستعمرات والتسلط عليها .

وكانت افريقيا بالذات التى شهدت هذه المنافسات ، وتعرضت للتيارات الاستعمارية والتكالب على السيطرة . ونستطيع الاشارة الى أن أسلوب السياسة البريطانية ، قد فسرض حجابا بين التيارات الاستعمارية المتصارعة ، لكى تبتعد عن استراليا ، كما تمكنت الولايات المتحدة من خلال مبدأ منرو وممارسة سياسة العزلة ، من استبعاد وانقاص حجم المنافسات الاستعمارية بأمريكا اللاتينية .

### قصة الاستعمارفي أفريقيا،

هذا ولم تعد فرصة أمام التغول الاستعمارى والروح المتحفزة لدى الدول الاستعمارية تتوفر ، إلا فى أفريقيا وأسيا . وتعتبر أفريقيا -على كل حال- أكثر القارات حظاً من حيث المنافسات الاستعمارية ، وأكثرها تأثراً بالنتائج السيئة ، التى صعنت المشكلات وفرضت المتاعب .

هذا ومن خلال قصة الاستعمار في أفريقيا ، يمكن أن نتبين مدى الصراع بين الدول الاستعمارية ومدى التنوع في أهداف كل دولة من تلك الدول ، ويمكن أن نتبين فيها أيضًا النماذج المتنوعة لأنماط الاستعمار المتعددة ، التي تحددت ملامحها في أثناء القرن التاسع عشر. ونعنى بها الاستعمار الاستيطاني ، والاستعمار الاستراتيجي ، والاستعمار الاستغلالي .

وعلى الرغم من أن أفريقيا كانت ضمن مساحات الأرض في العالم القديم، إلا أنها لم تدخل في دائرة النشاط الاستعماري في وقت مبكر، مثلما كان الموقف بالنسبة لأمريكا واستراليا . ومن الجائز أن يكون وقتًا طويلاً قد انقضى ، وجهداً متواصلاً قد بذل على امتداد أكثر من قرن لمجرد الدوران من حولها ، وكشف رأس الرجاء الصالح والوصول الى الهند ، ولكنها لم تشد انتباه الأوروبيين .

وصحيح أن النشاط الأوروبى الاستعمارى قد أنصرف عن النزول الى القارة الأفريقية ، وعن النزاع بين الدول الاستعمارية على حيازة الأرض فيها والتسلط عليها . ولكن الصحيح أيضاً أن هذا النشاط قد مر بعلاقات متنوعة في مراحل متوالية تسجل شكلاً من أشكال الاهتمام بالأرض الافريقية. ومتابعة العلاقات من خلال هذه المراحل ، من شأنه أن يصور أو يجسد سياق قصة الاستعمار في افريقيا.

# مراحل العلاقات الأوروبية ،

ويبدو أن تعلق الأوروبيين في المرحلة الأولى بنقط منتضبة على المتداد خط الساحل كان لفترة طويلة ، وأن الظهير لم يكن له القدرة

على أن يجذبهم ، أو أن يصرف اهتمامهم عن البحر ، وحركه المرور فيه. وما من شك في أن عوامل كثيرة تستطيع أن تفسر ذلك ، منها ما يتصل بخصائص الأرض الجديدة ، التي كشفت الرحلات النقاب عنها ، ومنها ما يتصل بخصائص الأرض الأفريقية ذاتها .

وتتمثل العوامل التي تتصل بخصائص الأرض الجديدة الأمريكية والاسترالية ، في اتساع الفرص امام النشاط الاستعماري الأوروبي ، حتى استوعبته كله . ولم تكن ثمة فرصة أو فائض من هذا النشاط ، لكي يوجه اهتمامه للأرض الافريقية ، أو أن يلتفت اليها . وكان النجاح المطرد والكسب المترايد والثراء المرتقب ، جدير بأن يصرف أنظار الاستعماريين عن أفريقيا ، وبأن تستقطب أمريكا واستراليا المغامرين ونشاطهم ، وأن ترضى طموحهم وتطلعاتهم .

أما العوامل التي تتصل بخصائص الأرض الأفريقية ذاتها ، فتنبع من صميم علمنا بالضوابط الطبيعية والبشرية مع) ، وهي الحاكمة فيها لحركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وقد تتمثل في عجز حظ الساحل بشرومه وخلجانه ، عن توفير الموقع الملائم لقيام المرافئ الطبيعية الصالحة لاستقبال السفن ، أو في عجز خصائص الظهير وعدم ملائمته لاستقبال واستيعاب النشاط الأوروبي المتطلع ، الي الثراء والكسب ، والاستغلال الاقتصادي السريع .وتتمثل الضوابط الطبيعية مرة أخرى ، في خصائص المناخ الذي يتراوح بين مناخات الصحراء الحارة الجافة ، ومناخات الاقاليم المدارية الرطبة ، وهي المسيطر على الأرض الأفريقية ، ومناخات الاقاليم المدارية الرطبة ، وهي تتمثل العوامل مرة ثالثة في خصائص شكل السطح، وما يرتبط به من تصريف مائي وجريان أنهار. ذلك أنها إذ تتضمن هضبة عظيمة الامتداد وعالية ، وتصعد مباشرة من سهول ساحلية ضيقة ، تجعل المتداد وعالية ، وتصعد مباشرة من سهول ساحلية ضيقة ، تجعل المتداد وعالية ، وتصعد مباشرة من سهول ساحلية ضيقة ، تجعل التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان التوغل من السواحل في اتجاه الداخل صعباً . كما تفرض على الجريان

النهرى شنوذا ، بحيث لا تصلح في جملتها للملاحة النهرية ، الموغلة في اتجاه القلب الأفريقي الظهير ،

ولقد اشتركت هذه العوامل جميعها ، في صنع حجاب كثف أبقى على مساحات هائلة من الأرض الأفريقية في اطار المجهول ، وبعيدة كل البعد عن المعرفة الجغرافية . ولم تكن الاتصالات التي تأتت من الشمال عبد الصحراء الكبرى ، ومن الشرق والساحل الشرقي ، مدعاة لاحتكاك حضاري مثمر، أو لكشف جغرافي مثير .

بل لقد بقيت أفريقية السوداء في اطار العزلة ، التي يكتنفها القسط الأكبر من التخلف الحضاري والاقتصادي . ولم يكن متاحاً للأوروبيين أن يهتكوا الحجاب عنها ، وأن يحيطوا علماً بقلب أفريقيا ، وهم مشغولون بالأرض الجديدة ، التي استجابت لهم ، وحققت لهم الطريق العريضة للثراء والاستيطان . وكان ذلك كله مدعاة لأن تأتي قصة الاستعمار الأوروبي ، التي أسفرت عنها العلاقات الأوروبية الأفريقية من جانب واحد في أفريقيا ، في اطار مختلف تماماً وعلى مراحل متعددة .

وكانت المرحلة المبكرة الأولى تصور ضرباً من ضروب المنافسة ، بين الدول الأوروبية صاحبة الأساطيل البحرية التجارية ، على احتلال مواقع محددة ونقط ارتكاز على امتداد السواحل الأفريقية ، أو احتلال بعض الجزر الصغيرة في مواجهة الأرض الأفريقية ، وكانت العلاقة الأوروبية مع أفريقية من جانب واحد فقط ، لأنها كانت علاقة بين الاهتمام الأوروبي والأرض الأفريقية ، بل قل كانت لا تكترث بالناس الأفريقيين ، ولا تطلب أكثر من مصلحة معينة تخدم الملاحة والإبحار.

ولا يستطع باحث أن يجزم بأن احتلال هذه المواقع كان - أنذاك - من قبيل الاهتمام بغير الأرض الأفريقية ، أو من قبيل اختيار موضع قدم للتوغل في الأرض الأفريقية . ذلك أو الشواهد كلها قد أجمعت على أن هذه المواقع ، كانت تضدم بالدرجة الأولى حركة التجارة المتزايدة، من الشرق والهند بالذات ، عن طريق رأس الرجاء الصالح .

وقد تحملت هذه المواقع المنتخبة مسئولية حماية تحركات السفن ، على امتداد وقت طويل ، في اثناء القرن الساس عشر والقرن السابع عشر.

وكان النفوذ الأوروبي الذي فرض نفسه على هذه المواقع ، وأحسن اختيارها قد استدار بظهره للأرض الأفريقية . أو كما يقولون استدبر الحضور الأوروبي الوافد اليابس ، واستقبل المسطح الماثي وركز كل اهتمامه على حركة السفن ، وتحركات التجارة الدولية من حول الأرض الأفريقية . ولعله وضع عندئذ البدايات المبكرة لنوايات ماعرف من بعد باسم الاستعمار الاستراتيجي . وكان من شأنه عندما تمركز في هذه المواقع ، أن يكفل الحماية للتحركات البحرية التجارية ، على امتداد طرق الملاحة الدولية لكي يؤمنها ، وأن يرد العدوان عنها .

ويبدو أن هذا النشاط الأوروبى ، لم تلتفت اليه أنظار الأفريقيين أنفسهم ، ولم تكن ثمة فرص متاحة للعلاقات المحددة ، أو لاحتكاك حضارى من أى نوع ، وعلى أى مستوى من المستويات ، بين الأوروبية في جانب ، والافريقيين في مراكز ونقط الارتكاز الأوروبية في جانب ، والافريقيين في جانب أخر. ولا يمكن أن نفهم ذلك الوضع ، إلا في اطار تصور معنى الحواجز النفسية والمعنوية ، التي فصلت بين الافريقين .

وهكذا عاش النشاط الأوروبي على اطراف ضيقة من الأرض الأفريقية . ولم تبلغ معرفة الأوروبيين بأفريقيا الى اكثر من ظهير ضيق، لا يتجاوز بضعة كيلومترات محددة ، يبدأ من بعدها الحجاب الكثيف ، والجهل الكلى بالأرض والناس معًا . ولا تستطع صفات النشاط الأوروبي في هذه المرحلة ، أن تعطى صورة محددة من صور الاستعمار للارض الافريقية . ، مع ذلك فقد تبين في ارتكازهم واحتفاظهم بمواقع محددة لحماية التحريات البحرية التجارية ، - كما قلنا - شيئا من قبيل الارهاص ، لنمط متميز من الاستعمار ، والذي عرف في وقت لاحق باسم الاستعمار الاستراتيجي .

ومسا من شك في أن احست فظ الأوروبيين بهده المواقع ، ونقط

الارتكاز، قد كلفهم الكثير من المتاعب، ووضع بذرة المنافسة والصراع، بينهم على حيازة الأرض، وقد تجلت تلك المتاعب مرة أخرى، من جراء حالة العداء بين الأوروبيين، والسكان الوطنيين فى مناطق الظهير. ونضرب لذلك مثلاً بالخطر العظيم الذى عاشت فيه محطة البرتغالية فى كليمانى، التى اسست فى سنة ١٩٤٤ على ساحل موزمبيق. كما نتبين هذا الخطر من خلال روح العداء، الذى عرض المركز الفرنسى فى مدغشقر المعروف باسم فورت دوفين، لأن يفتك به الأهالى فى عام ١٦٧٧. وتجلت المتاعب مرة أخرى من جراء التنافس بين الدول الاستعمارية على امتلاك مركز بعينه. وتصاعد الصراع من أجل فرض نفوذ البريطانيين والهولنديين، على مركز من مراكز التى أتيمت على ساحل غانا فى سنة ١٦٥١.

وعلى الرغم من ذلك كله ، فإن استخدام تلك المراكز قد أعطى من جانب أخر نوعًا من أنواع التكافل والتعاون بين مصالح الدول الأوروبية، التى اقتصمت بنشاطها ونشاط أساطيلها التجارية في حركة التجارة الدولية . ولعلها لعبت دوراً هاماً في مواجهة تحركات القرصنة الأوروبية ، التى طالما عرضت حركة التجارة البحرية للسلب والنهب في عرض البحار .

وربما لم يكن مقدراً أن تتغير طبيعة الدور ، الذى قامت به هذه المراكز طوال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، لولا أن الحت الحاجة فى أمريكا للرقيق من الأفريقيين السود . بمعنى أن الحاجة الى الرقيق قد أنهت المرحلة الأولى تماماً ، وطورت شكل وطبيعة العلاقات المفروضة على أفريقيا ، من جانب واحد . وكفل ذلك التغيير بداية مرحلة جديدة .

وهكذا كانت المرحلة الثانية لكى تصور ضرباً من ضروب التكالب على قطاعات من مساحات الأرض فى الظهير المباشر ، بقصد جمع الرقيق ، وتصديره فى اثناء القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . والمفهوم أن استغلال الموارد المتاحة واستخدام الأرض فى الانتاج

الزراعى بالذات ، فى أمريكا الأنجلوسكسونية وأمريكا اللاتينية ، قد استوجب استيراد العبيد ، والاعتماد على سواعدهم ، وعلى قدراتهم فى زراعة الأرض وانتاج المحاصيل .

وكان الأسبان ممن استقر بهم المقام في الأرض الأمريكية ، وفيما حول خليج المكسيك بالذات ، وفي مجموعات الجزر المتناثرة في البحر الكاريبي ، أكثر العناصر طلبًا واستخدامًا للرقيق في خدمة انتاج القطن، وغيره من المحاصيل المدارية ، والظاهر أنه لم يكن سهلاً على الأسبان بذل الجهد في زراعة الأرض ، كما لم يكن متوقع المساحات المستخدمة في الزراعة ، أن تتسع أفقيًا لولا أن اسعفته تجارة الرقيق بالألاف من العبيد ، الذين سخرتهم العناصر البيضاء الأوروبية ، في الزراعية ، وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة.

ومن ثم باتت المراكز والمواقع التى ارتكز عليها الوجود الأوروبى ، على السواحل الافريقية ، تلعب دورا فى تجميع الرقيق من مناطق الظهير ، وفى تجهيز الشحنات منهم للسفن ، التى تحملت مسئولية نقلهم الى الأرض الأمريكية . وهذا معناه أن تزداد الاتصالات بين تلك المواقع ، وبين الظهير المباشر وغير المباشر ، وأن تزداد فى نفس الوقت حجم الحركة فى الموانى واعداد السفن التى تتعامل معها . وكان ذلك من ناحية أخرى مدعاة لزيادة عد الأوروبيين فى تلك المواقع ، ممن تطلبت تجارة الرقيق وجودهم ، وفاء لمستلزمات تجميع الرقيق ، والاشراف على شحنهم وترحيلهم .

وريما استوجب الأمر مزيداً من التوغل في الظهير المباشر وغير المباشر، وممارسة القسط الأول من أقساط الكشف الجغرافي، في الأنحاء التي عمدوا الي خطف وتجميع الرقيق منها. وبصرف النظر عما يتعلق بهذه المسألة من النواحي الانسانية والأخلاقية، فقد تحولت معظم هذه المستعمرات على السواحل الأفريقيا الغربية، الى محطات لتجميع وشحن الرقيق وكانت سمات بارزة ميزت هذه المرحلة، وأكسبت النشاط والصلات الأوروبية مع أفريقية، ملامح الوجه العدواني البغيض.

وترتب على ذلك النهم فى جمع الرقيق ، زياة كبيرة فى حركة الملاحة فى المحيط الاطلنطى ، وتعاظمت على امتداد طريق ملاحى اشتهرت باسم الطريق المثلث . وكانت السفن التجارية العاملة فى خدمة الرقيق ، بين أفريقية والأرض الأمريكية ، تبدأ رحلتها من موانى غرب أوروبا مثل ليفربول وأمستردام ، وتتجه جنوبا الى موانى غرب افريقيا. وكانت السفن تتوقف فى واحدة من المستعمرات التى عملت فى تجارة الرقيق ، ريثما يتم شحن المئات والآلاف وحشرهم حشرا . ومن ثم تقلع السفن عبر الاطلنطى ، الى الأرض الأمريكية لكى تفرغ حمولتها، إذا قدر لها أن تصل بسلام ، وتعود السفن من بعد ذلك مباشرة عبر الاطلنطى الشمالى من موانى غرب أوروبا .

ويقدر ما كانت الرحلة صعبة ، تتعرض فيها السفن وحمولتها من الرقيق لكل معنى من معانى الخطر ، كانت مصدراً للثراء والكسب الهائل . ذلك أن السفن كانت لا تخل من حمولتها ، فى اثناء مراحل تحركاتها فى الذهاب والعودة . وقد تعودت على أن تحمل فى رحلتها من موانى الغرب أفريقيا حمولة متنوعة من الملابس والسجاير والمشرويات الروحية ، والتى تفرغها ثمناً للرقيق . كما كانت حمولة السفن فى رحلة العودة مربحة ، وتتألف من التوابل والقطن والدخان والسكر.

وليس غريباً أن نشير الى أن شركات كبيرة (١) ، قد تالفت فى الدول الغربية الأوروبية ، فى ظل كل من الراية البريطانية والهولندية والفرنسية ، للعمل فى ميدان هذه التجارة البغيضة ، والتى اتخذت من الانسان سلعة أساسية لها . ولم تكن ثمة معايير أخلاقية ، ولا أعراف دولية ، تحول دون هذه الصورة البغيضة ، من صور تسلط الانسان

<sup>(</sup>١) كانت شركة الهند الشرقية الهولندية ، وشركة الهند الشرقية الانجليزية ، من أشهر مجموعات الشركات التي تكونت في القرن السابع عشر وعملت في تجارة الرقيق الخسيسة .

وتسخيره ، وعرضه عرض السلع التي تباع وتشترى ... بل لقد دخلت المسألة في طور نظمته المعاهدات الدولية . ولقد حصلت بريطانية في مسعساهدة اترخت سنة ١٧١٢ ، على حق احستكار توريد الرقسيق للمستعمرات الأسبانية.

ومما يؤسف له حقًا وصدقًا أن الكنيسة الكاثوليكية(١)والكنائس البروتستنتية ، كانت لا تعارض هذا العمل المشين . ولعلها كانت تباركه وترضى لنفسها بنصيب من الأسلاب . ولم يكن من شأنها أن تصر على شئ مهم ، إلا أن تعمد الرقيق ، وتضمن تنصيرهم ، قبل شحنهم وتكديسهم في السفن . وكانت ترى أن في ذلك أنقاذاً لأرواحهم إذا ما تعرضت السفينة التي تحملهم للخطر ، واستقر بهم المقام في قاع المحيط . كما كانت تجد فيه مورداً للأموال ، التي يؤديها تجار الرقيق للأسقف ، الذي يتحمل مسئولية تعميدهم والقاء الموعظة الحسنة ، على الجموع الكبيرة من العبيد .

وهكذا نستطيع أن نصف هذه المرحلة ، التى أستغرقت أكثر من قسرنين من الزمان ، بأنها تصور معنى من معانى الاستنزاف والاستغلال الجائر ، الذى وجه بصفة خاصة للكيان البشرى في أفريقيا السوداء.

وقد قدر لهذه المرحلة التي فتكت بالكيان البشرى الأفريقي ، أن تنتهى بعد تحولات كثيرة . وكانت هذه التحولات التي تعالت بصيحة غضب شديد على تجارة الرقيق ، نابعة من قيم أخلاقية فرضت نفسها بعد قيام الثورة الفرنسية ، ومن اشاعة المثل التي اعترفت بحقوق الأنسان ، ونظرت الى تجارة الرقيق نظرة أخلاقية ، كشفت القناع عن بشاعة الأسلوب ، واستنكرته استنكاراً شديداً.

<sup>(</sup>١) اقترنت هذه المرحلة بمحاولات مباشرة خبيثة تحت ستار الكشف الجغرافي عن منابع النيل تارة ، وتحت ستار التحالف مع الحبشة المسيحية ضد الدولة الاسلامية والمسلمين تارة اخرى ، وقد استهدفت بالحق سعياً لتحويل الأحباش من الأرثوذكسية الى الكاثوليكية والبروتستنتية .

وما من شك في أن ذلك كله ، كان مدعاة لوضع القيود وفرض القوانين التي حرمت تجارة الرقيق ، وتربصت بكل من يعمل بها. وكان ذلك من ناحية أخرى سبباً في أنهاء تلك المرحلة ، التي التصق فيها الاستعمار والتسلط بالمواقع والمراكز المتناثرة على امتداد السواحل الأفريقية . كما أنهت حالة النهم والتغول ، الذي حقق الثراء العريض للشركات والتجاروالمغامرين والقراصنة . ومع ذلك فإن تلك النهاية ، لم تكن تعنى إلا بداية لمرحلة جديدة وأساليب جديدة، من مراحل العلاقات الاستعمارية ، بين الدول الاستعمارية الأوروبية في جانب ، وأفريقيا في جانب ، وأفريقيا في

وليس سهلاً بطبيعة الحال أن نحدد تاريخًا بذاته ، لكى يحدد النهاية والبداية . بل قد يكون احتمال التداخل من الأمور المتوقعة . ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر ، هو الذى شهد أهم تلك التحولات وما انتهت اليه من نتائج كثيرة أعطيت للاستعمار وجهاً متميزاً ، وأن يكن بغيضاً ويشعاً .

وفي المرحملة الشائشة ، كانت بريطانيا آكثر الدول الأوروبية الاستعمارية سيطرة واتصالاً بافريقيا ، وكانت فرنسا التي تشارك وتنافس بريطانيا في قيادة أوروبا تنافسها أيضاً في هذا المجال ، بل لقد دارت بينهما ملحمة صراع مريرة على حيازة الأرض ، وتطوير العلاقات بين أوروبا وأفريقيا ، تطوير) يخدم هذا الغرض .

وقد استطاعت بريطانيا أن تبعد الدنمارك من الميدان نهائيا ، بشراء المركز الذي كان له على ساحل غانة . كما أبعدت هولندة عن طريق مبادلة حصلت بمقتضاها وعلى سبيل التعويض ، على مراكز بديلة في جزر الهند الشرقية ، وكان ذلك نذيراً بمنافسة جادة وحادة على امتلاك المستعمرات ، بين انجلترا وفرنسا أول الأمر .

ثم دخلت ميدان المنافسة الاستعمارية في القرن التاسع عشر دول الخرى ، متعددة منها المانيا التي اتحدت في عام ١٨٧٠ ، وإيطاليا الموحدة وغيرها من دول أوروبا الاستعمارية . ويبدو أن النهضة والنمو

الاقتىصادى من بعد الأنطلاق في الانتاج الصناعى ، بعد النصف الأول من القرن التاسع عشر ، هو الذي عمق الاهتمام الأوروبي بأفريقيا ، على اعتبار أنها تستطيع أن تقدم الدعم الحقيقي ، من خلال الموارد المتنوعة فيها لهذه النهضة والنمو الاقتصادي.

هذا ، وكانت أفريقيا معينا هائلاً للمواد الضام ، التى تتطلبها الصناعة الدول الأوروبية المتقدمة . كما تمثل من ناحية أخرى سوقًا واسعة وهائلة ، تستطيع أن تستوعب حجماً كبيراً من فائض الانتاج الصناعى .

وتأكدت هذه القيمة الفعلية وتعاظمت حاجة أوروبا الى أفريقيا ، بعد أن استطاعت الولايات المتصدة الأمريكية تطبيق مبدأ منرو ، وأن تفرض الحظر على تصركات رأس المال الأوروبي ، وتصد من صريته ونشاطه في أمريكا اللاتينية ، وربما اختلط بذلك كله ، سعى والصاح ورغبة من جانب الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستنتية ، على نشر المسيحية في أفريقيا ، وفي صحبتها مقدمات ومقومات من نمط الحضارة المتقدمة في أوروبا .

وكان ذلك الشكل من أشكال العلاقات الأوروبية الأفريقيا ، مدعاة لنوع من المقاومة مصحوبة بشئ من العنف ، عرض المشرين والمستكشفين والمغامرين الغزاة للخطر ، وقد دفع ذلك الخطر بدولهم الى التدخل لفرض الحماية على رعاياها ، وكان الدم المسفوك أحيانا ، كان بين العوامل التى أوحت وأدت الى شد أهتمام الدول ، وتسلطها على الأرض الأفريقيا .

\* \* \*

وهكذا كانت الثورة الصناعية التي عاشتها أوروبا في القرن التاسع عشر ، منطلقًا هائلاً للدول الأوروبية، وتصعيد نشاطها الاستعماري في أفريقيا وأسيا . وما من شك في أن زيادة كم الانتاج ، قد أعطى فائضًا كبيراً للتجارة الدولية . وكانت الأقطار المزدحمة بالسكان في أفريقيا وأسيا ، محط أنظارهم لتسويق هذا الفائض . كما

كان تراكم رأس المال وسعيه المستمر للاستثمار المفيد وتصديره، مدعاة للاتجاه الى الدول والأقطار التي لم تستثمر أهم الموارد المتاحة فيها.

ولقد تدفقت رؤوس الأموال بشغف شديد ، نحو مواقع الاستثمار في أفريقيا . وكان على الدول الأوروبية أن تعطى قسطاً من حمايتها ومساندتها لهذه الأموال ، والمشروعات التي وظفت فيها . ومن هنا كانت الدوافع كلها توجه الدول الأوروبية الى استعمار مساحات ، كأسلوب من أساليب الحيازة للأرض ، والتسلط والسيطرة على المستعمرات .

وهذا الأسلوب ، كان من شانه أن يتبح لها احتكار الأسواق ، وفرص التسويق ، مثلما يتبح لها تأمين رؤوس الأموال العاملة في حقول الاستثمار والحصول على المواد الخام المتنوعة ، التي تحتاج اليها الصناعة الأوروبية. وهذا معناه التوافق بين دوافع اقتصادية ودوافع سياسية ، دعت بالحاح الى بداية المرحلة الثالثة من مراحل الاتصال والعلاقات والاستعمار الأوروبي بأفريقيا .

ودعت كل الأبعاد المؤثرة في المرحلة الثالثة ، والتي يسجل تاريخها ويشهد أحداثها القرن التاسع عشر ، الى توغل أوروبي في أتجاه الداخل نحو القلب الأفريقي ، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة في مسجال الانطلاق في سياسة هذه المرحلة وأسلوبها الجديد ، الى الكشف الجغرافي ، والتعرف على المجهول من أرض أفريقيا . وما من شك في أن هذه الحاجة قد تمثلت في طلب الأمن ، أو تأمين التوغل الأوروبي على الصعيد الأوروبي .

ولقد وجد الكشف الجغرافي مساندة هائلة من طائفة المبشرين ، الذين راودتهم الاصلام بنشر المسيحية ، ومن طائفة اخرى تضمنت أصحاب رؤوس الأموال المتعلقين ، بأمال الاستشمار والاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة في تلك المساحات . كما وجد المبشرون بالمسيحية دعما ومساندة ، من الكشف الجغرافي المغامر على الصعيد الأفريقي .

وأخذاً بزمام المبادرة ، دعا ليوبولد ملك بلجيكا كلاً من بريطانيا وفرنسا والنمسا وايطاليا ، لمناقشة أمر تنظيم وتنسيق الكشف الجغرافي ، وفتح الأرض الأفريقية على اتساعها للنشاط الأوروبي الاستعماري . وكان هذا المؤتمر غير الرسمي الذي انعقد في بروكسل ، علامة من أهم العلامات على طريق الاستعمار الأوروبي في هذه المرحلة . وقد أنهى مناقشاته بتأليف الهيئة الدولية الأفريقيا ، التي عولوا عليها في عملية تنظيم وتنسيق الجهود ، بشأن الكشف الجغرافي .

وما من شك فى أن النية كانت متفقة على قيام الكشف الجغرافى على أساس دولى تعاونى ، لمصلحة أوروبا كلها . ومع ذلك فإن العمل الحقيقى انطلق من أساس وطنى بحت ، ولم يكترث بروح الفريق والعمل الجماعى . وسبجلت النتائج – أنذاك – جشع ونهم الدول الأوروبية ، وفرض السيادة والتسلط على المساحات ، التي أدخلتها نتائج الكشوف الجغرافية في حيازة كل دولة منها .

وكان ذلك مدعاة للتنافس الشديد ، وكانت الرحلات التي أوغلت في قلب أفريقيا ، تعمل وكأنها في حلبة سباق تقتنص النتائج لحساب الدولة التي تنتمي اليها ، بل لقد تأكد من ناحية أخرى ، نوع من أنواع الصراع الذي استهدف اقتناص الفرص ، وقد شهدت السنوات السابقة لعقد مؤتمر برلين نوفمبر سنة ١٨٨٤ ، جو هذه المنافسات والتيارات ، التي أوشكت أن تصنع الصدام وتفرض الصراع ، بين بعض الدول الاستعمارية الأوروبية (١).

وكان مؤتمر برلين الذى دعت اليه المانيا على مستوى الدول ، واشتركت فيه النمسا وبلجيكا والدنمرك والسويد وأسبانيا والبرتفال وانجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وتركيا من الدول الأوروبية ، والولايات المتحدة الأمريكية الأنجلوسكسونية ، الدليل العملى على

<sup>(</sup>١) يرى البعض أن هذا المناخ القاتم كان انعكاساً للواقع السي الذي عاشته أوروبا، وعانت منه على امتداد مرحلة المنافسات والحروب بين الأمم الأوروبية في القرن التاسيم عشر.

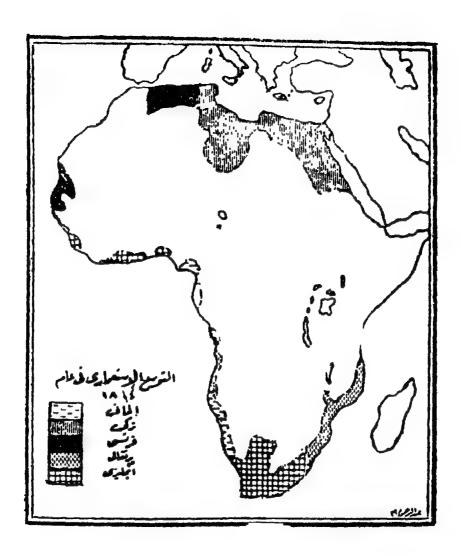

اقتناع بفكرة التنسيق ، والاتفاق على تقسيم افريقيا ، من غير الدخول في صراع أو صدام .

وقد اكدت هذه الدول احسترامها لكل توصيبات وقرارات المؤتمر باستثناء الولايات المتحدة (١) التى كان صبدا منرو قد فرض عليها سياجاً ، يمنعها من الانغماس في بحور المشكلات الأوروبية .

وتتلخص توصيات هذا المؤتمر وقراراته في حق عملية تنظيم وضبط النشاط الاستثماري فيما يلى:

الغاء تجارة الرقيق والاصرار على القضاء عليها ، ومطاردة العاملين بها .

٢ - حياد اقليم حوض الكونفو ، وضمان حرية الملاحة والتجارة
 في نهر الكنفو لكل الدول .

٣ -- حرية الملاحة والتحرك في حوض النيجر.

٤ - ضمان إعلان الدول الموقعة على هذا الاتفاق ، بفرض الحماية أو السيطرة على أي منطقة من مناطق القارة طلباً لاعترافها .

٤ - يكون إعلان الحماية لو الاستعمار لمنطقة ما ، مصحوباً باحتلال فعلى وإقامة حكومة عادلة .

ولعل أهم ما يلفت النظر ، هو أن المؤتمر لم يضع في اعتباره الحقوق الشرعية للأفريقيين ، وكأنه ينظر في أمر اقتسام أرضاً بلا صاحب No man's land . بل لم ينص صراحة على شكل العلاقات ، بين الحكومة الاستعمارية والناس في المستعمرات . ومع ذلك فإنه كشف النقاب عن مغزى كل التحركات ، وعن التكالب الشديد ، وعن الرغبة في المرض الأفريقية.

<sup>(</sup>١) يعتبر اشتراك أو إشراك الولايات المتحدة الأمريكية اقرارا من أورويا والدول الأوروبية الاستعمارية بوضع هذه الدولة القوية الصاعدة . ويحقها في أن تشترك في ممارسة الاستعمار. ومع ذلك فإن قبول الدعوة وحضور المؤتمر شرع والحرص على العزلة والبعد عن الانقماس الشكلات شرع أغر .

وشهدت السنوات العشر التالية لمؤتمر برلين ، كل النتائج التى تمثلت فى تمزيق شديد للأرض والناس معاً . وقد تختلف الأساليب التى اتبعت فى استعمار وفرض الصماية على مساحات الأرض الأفريقية . ولكنها انتهت جميعها الى فرض مشيئة الدول الاستعمارية بصورة من الصور على المستعمرات . ويستوى فى ذلك أن يكون التسلط وفرض المشيئة الأوروبية ، من خلال الاستعمار الاستيطانى لحساب البيض أو من خلال الاستعمار الاستواتيجي .

وبات مقدراً على أفريقيا والأفريقيين المغلوبين على أمرهم الاستكانة والخضوع ، والقبول بكل شكل أو نمط من أنماط الاستعمار التى فرض عليها . وهذا معناه أن هذه المرحلة الأخيرة من مراحل العلاقات بين أوروبا وأفريقيا من جانب واحد فقط، قد أتاحت الفرصة لتحديد واضح لأشكال الاستعمار البغيض ، الذى أسفرت عنه العلاقات.

# أشكال وأنماط الاستعمار الأوروبي ،

ويهمنا بعد أن عرضنا لقضية النشاط البشرى ، الذى يتضمن معنى من معانى التعمير والاستعمار لمساحات كثيرة وواسعة من الأرض ، على استداد زمن طويل ، أن نتوقف كثيراً عند معنى هذا الاستعمار . والاستعمار الذى نعنية هو الشكل أو الاشكال ، التى قد السفر عنها الاجتهاد الأوروبي ، الذى كشف النقاب عن بعض أنصاء الأرض ، ثم التسلط عليها .

والواقع أن استخدام هذا اللفظ ، ويتطلب قدراً كبيراً من المرونة . وما من شك في أن هذه المرونة تعنى أن نقبل استخدام اللفظ مع احتمال التغير وتقبل التنوع في المدلول ، من عصر الي عصر آخر . ذلك أن اتفاق كاملا بين الباحثين ، لم يحدد معنى ومدلول كلمة استعمار تحديداً قاطعاً .

وقد عبر عنه البعض بامتداد النفوذ السياسي المقترن بالاحتلال

المسكرى - وعبر عنه بالبعض الآخر بامتداد النفوذ السياسى لدولة ما، على مساحات أو أراض تمتلكها دولة أخرى . وذهب فريق ثالث الى ضرورة توفر شروط ثلاث ، هى امتداد النفوذ السياسى ، والاحتلال المسكرى ، والهجرة ، لكى يتمثل الاستعمار في معناه البغيض ، ويفرض مشيئته على مساحة معينة . ثم حول فريق رابع المسألة الى تعبير فضفاض ، بحيث يكون الاستعمار بنتيجة لامتداد نفوذ دولة أو جماعة تغاير جنسيتهم جنسية الناس في الأرض ، التي تمثل مستعمرة ، ويمارسون فيها ضرباً من ضروب التسلط والسيطرة .

ومهما يكن من أمر فإن التباين والاختلاف الذي يبلغ أحياناً حد التناقض ، قد انتهى الى نتيجة منطقية بعد أن فرض الاستعمار الأوروبي مشيئته ، على أفريقيا في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وقد جاء القانون الدولي بالتعريف الأمثل للاستعمار والمستعمرات . ويطلق القانون الدولي لفظ المستعمرات على الأقاليم المتخلفة حضاريا ، والتي تضمها دولة بصورة من صور الضم الي حوزتها ، وتباشر عليها حق السيادة والتسلط باسلوب من الاساليب .

وهذا معناه أن الاستعمار قد اقترن معناه بالتسلط والسيطرة بصورة من الصور ، على مساحات تتضمن جماعات متخلفة حضاريا واقتصاديا . وما من شك في أن النشاط الاستعماري في أفريقيا ، الذي فرض مشيئته بعد مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ ، وهو الذي أعطى القدرة على هذا التحديد الواضح لمعنى ومدلول الاستعمار .

وهكذا يجب علينا أن نفرق بين أشكال وأساليب وأنماط ، ما كان من أمر الاستعمار بمعانيه ونتائجه المختلفة قبل مؤتمر برلين ١٨٨٤ ، وأشكال وأنماط وأساليب الاستعمار الذي جثم على صدر أفريقيا منذ السنوات المتأخرة من القرن التاسع عشر . وليس معنى ذلك أننا نستطيع أن نتصور نهاية لا علاقة لها بالبداية ، بل الواقع أن الذي نعنيه هو أنه ثمة نهاية لمراحل كان الاستعمار فيها يؤدي الى نتائج وأشكال ، مهدت وحددت ملامح وخصائص البداية للاستعمار بشكله وأنماطه

المحددة . ومن ثم كانت ثلاثة انماط متباينة من حيث الاهداف ، مترتبة على حيازة الأرض ، ومن حيث نوعية العلاقات بين المستعمرات والدول الاستعمارية.

وتدور الأهداف ونوعية العلاقات التي شكلت الاستعمار ، وميزت بين أنماطه فيما حول .

١ - الاستغلال والانتفاع بالموارد ، وجلب الاستثمارات وتوظيفها .

٢ - الاستيطان وغرس جماعات مهاجرة ، تحتل أفضل المساحات وتفرض سياسة البطش ، وتؤكد أساليب الاستعلاء والتفوق وتمارس التفرقة العنصرية .

٣ - التسلط على الموقع بما يكسب الدولة المستعمرة عمقًا استراتيجيًا ، ويؤكد حمايته للمصالح الحيوية للدول الاستعمارية والدفاع عنها .

ومع ذلك فإن هذا التنوع كان نابعاً من صميم الاستجابة للضوابط الطبيعية والضوابط البشرية اللتى واجهت المستعمرين على الأرض الأفريقية عما جاء ترتبياً على المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شدت أثر التنافس الاستعمار الأوروبي .

ولم يكن غريبًا أن ينشأ هذا التنوع والتباين ، في وقت بلغ التغول الاستعماري فيه مداه ، وبعد أن اكتسب المستعمرون خبرة ومعرفة بأساليب الاستعمار ، ومارسوه على مدى زمن طويل في خارج الأرض الأفريقية . بمعنى أن تنوع يجسد علامة التمادي في عملية الاستعمار ، وفرز وتنويع الأهداف والاستخدامات في الأرض ، التي وقعت في قبضة الاستعمار .

ومن المفيد أن نتعرف على أشكال الاستعمار الاوروبي وأنماطه. ويمكن - على كل حال - أن نمير عندئذ ، بين جملة أنماط من الاستعمار . ولا تختلف تلك الأنماط من حيث الشكل والعلاقة بين الدول الاستعمارية والمستعمرة فحسب ، ولكنها تختلف من حيث الاهداف والمضمون والنتائج أيضاً .

وهذه الأنماط الاستعمارية المتنوعة ثلاثة هي :

### ١ - الاستعمار الاستراتيجي،

ويأتى الموقع الجغرافى لقارة الأفريقيا فى مقدمة الضوابط ، التى اسهمت فى تشكيل هذا الاستعمار وحددت أنماطه. ذلك أنها إذ تمتد على المحور العام من الجنوب الى الشمال ، تشرف بسواحلها الشمالية الشرقية على أخطر وأهم طرق العبور ، والتحركات للتجارة الدولية بين الشرق والغرب .

وما من شك فى أنها تشرف بجبهة عريضة ، عظيمة الامتداد على المسطح المائى للبحر المتوسط والبحر الأحمر ، وحاكمة للتحركات على هذا الطريق . وقد لعبت ، ومازالت تلعب دور) خطيرا ، من وجهة النظر الاستراتيجية . كما أنها إذ تقع بين المعيط الهندى من ناحية ، والمعيط الاطلنطى من ناحية أخرى ، كانت تشرف أيضاً على تحركات الملاحة الدولية والتجارة العالمية ، بين الشرق والغرب .

ولقد أشرنا من قبل الى أن نقط الارتكاز التى شهدت الاتصال الأوروبى المبكر ، قد تعملت مسئولية الحماية وتأكيد السلامة والأمن ، لتحركات سفن الملاحة البحرية ، وهذا معناه أن الموقع الجغرافي صنع الاساس المتين ، لنمط متميز من أنماط الاستعمار ، وهو الاستعمار الاستراتيجي .

والمفهوم أن الدولة الاستعمارية ، كانت تتخذ من مواقع معينة ومساحات محددة لها قيمتها ، من حيث امكانيات الدفاع ، وتأكيد الحماية ظهيراً ومرتكزاً لحماية مرورها التجارى ، في السلم والحرب معا . ونضرب لذلك مثلاً لاحتلال فرنسا لجيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، واحتلال بريطانيا لمصر عند المدخل الشمالي للبحر الاحمر قناة السويس .

هذا ونشير الى أن انجلترا وفرنسا بالذات ، هما الدولتان اللتان المتمينا بهذا النمط من أنماط الاستعمار . وما من شك في أن هذا

الاهتمام ، كان وليد الحاجة الملحة لحماية تحركات السفن والتجارة الدولية المتزايدة ، لكل منهما ، مثلما كان وليد الاهتمام بدعم الدور القيادى للتكتل الدولى الراسمالي الاستعماري ، الذي يشكل القوة البحرية ، وهي تتطلع للتسط على العالم .

وقد اتاح الاستعمار الاستراتيجي لكل المواقع ، التي تضمنتها مساحات واطراف من الأرض الأفريقية ، أو التي تضمنتها جزر تواجه السواحل الأفريقيا للدول ، فرصة مثلي لحماية نفوذها على الأرض الأفريقية ، ولتأكيد سلطتها وسيطرتها على البحار والمحيطات . ويمكن أن ننظر اليه نظرة خاصة تفصح عن كل المعاني التي بني عليها سير ماكندر نظريته المشهورة ، عن أبعاد مسألة التوازن ، بين القوة البحرية والقوة البرية في جزيرة العالم .

وإذا كانت ثمة فروقات بين الاستعمار الاستراتيجي والأنماط الاستعمارية الأخرى ، فإنها لا تعنى بالضرورة انفصالاً في الواقع . ذلك أن الاحتمال قائم ومتوقع ، لأن تمارس الدولة الاستعمارية نمطا من أنماط الاستعمار الاستيطاني للجزائر مثلا ، وأن تتخير وهران قاعدة ومرتكزا للاستعمار الاستراتيجي . هذا وليس ثمة تعارض بين الاستعمار البريطاني لتنجانيقا في جانب ، واستخدام جزيرة زنجبار في جانب أخر ، كمرتكز وقاعدة استراتيجية للاسطول البريطاني في المحيط الهندي ، وقد نجد المثل مرة ثالثة في الاستعمار الإيطالي .

وكان الاستعمار الاستراتيجي الذي منح الدعم والحماية للتسلط الاستعماري ، وهو يعيث فساداً في الأرض ، يجد المساندة مرتين ، مرة من النفوذ الاستعماري الذي تفرضه الدولة في المساحة ، التي تشعمرها وتتسلط عليها ، ومرة أخرى من القوة البحرية التي تؤكد مشيئة الدولة ، وتفرض وجودها في بحر أو في محيط من الحيطات .

هذا ومازال الاستعمار الاستراتيجي ، الذي ينطوى على ارادة الأمن والهيمنة يعيش وتعيش بقاياه . ونضرب لذلك مثلاً باستمراره

فى جبل طارق وعدم قبول بريطانيا باعادتها الى اسبانيا . وبحرص فرنسا على سيطرتها على جيبوتى ، رغم استقلال الدولة السياسى التى حصلت عليه.

### ٢ - الاستعمار الاستغلالي :

ولقد كانت الضوابط الطبيعية من ناحية اخرى ، تمثل البعد الاساسى ، الذى أدى الى التبايين والتمييز ، بين النمطين الآخرين من أنماط الاستعمار . وما من شك أن خصائص المناخ وما يتصل بها من تبايين يتراوح بالمناخات فى الأرض الأفريقية ، بين المناخات المدراية الرطبة الحارة ، والمناخات الجافة وشبه الجافة ، والمناخات المدارية غير الحارة ، المناخات الجافة وشبه الجافة ، والمناخات المدارية غير الحارة ، أو المناخات المعدلة الممطرة شتاء ، هو الذى وجه الاستعمار الأوروبي في معظم المساحات وجهتين متباينتين . وفى الوجهة الأولى كان الاستعمار .

ذلك أنه حيثما سيطرت المناخات المدارية الرطبة ، واقترنت الحرارة الشديدة بالمطر الغرير وبالرطوية المرتفعة ، كان متاحاً للدول الاستعمارية أن تمارس استعماراً ، يركز اهتمامه بالدرجة الأولى على الاستغلال والاستخدام للموارد المتاحة، والواقع أن قسوة المناخ واقتران هذه القسوة باحتمالات تفشى الأمراض المتوطنة في المناطق الحارة ، لم ييسر للجماعات الاوروبية فرصة الاستيطان ، أو التجمع في أعداد كبيرة في المستعمرات .

ومن ثم كانت رؤوس الأموال الأوروبية تلتزم بتشغيل الأفريقيين، وتعتمد على القوى العاملة الأفريقية ، نحت اشراف وتوجيه الخبرة الأوروبية . وقد تألقت شركات أوروبية تحملت مسئولية الاستغلال الاقتصادي للموارد المتنوعة ، من ضامات معدنية ، وثروة نباتية طبيعية، وأرض قابلة للزراعة .

وكم كان طريفاً من جانب أخر أن تتحمل الكنيسة والارساليات

مهمة التبشير والتنصير ، مثلما تحملت مهم التعليم ، وكل محاولة استهدفت صنع التقدم والارتقاء بالمستوى الحضارى . وكانت الشركات وأصحاب رؤوس الأموال تلتزم بمساندة الكنيسة والارساليات ، على اعتبار انها تصنع المناخ الروحى والبشرى الملائم ، للوجود الاستعمارى الاستغلالى ، مثلما تشيع الاطمئنان الذى يؤمن الاستغلال الاقتصادى ويسانده .

وقد ارتبط بذلك كله ، بتجهيز المرفأ أو الميناء الذي يستقبل السفن، وتمديد الخط أو الخطوط الحديدية في الظهير الي العمق ، الذي يخدم الاستغلال . وتعطى النظرة العامة للخريطة الجغرافية معنى واضحًا لهذا الأسلوب ، الذي لجأت اليه الدول الاستعمارية ، التي ادخلت الأرض في حوزتها ، ومارست فيها أساليب الاستعمار الاستغلالي الاقتصادي.

وقد نجد ضمن النماذج الكثيرة استخداماً للخط الصديدى ، فى أضيق الصدود ، وقد يستكمل التوغل بتشغيل خدمة نهرية أو خدمات برية . وهذا معناه أن تشغيل وسائل النقل ، كان يخضع بالدرجة الأولى لأهداف الاستخلال الاقتصادى ، وربط مواقع الاستخدام للموارد المتنوعة بالميناء على خط الساحل (١).

وهكذا أتاح الاستعمار لرؤوس الأموال الوافدة الى المستعمرات ، أن تثبت أقدام الدول الآستعمارية ، وأن تدعم نفوذها السياسى الحاكم والاقتصادى المستغل ، وسرعان ما تحققت الأرباح وتراكمت ، وكان مرود الوقت ، يمكن من زيادة حجم الاستثمارات وينميها ، بل لقد بلغ الأمر في بعض الأحيان ، حد الاحتكار وفرض المشيئة ، وتأكيد كل معنى من معانى التغول ، والنهم والجشع البغيض .

ولقد مارست رؤوس الأموال في بعض المسلحات القابلة للزراعة ، أشكالاً من الزراعات العلمية ، التي تلبي الطلب المسزايد على ثمار

<sup>(</sup>١) راجع للمؤلف كتاب و النقل في الريقية - اثر الاستعمار في تخطيطه وتشفيله القاهرة ١٩٦١ .

متنوعة من انتاج الزراعة أو الغابات في المناطق المدراية . وتزخر أفريقيا السفلى التي تشرف بجبهة بحرية واسعة عريضة على السطح الماثي للمحيط الأطلنطي ، فيما بين لوانده ونواكشوط بنماذج كثيرة للمستعمرات ، التي شهدت هذا النشاط الاستعماري الاستغلالي الاقتصادي للموارد المتنوعة .

ولا نكاد نلمح فروقات أساسية بين أساليب وأهداف الاستعمار الاستغلالي الفرنسي ، أو البريطاني ، أو البلجيكي . بل تتكرر الصورة وتتسابه النتائج العامة ، مع اختلاف واضح في نوع اللغة التي فرضت نفسها ، للتعامل مع الحكومة الاستعمارية والشركات الاستعمارية . وقد يكون ثمة اختلاف أو تباين في أسلوب الحكم ، وطبيعة التسلط البشع الذي تقرضه الدولة الاستعمارية . ولكن ذلك لا يحيد بالاستعمار الاستغلالي عن أهدافه ، وعن نتائجه بالنسبة لرؤوس الأموال وتوظيفها .

وهذا معناه أن فرض الاستعمار لنظام الحكم بطريقة مباشرة ، أو من خلال استكانة وخضوع القيادات المحلية الوطنية وفرض الحكم بطريقة غير مباشرة ، لا يعنى بالضرورة خروجًا عن القاعدة ، أو تغييرا جوهريًا في أساليب الاستغلال ، لكل الموارد المتاحة في المستعمرة ، أو تنويعاً في الأهداف .

# ٣ - الاستعمار الاستيطاني :

وإذا كان خصائص المناخات المدراية الرطبة والمناخات الجافة وشبه الجافة قد ظاهرت الاستعمار الاستغلالي ، ولم تمكن العناصر الأوروبية من الاقامة والاستيطان ، فإن خصائص المناخات المعتدلة الممطرة شتاء ، وخصائص المناخات المدارية التي يدعو عامل الارتفاع الى تخفيض درجة الحرارة والرطوبة فيها قد ظاهرت النوع الثالث من الاستعمار ، وهو الاستعمار الا

وهكذا اشتركت الضوابط المناخية والتضاريسية معاً ، في تصنيع وتهيئة الظروف الملائمة للاستيطان والاستقرار ، لكل العناصر

الأوروبية التى توجهت جموعها المهاجرة طلباً للحياة الأفضل وجهة السكنى والاقامة ، فى مساحات منتخبة من الأرض الأفريقية . وشرط اختيار أو انتخاب تلك المساحات ، قد تبلور حول ملائمة المناخ للعناصر الأوروبية ، اكثر من أى شئ أخر .

وكانت التجربة الناجحة اول الأمر في مساحات من جنوب أفريقيا في الظهير المباشر لراس الرجاء الصالح ، والتي أدت الي تجمع بعض الهولنديين وبعض الفرنسيين في القرن السابع عشر . كان التوغل في اثناء القرن الثامن عشر الي الظهير البعيد غير المباشر ، على مراحل متعددة المسمها تلك التي وصلت بانتشارهم الي نهر أورنج في سينة ١٧٦٠.

وإذا أغفلنا تعاقب الاحداث من بعد ذلك ، فإن الذي يهمنا هو حيازة بريطانيا لتلك المساحات ، بعد أن دفعت ثمنها لهولندة . وكان ذلك مدعاة لهجرة البريطانيين ، مثلما كان مدعاة لتوسيع رقعة الاستيطان، عندما زحف البوير فراراً من الأوضاع الجديدة في اتجاهات الشمال والشرق ، فيما وراء نهر الأرونج ، وفي ناتال .

وكانت احداث كثيرة ومثيرة على هذا الصعيد ، لعبت دوراً في بناء الكيان المادي والكيان البشري في مستعمرات الاستيطان . ولكن اكتشاف الذهب استقطب المزيد من المهاجرين من البريطانيين . وصاحب هذا الاستيطان صراعًا بين البريطانيين والبوير . ونجح سيسل رودس احد بناة الامبراطورية البريطانية ، في وضع ودعم وتأكيد التفوق البريطاني ، بعد حروب مريرة انتهت في ١٩٠٧ في تلك المستعمرات .

وكانت فى اقصى الشمال فى الجزائر ، تجربة اخرى مارستها فرنسا التى اندفعت تحت تأثير عوامل كثيرة ، منها ما يتصل برغبة ملحة فى تأكيد سيطرتها وتسلطها على البحر المتوسط . و كانت البداية فى سنة ١٨٣٠ . ولكن روح المقاومة استمرت حوالى الأربعين سنة ، فلم تستسلم الجزائر إلا فى سنة ١٨٧٥ .

ونظمت فرنسا مسألة الهجرة والاستيطان ، وتدفق سيل من المهاجرين الذين استولوا على الأرض القابلة للزراعة . وكانت فرنسا تسعى على امتداد ازمن الذي فرضت مشيئتها فيه على الجزائر الى فرنستها ، وتحويلها الى جزء من الأرض الفرنسية بطريقة أو بأخرى واقتران الاستيطان بمحاولات أخرى استهدفت استغلال الأرض في الزراعة ، وتربية الحيوان استغلال أقتصاديا متطوراً . كما اتجهوا الى استثمار أموالهم في الثروة المعدنية .

وأغرى هذا النجاح فى ممارسة تجارب أخرى ، أرست قواعد وأسس الاستعمار الاستيطانى ، وأدت الى توسيع قاعدة هذا النمط فى مساحات أخرى . وكان انتخابها يخضع لاختيار المساحات فى المواقع التى تهئ للأوروبيين فرصة الحياة ، وتحقيق نمط الحياة الأفضل من وجهة النظر الاقتصادية .

ولقد شمل ذلك الاختيار مساحات جيدة في قلب كينيا المرتفع ، وفي روديسيا على سطح الهضبة المرتفعة ، في مناطق غنية بضام النحاس . كما شمل مساحات في أقصى الشمال في اقليم برقة من ليبيا .

وما من شك في أن استقرار واستيطان العناصر الأوروبية من الانجليز والايطاليين وغيرهم قد أتاح للحكم الاستعماري قسطاً من المساندة ، مثلما أتاح الفرصة لاستغلال الموارد المتاحة ، ولتحقيق الأرباح التي تثبت جذور الوجود الاستيطاني ، و كانت تؤمن رفاهيته.

ونستطيع أن نتبين أن كل تجمع واستيطان أوروبى ، كان سبباً فى تحويل مساحة الأرض التى عاشوا فيها ، الى قطاعات أوروبية فى الشكل والمظهر والنمط الحضارى المسيطر على حركة الحياة ، بل لقد تبدو هذه المساحات المستوطنة فى بعض الأحيان غربية حضاريا واجتماعيا واقتصاديا ، عما تحيط بها من أرض تتضمن الجماعات والتبائل الأفريقية الزنجية والمتزنجة .

## الدول الأوروبية ومستعمراتها الأفريقيا ،

هكذا تعرضت كل أو معظم الأرض الأفريقية فى قطاعها الشمالى ، الذى يتضمن الجماعات والشعوب القوقازية ، كما تعرضت كل أو معظم الأرض الأفريقية فى قطاعها ، الذى يتضمن الجماعات الزنجية والمتزنجة للاستعمار فى كل صوره وأنماطه . وشهدت هذه المساحات كل شكل من أشكاله وأنماطه بصرف النظر عن أوضاعها الحضارية والسياسية ، أو الدينية ، أو الاقتصادية . بل وتعرضت لتغول وجشع نهم ، سلب واستنزاف الموارد البشرية والموارد الطبيعية فيها على السواء .

وكانت فرنسا صاحبة الحظ الأكبر ، من حيث مساحة الأرض التى تستعمرها ، وتفرض عليها شكلاً من أشكال تسلطها . وقد بلغت مساحة الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية فى أفريقيا ١٠,٥٥٧,٧٠٤ ميلاً (١٠,٥٥٧,٧٠٤ كيلومتراً) . وكانت تتضمن حوالى ٤٥ مليوناً من البشر.

هذا وكانت مساحات كبيرة من المستعمرات الفرنسية ، ضمن الصحراء الأفريقية الكبرى . ومع ذلك قإنها كانت تعطى الفرصة للترابط بين معظم المستمعرات ومناطق النفوذ الفرنسى التى تضمنتها في الغالب المساحات في أفريقيا الصغري وأفريقية السفلى .

وحرصت فرنسا دائماً على تطبيق سياسة الفرنسة ، التى حاولت بها تحويل طبقة من الأفريقيين المتعلمين والمثقفين ، مع مرور الزمن الى فرنسيين . ومن ثم كانت تضمن إذا ما تولت مقاليد السلطة وفتحت أبواب الشقافة المدنية الفرنسية أمام الأفريقيين ، أن تربى وتحتضن هذا الفريق .

وكان حرص فرنسا على تعدين مستعمراتها ، هدفاً تسعى به الى خلق قاعة عريضة من أفراد وجماعات ، تستهلك منتجات فرنسا المسنوعة ، ذلك أنها لم تكن تملك ممثلما ملكت بريطانيا ، فرصاً لتسويق فائض انتاجها الصناعي في أسيا ، وقد منح الأفريقي حق

المواطن الفرنسى . ولم تكن ثمة حواجز جنسية أو اصرار على تفرقة عنصرية . ومع ذلك لم يستطع رأس المال افرنسى التوسع في انشاء المشروعات ، والمضى السريع في استمرار واستغلال الموارد الطبيعية .

وكانت الجزائر وحدها مركز الاستعمار الاستيطاني الفرنسي ، مثلما تضمنت اخطر المواقع واهمها ، من حيث الوفساء بأهداف الاستعمار الاستراتيجي الفرنسي ، وهذا ولم تكن الضوابط المناخية في سائر المستعمرات التي تضمنتها افريقيا السفلي أو الصومال الفرنسي، تتيم فرصة الاستيطان أو استقرار العناصر الفرنسية .

وربما كان ذلك الحرمان ، مدعاة لأن نجد بعض الفرنسيين ضمن تجمعات الاستيطان في مستعمرات أفريقيا العليا ، حيث يقبلون العيش ضمن وتحت سيطرة النفوذ البريطاني . وهذا وكانت لمنفشقر والصومال الفرنسي أهمية خاصة من حيث القيمة الفعلية للقواعد الاستراتيجية الفرنسية فيها ، ومن حيث دعم ومساندة النفوذ الفرنسي البحرى ، والتجارى فيما وراء البحار .

وكان حرص فرنسا على مستعمراتها مشوب بقدر كبير من الاعتزاز بكبرياء ، نابع من طموحها السياسى والعسكرى ، وربما أذكت روح المنافسة بينهما وبين بريطانيا قسطا كبيراً من الاهتمام ، والاصرار على المضى بطموحها الاستعمارى الى آخر مدى ، وربما كان غريباً أن يكون هذا التناقض ، بين اتفاق يجمع ويؤلف بين السياسة البريطانية في أوروبا في جانب ، وتعارض ومنافسات لا تنتهى بين سياسة كل منهما في أنحاء المستعمرات في جانب آخر .

وتتضمن صفحات التاريخ تسجيلاً مستمراً لذلك التعاوض ، بين التيار الاستعمارى الفرنسى ، والتيار الاستعمارى البريطانى ، منذ أن كان التسابق على احتلال الأرض ، وفرض التسلط الاستعمارى فى الأرض الأفريقية . ونضرب لذلك مثلا بمدى التعارض بين المسروع الفرنسى لاحتلال الأرض على امتداد محور عام يعبر القارة من الغرب الى الشرق من داكار الى جيبوتى من ناحية ، المسروع البريطانى

لاحتلال الأرض ، على محور عام من الجنوب الى الشمال ، من ناحية أخرى ، ومحاولة تنفيذ مشروع سيسل رودس من الكاب الى القاهرة .

كما نتبين نتيجة المنافسة فى التمزق الشديد ، الذى انتهى اليه الوضع بالنسبة للأرض فى ظهير ساحل غرب أفريقيا . وقد حرصت كل من فرنسا وإنجلترا على فرض المشيئة ، والتسلط على أشرطة منها، تمتد على محاور عامة من الجنوب الى الشمال. ولم يصب التمزق الأرض وحدها ، بقدر ما أصاب الناس ، ومزق القبائل وبدد شمل التجمعات القبلية ، وأققدها تجانسها لدى تجمعها واشتراكها ، فى تكوين البناء البشرى ، فى كل دولة من الدول المستقلة حديثاً بعد سنة ١٩٦٠.

وكانت بريطانيا تفرض سلطانها على مساحات تبلغ حوالى ٢,٥ مليونًا من الكيلومترات المربعة . وكانت تضم اكثر من ٧٠ مليونًا من البشر . ومع ذلك فإن دورها كان يختلف تمامًا عن دور فرنسا ، من حيث طبيعة الاستعمار ، وأسلوب السياسة التي اتبعت في كل مستعمرة من المستعمرات .

ونشير الى أن التنوع الشديد والتباين الفعلى من مستعمرة الى أخرى ، يصور درجة من درجات الاستجابة لعوامل بشرية كثيرة . وما من شك فى أنها اتبعت أسلوباً فى بعض المستعمرات ، التى مارست فيها الاستعمار الاستغلالي يختلف بالكلية ، عن أسلوب آخر اتبع فى المستعمرات التى عرفت أو مارست فيها الاستعمرات التى عرفت أو مارست فيها الاستعمرات التى عرفت أو مارست فيها الاستعمار الاستيطاني .

وكانت هذه المرونة مدعاة لتأكيد التفوق البريطانى ، فى صياغة الخط السياسى ، الذى تفرض من خلاله سيطرتها وتؤكد سلطانها ... وفى الوقت الذى أباحت فيه استيطان العناصر البيضاء ، ومارست اسلوب الاستعمار الاستيطانى فى كينيا وروديسيا ، حرمت على البيض الاستيطان فى نيجيريا وأوغندة . كما نتبين أسلوبا تمارس فيه الحكم المباشر فى بعض المستعمرات ، مثلما نتبين الاتجاه الى الحكم غير المباشر ، والاستعانة بالقيادات المحلية فى بعض المستعمرات المحلية فى بعض المستعمرات المحلية فى بعض المستعمرات

هذا وتقع مستعمراتها المتعددة ضمن أفريقيا السفلى على امتداد ساحل غرب أفريقيا الذى شاركتها فيه فرنسا ، كما تنشر على صعيد أفريقيا العليا بشكل يلفت النظر .

هذا ويبدو أنها لم تكن حريصة على تمدين مستعراتها ، أو على اصطناع تغيير حقيقى في المستويات الحضارية . ولعلها لم تكن تجد ما يحفزها إلى ذلك ، وهي تمتلك حق تسويق فائض انتاجها الصناعي في الهند المكتظة بالسكان . ومن ثم كان هدفها يتجه بكل الاهتمام على محور الاستغلال لموراد الثروة ، بقصد الحصول على الموارد الخام أكثر من أي شيء أخر .

هذا وكانت حصتها من المستعمرات على سطح أفريقيا العليا والجبهة الأفريقية على المحيط الهندى أكبر من أى حصة للدول الاستعمارية الأخرى .

وما من شك فى أن سيطرتها من خلال الحكم الثنائى فى السودان، ومن خلال وجودها فى مصر ، كان دعاة لأن نتبين مدى امتداد أو رسوخ نفوذها الاستعمارى وسيطرتها ، حيث كانت تنتشر على محور عام من جنوب القارة الى شمالها ، ويشكل اقترب من أحلام سيسل رودس الى حد كبير .

ولقد تعمل الأفراد الرواد في دنيا الاجتهاد الاستعماري، وفي والجمعيات قسطاً من المسئولية في تنشيط التوسع الاستعماري، وفي تأكيد سيطرته وتسلطه. ونشير في هذا المجال الي جهد المغامرين من مجموعة الرحالة، الذين حددوا الطرق التي سارت عليها الشركات التجارة الاحتكارية، مثلما سارت عليها الارساليات الدينية التبشيرية. ومن بعدهم كانت بريطانيا تجد الطريق مفتوحاً، لكي تسيطر وتفرض وجودها الاستعماري.

ومن ثم حق القول بأن السلطة البريطانية الاستعمارية ، كانت تقتفى أثر هؤلاء جميعًا ، لتساندهم وتؤكد الوجود الاستعمارى ، فى شتى صوره ويشتى أساليبه . وقد استطاعت من خلال انتصارها فى

الحرب العالمية الأولى ، على إبعاد المانيا من دنيا الاستعمار ، وأن تقذف بها خارج حلبة المنافسات الاستعمارية على الأرض الأفريقية ، وأن تحل محلها وتوسع من سيطرتها وتسلطها . كما ساندت تجمعات من العناصر غير الأفريقية ، منهم البيض ومنهم الآسيويين ، الذين احتلوا مواقع محددة استوطنوا فيها ، واشتركوا بقسط كبير من نشاطهم في استغلال الموارد المتاحة .

وحظيت المسلحات التي أدخلت في حوزة الاستعمار البريطاني ، بخدمات للنقل . وربما كانت هذه الخدمات أفضل تكاملاً وأكثر وفاء وقدرة على الآداء في خدمة الاستخلال الاقتصادي ، أو في خدمة المساحات والواقع التي تركزت فيها العناصر البيضاء .

وكانت محاولات بريطانيا لصنع التقدم ، لا تتنزه عن كل معنى من معانى الاستنزاف وفرض قيود الجنس والعنصرية ، ولا تنطلق من اطار السعى المتواصل لتطوير الحكم في المستعمرات ، بشكل يحتفظ بها في التجمع الكبير للكومنوك البريطاني .

وربما لجأت من خلال المتناقضات البشرية والحضارية ، الى طمس معالم الأفريقية الخالصة ، لكى تنفث كل أثر خبيث ، وكل تأثير يشد الناس ، الى التراث الانجليزى والحضارة والتفكير الانجليزى .

وتأتى بلجيكا في المرتبة الثالثة من حيث مساحة الأرض الأفريقية التى فرضت عليها استعمارها . وقد بلغت هذه المساحة حوالى ٢,٤ مليون كيلومتر مربع . وكانت تضم حوالى ١٣ مليونا من الأفريقيين . وكانت تتضمن قطاعاً هائلاً من حوض الكونفو .

والواقع أن دور بلجيكا في الاستعمار الاستغلالي ، كان لا يرقى الى ما وصلت اليه السياسة الاستعمارية الفرنسية أو البريطانية ، وربما كان من أهم ما يميز السياسة البلجيكية ، هو رعاية مصالح الافريقيين واتاحة كل فرصة يتحقق بها الكسب والمعاملة الحسنة ، ومراعاة بعض الجوانب الانسانية ، وقد حرصت الحكومة البلجيكية على وضع

التنظيم الذى يكفل الرقابة المحكمية على أسلوب الحكم، وكل التصرفات التي تمس مصالح الناس في المستعمرة.

ولم يكن ذلك الاهتمام الذى اقترن بخدمات اجتماعية رائعة ، لم يحصل عليها الأفريقيون في المستعمرات الفرنسية أو الانجليزية ، والذي حال دون أي احتمال من الاحتمالات التفرقة العنصرية وروح الاستعلاء ، يعنى أكثر من أن النظام الاستعماري البلجيكي ، قد حرص على اتباع سياسة التمكين ، لكل ما من شأنه أن يشيم الرفاهية .

ومع ذلك فيإن سياسة الرفاهية ، لم تفقد الحكم البلجيكى الاستعمارى شكله ومعناه ، وحرصه على فرض مشيئة غير مشيئة الأفريقيين على الأرض والناس معاً .

كما لم يفقد الحكم الاستعمارى البلجيكي الحرص على استغلال الموارد الطبيعية ، لصالح رؤوس الأموال الأوروبية والبلجيكية ، وتحقيق الأرباح ، وتصديرها من أجل مريد من الرفاهية والغنى والشراء لبلجيكا . وقد عملت بلجيكا كغيرها من الدول الاستعمارية على بناء وتشغيل خدمات النقل ، التي تلبي الحاجة للشركات ورؤوس الأموال العاملة ، في حقول الاستغلال للموارد الخام المعدنية .

ونود أن نشير الى أن وصول أو تحول الاستعمار البلجيكى الى هذا المستوى الأخلاقى ، أنما جاء بعد متاعب كثيرة فى أواخر القرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين . وربما كانت السياسة البلجيكية الى سنة ١٩٠٨ مسوية بكل معنى من معانى السلب والتصرفات اللاخلاقية ، واللجوء الى السخرة فى تشغيل الناس وقهر مشيئتهم . ثم كانت الرغبة فى الاصلاح والتخفيف من حدة التسلط والسخرة ، مدعاة للتفيرات والخروج عن الأساليب العتيقة فيما بين سنة ١٩٠٨ ، مدعاة للتفيرات السياسة الاصلاحية والأخلاقية معا منذ سنة ١٩٣٠ ، والتى حققت اسلوب الرفاهية لكل الناس ، وخففت من وطأة الضغط والستعمارى وعدوانيته .

وتمتل البرتغال والدولة الاستعمارية الرابعة التي شاركت بحصة من التغول والتسلط . وكانت تفرض سلطانها على حوالى ٢ مليون ، من الكيلومترات المربعة .

وما من شك في أن دور البرتغال قد بدأ في وقت مبكر على الأرض الأفريقية . ويرجع الى انزلاقهم في الاستعمار المبكر ، في الوقت الذي اقترن بنشاطهم وحصتهم في حركة الكشوف الجغرافية الكبرى . وقد نظر اليهم من خلال زياراتهم واقامتهم المراكز ، التي ارتكزوا اليها وخلقوا العلاقات بينهم ويين بعض الأفريقيين في الظهير المباشر ، حتى أصبحوا رواداً .

وقد اشترك البرتغال بقسط كبير فى تجارة الرقيق ، على اعتبار انها مبجزية . وكان ذلك مدعاة لتأكيد نشاطهم المبكر التخريبى ، ضد الناس الآمنين فى انحاء من أفريقية ، والذى تسلل من خلاله الاستعمار البرتغالى ومباشرة التسلط والسيطرة .

هذا وتتمثل حصة البرتغال الاستعمارية ، في أنجولا ، وفي أفريقيا الشرقية البرتغالية ، وهما اللتان تعطيان أسوأ الصور التي تكشف عن شكل الاستعمار البرتغالي البشع .

وقد اقترن التسلط البرتغالى بالسخرة وياستنزاف موارد الثروة . ولم تكن ثمة محاولة للعناية بمصالح الأفريقين ، أو بتحسين الأحوال المعيشية ، التي يعيشون فيها تحت كل أسلوب من أساليب القهر وفرض المشيئة . وجدير بالذكر أن البرتغال قد أصرت على استمرار وجودها في الأرض الأفريقية لأطول وقت . وكانت البرتغال تقف بشدة في مواجهة حركات وطنية تستهدف التحرير والتخلص من الاستعمار.

ولقد استندت البرتفال في دعواها الاستعمارية الاستغلالية الاقتصادية، الى أنجولا وأفريقية الشرقية البرتفالية جزء لا يتجزأ من الوطن البرتفالي الواسع فيما وراء البحار ، والمتمم للبرتغال في أوروبا. وإنه ليس ثمة تفرقة عنصرية تمييز بين البرتغاليين و الأفريقيين ، الذين اعتنقوا المسيحية الكاثوليكية في تلك المستعمرات . هذا من شأنه

أن دعا الى اختلاط وتزاوج بين البرتغاليين والأفريقيين أو القطاع الذى تنصر منهم . ويمثل الجيل أو الأجيال التى بنيت على ذلك الاختلاط ، دعامة يرتكز اليها الوجود البرتغالى . ولعلهم يدافعون عنه ضد أولئك الذين لم يتنصروا ويصرون على التحرر. ومن ثم تأخر حصول أنجولا وأفريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق) على الاستقلال بشكل يلفت النظر .

وتمثل اسبانيا اضعف الشركاء في استعمار المساحات من الأرض الأفريقية . ذلك أنها تفرض سلطانها الاستعماري على مساحات محددة لا تتجاوز في جملتها حوالي ٣٥٠ الف كيلومتر مربع . وما من شك أن حصة اسبانيا من الأرض الأمريكية ، في أمريكا اللاتينية ، قد أبعدت فهمها عن أفريقيا وقتاً طويلاً ... ولم يكن ثمة أثر لها على الصعيد الأفريقي باستثناء الهجرة الي جزر كاناريا ، وتحويلها الي وطن اسباني خالص .

ولم تتاح الفرصة لأسبانيا على الأرض الأفريقية ذاتها ، إلا في اثناء القرن التاسع عشر . ولعلها كانت نتيجة غير مباشرة لتدهور أصاب دورها الاستعماري في أمريكا اللاتينية من ناحية ، ولانسياقها وراء أطماع تولدت بعد نجاح فرنسا في فرض سلطانها على الجزائر من ناحية أخرى .

وعلى الرغم من أنها اقتقت أثر فرنسا ، فإنها لم تجد الفرصة إلا من خلال المنافسة والتنافس معها مباشرة على أرض مراكش . وكان نصيبها الهزيل في ظهير الساحل وعلى امتداد أرض الصحراء فيما يعرف باسم ريو دورو . كما يدخل في نصيبها أيضاً قطاع صفير من الأرض يرجع احتلالها الى ١٧٨٨ . وقد استخدمته في جمع الرقيق والمشاركة في تجارته . ومازالت تحتفظ به مع جزيرة فرناندويو .

وكانت أسبانيا تشترك مع البرتغال فى الاصرار على الاحتفاظ بمستعمراتها ، وترفض الانصياع لروح العصر ، مثلما فعلت بريطانيا وفرنسا ويلجيكا . ولقد تسبب أسلوب خروجها من الصحراء التى

تمثل امتداداً لأرض المغرب ، في صراع مرير على حق السيادة على تلك الأرض بين الملكة المغربية ، وجبهة البوليزاريو .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر فإن نهاية الحرب العالمية الثانية كانت نقطة البداية لانحسار المد الاستعمارى . ولقد تراجع الاستعمار عن كثير مما فرض من التسلط على أرض وسكان المستعمرات . وكان التراجع تحت الحاح وضغط روح التحرر الوطنى أحياناً كثيرة .

وكما أبعدت نتائج الحرب العالمية الأولى المانيا من أفريقيا ، وقذفت بها خارج الميدان بصفة عامة ، فقد أدت نتيجة الحرب العالمية الثانية بإيطاليا الى نفس المصير ، والمعروف أنها قد تراجعت وتخلت عن مستعمراتها الأفريقيا ، تحت ضغط القوة المسلحة والانسحاب والهزيمة العكسرية على أرض هذه المستعمرات ، وكان الانسحاب والتراجع عن الصبحة وعن ارتريا والقرن الأفريقي ، مثلما كان الانسحاب من ليبيا .

وربما أتيحت لبريطانيا فرصة وجودها ، على معظم هذه المساحات الى حين ، ولكن ما لبثت بريطانيا أن تراجعت عما فعلت ، عندما هبت على القارة ريح عاتية نابعة من روح وارادة التحرر الوطنى . ولقد أنقسمت الدول الاستعمارية في مواجهة الظروف الجديدة وبعد ١٩٥٠ الى فريقين :

١ - فريق توقع التغيير واحتمالاته ، وأعد العدة للقبول به .

٢ - وفريق أغمض عينيه وانساق في تيار الغطرسة والاصرار على التسلط.

ولجأ الفريق الذي تقبل احتمالات التغيير الى الاعتراف بالواقع ، والمواجهة بالأساليب الايجابية ، التى تكشف عن رغبة ملحة مستترة تستهدف عدم التخلى عن الهدف الأصيل ، وهو الاحتكار الاقتصادى . وسلكت بريطانيا وفرنسا بالذات لتحقيق ذلك الهدف ، وسائل جديدة تعبر عن معنى من معانى المرونة في مواجهة الروح الوطنية العارمة.

ولقد عملت كل منهما وقبل أن تسمح للمستعمرات بالاستقلال ، على خلق الروابط التي تصنع الضمان لمصالحها ، وتؤكد دور كل منهما الاحتكارى الى حد ما ، وابتدعت بريطانيا نظام الكومنولث ، كما ابتدعت فرنسا نظام الاتحاد الفرنسي ، وكأن ذلك مدعاة لاستمرار التغلغل الاقتصادي ، وخلق نوع من أنواع الحصار الذي يصعب على المستعمرات ، التي حصلت على استقلالها الخروج منه أو التحرر من قيوده .

أما الفريق الأخر الذي يتألف من أسبانيا والبرتغال فلم يتقبل احتمالات التغيير ، ولم يستطع مسايرة روح العصر . ومن ثم الاصرار على البقاء في المستعمرات ، وكانت المواجهة الساخنة بينهما وبين ، حركات التحرر الوطني أحياناً . وصحيح أن أسبانيا والبرتغال انسحبتا في نهاية المطاف . ولكن المؤكد أنهما خرجا خروجًا فاشلاً لأنهما لم يفلحا في الابقاء على رأس جسر ، أو علاقة طيبة مع الدول التي حصلت على استقلالها.

وهكذا شهدت أفريقيا على امتداد الفترة من سنة ١٩٥٥ الى الوقت الحاضر مولد الدول الأفريقية ، التى تحررت وحصلت على استقلالها مثلما شهدت الصراع بين قبوى التحرر الوطنى والبرتغال بالذات ، التى تصر فى صفاقة منقطعة النظير على توقيف ارادة التغيير واحتمالاته . ومن ثم كان التغيير الكبير فى الأوضاع وفى تفاصيل الضريطة السياسية للقارة الافريقيا . وصحيح أن التغيير أسفر عن استقلال سياسي ، ومولد حوالى ٥٠ دولة مستقلة ، ولكن المؤكد أن الاستعمار قد خلف من ورائه رصيدا هائلاً من المشكلات السياسية .

### الاستعمار والمشكلات السياسية:

والآن وبعد أن أحطنا علما من خلال العرض الموجز للاستعمار ، وأشكاله وتفوله بمدى الانتشار والتأثير الذى تعرضت له الشعوب والأمم والجماعات ، من تسلط وسيطرة واحتكار استنزف قواها ، يسوجب الأمر قياس النتائج التى تؤكد على دور الاستعمار في صنع أو

تفجير المشكلات السياسية على الصعيد الأفريقي ، وقد يصور ذلك نموذجاً لما خلفه الاستعمار على كل صعيد ،

والواقع أن انحسار المد الاستعمارى وظهور الدول المستقلة ، لم كن معناه تصفية آثار الاستعمار . وهذه الآثار الباقيات هي التي تمثل البعد المؤثر تأثيراً مباشراً أوغير مباشر في بعض المشكلات التي تعانى منها بعض الدول المستقلة حديثاً بصفة خاصة ، وتعرض السلام فيما بينها، بل والسلام العالى للخطر الشديد بصفة عامة .

وقد نتبين بعض هذه الآثار والمخلفات ، تابعة من تأصل روح التغول الاستعمارية ، ومن اصرار على السلوك الامبريالي البغيض . كما نتبين بعضها الآخر منحدراً من صميم النشاط الاستعماري ، ولما المخلفات التي هي من قبيل والمنافسات بين الدول الاستعماري ، وكل المخلفات التي هي من قبيل الغرس السئ ، وقد استطاع كل أثر من هذه الآثار صياغة ومظاهرة المشكلات وصنعها ، بل قد يحدث هذا الإنجاز السئ أحياناً ، الطوفان الذي يغرق بعض الدول المستقلة حديثاً ، في كل نمط من أنماط المتاعب السياسية والاقتصادية .

وتتمثل هذه الآثار وتلك المفلفات ، التي تركها الاستعمار من ورائه فيما يلي:

## أولاً - الخلل في بنية ووجود الدول :

والتناقض بين الواقع البشرى في جانب ، والواقع المادى في جانب أخر ، لقيام بعض أو معظم الدول المستقلة حديثًا ، هو الذي أسفر عن هذه المحصلة الغريبة . ويتحمل الاستعمار مثلما تتحمل المنافسات بين الدول الاستعمارية – من غير شك – ، هذا التناقض الذي يتجلى في أكثر من صورة ، أو شكل على كل أرض شهدت الاستعمار ، وعاشت في حوزته وتحملت تسلطه فترة من الزمن . ويكون مؤداه ذلك التمزق ، الذي نشهده في أفريقيا ، حيث أعلن مولد مجموعة هائلة من الدول .

ويكفى أن نشير فى هذا المجال الى دوره فى خلق اكثر من ١٣ دولة قارية ، تعانى من مواقع جغرافية حبيسة داخلية ، يحرمها المرور الحر

الى المسطح المائى . وتذكر من هذه الدول مالى والنيجر وتشاد وافريقيا الوسطى التى تخلصت من قبضة الاستعمار الفرنسى . كما نذكر اوغندة وزامبيا ومالاوى وزيمبابوى ويتسوانا التى تخلصت من قبضة الاستعمار البريطانى . وفى حالة كل دولة من هذه الدول متاعب ، لا يتسبب فيها سوى استشعار متاعب الموقع الداخلى المنغلق ، وهى حبيسة .

ويكون مؤداه أيضاً أن تكون الصدود ، أو أن يأتى التصديد بالشكل الذى يتعارض مع طموح الناس ، أو مع مصالحهم ، أو بالشكل الذى يمزق شملهم ، ويواجهه بنمط من التحدى لبعض أو كل أسباب الربط التى تشدهم ، ونستطيع أن نلتقط نماذج كشيرة تعبير عن هذا التناقض ، في كل موقع أو مساحة تعيرضت لنمط من أنماط الاستعمار الأوروبي الغربي بصفة عامة .

وتصور الحدود السياسية التي تصنع الاطار لكل دولة من الدول العربية الأفريقية ، وفي جنوب غربي آسيا نموذجاً مورثاً عن الاستعمار والمنافسات الاستعمارية بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا . هي – من غير شك - تحمل كل معني من معاني التناقض مع الواقع البشري ، الذي يستند الى مقومات تلملم شمل الأمة العربية ، وتصنع بل وتؤكد الترابط بينها من وجهات النظر الاقتصادية والحضارية والقومية .

وكانها بذلك كانت بكل الضبث والإصرار على تصريق الكيان البشرى ، واستنزاف القدرات من خلال التمزق ، وقد يستوجب الأمراشارة الى أن ثمة اهتمالات لأن يرفض الناس هذه الحدود ، وقد يتجاهلون وجودها ، وتتحرك جموعهم بما تقتضية مصالحهم ، ومن غير احساس بمعنى الحد السياسي ومن غير تقدير لحق السيادة ، ونضرب لذلك مثلاً بالحد السياسي بين مصر والسودان ، الذي لا يقيم البجاه لوجوده وزنا كبيرا ، ولا يكاد ينشأ اعتراف من جانبهم بوجوده، وأدائه مهمة الفصل بين سيادة مصر ، وسيادة السودان على الأرض المنتشرة فيما ورائه شمالاً وجنوباً .

وثمة مثل آخر للحدود التي فرضت التناقض وأدت الى الانسلاخ

وانعزال د وريتانيا بعيداً عن الوطن الأصل الذى تنتمى اليه . وقد نجد النماذج الكثيرة الأخرى في أفريقيا ، التي تصور هذا التناقض بين الواقع البشرى الذى يفرض نفسه في جانب ، وما انتهى اليه الاستعمار من حيث رسم الحدود وتجميع شمل المساحات التي تألفت منها للستعمرات السابقة لكل دولة من الدول الاستعمارية في جانب آخر.

ويبنى هذا الواقع البشرى الذي أصطنعه الوجود الاستعماري وحشده في كل الدول المستقلة حديثاً جنوب الصحراء ثلاثة ركائز هي:

- ١ -- حياة الناس في شكل من أشكال التجمعات القبلية .
- ٢ افتقاره الى أي عامل من عوامل الترابط بين هذه التجمعات .
  - ٣ التخلف الحضاري بصفة عامة .

ومن ثم هو يفتقد التلاحم ، ولا يمتلك الأسباب التي تشد كل أوصال البناء البشرى في الدولة التي تحتويه . كما قد يفتقد الناس الفكرة ، التي تستقطب الولاء للدولة ، وتدعم وجودها وجوداً سويا .

والمفهوم أن الدول الاستعمارية التي أستباحث لنفسها حق السيطرة والتسلط ، توغلت وفرضت وجودها في اطار من المنافسات الاستعمارية ، ومن غير أن تفطن الي هذا الواقع البشرى ، أو من غير أن تضع في تقديرها الحاجة لأن يكون التناسق بين هذا الوجود من ناحية ، ومصالح القبائل والتجمعات القبلية من ناحية أخرى .

وتكفى النظرة التى نطل بها على اشكال ومساحات الدول ساحل غرب أفريقيا ، لكى تدرك نتيجة المنافسة بين فرنسا وبريطانيا . كما تظهر الدراسة أن وضع الحدود السياسية التى فرضت ، وأدت الى عدد هائل من الدول لم تضع فى اعتبارها توزيع القبائل والتجمعات القبلية . بل قد يمر الحد السياسى ، لكى يمزق القبيلة ، ويضع كل قطاع منها فى دولة من تلك الدول .

كما أدت المنافسة الى خلق عدد من الدول القارية التى باتت بمعزل عن الاتصال المباشر بالمسطح المائى ، وحركة التجارة الدولية . وكان ذلك كله مدعاة لمشكلات ومتاعب تتردى فيها تلك الدول . وقد توقع

فيما بينهم أو قد تؤدى بالعلاقات الطيبة ، وتستنزف بالصراع القدرة منها على التعايش السلمى ، وحفظ السلام بينها وبين جميع الدول .

وربما استطاعت الدول الاستعمارية أن تمزق من خلال هذه المتاعب مصالح الدول ، لكى تعمق الهوات السحيقة التى تنشأ بين دولة ودولة أخرى ، وتكسب من ورائها نتائج يشتد بها ساعد الدول الاستعمارية دون غيرها ، ولا مفر من أن نعترف بالحقيقة التى تتجرعها الدول المستقلة حديثا ، في كل شكل من أشكال المشكلات المتنوعة .

ومن ثم نرى الأوضاع التى ورثت بها المستعمرات الأرض والحدود، وهى غير قادرة على أن تصنع الاستقرار ، أو تظاهر الأمن والطمأنينة لتلك الدول . وهذا معناه أن ثمة ضرورة تحتم البحث الموضوعى ، الذى يواجه ذلك التناقض ويفسره لكى يحبطه ، أو لكى يبطل مفعوله السيع ، وخطره على مسيرة الاستقلال .

ومثلما صنع الاستعمار في أفريقيا ، نراه يصنع نفس النتائج في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية . ونكشف النظرة الي خريطة السياسية في جنوب شرق آسيا ، عن بعض نماذج من تلك المتناقضات . ذلك أن الاستعمار عندما انحسر وتخلى عن نشاطه المباشر ، ترك بصمات شريرة تستهدف تمزيق الأرض والناس معا .

ونضرب لذلك مثلاً بما يحدث فى الصين الهندية ، التى تراجعت عنها فرنسا ، بعد أن فرضت التقسيم عليها لكى تتضمن لاوس وكمبوديا وفيتنام الديمقراطية وفيتنام الجنوبية ، ومامن شك فى أن هذا الاتجاه تعبير حى عن تحرك فى اتجاه مضاد ، ومتناقض ، مع الواقع البشرى ، ومع كل سبب من الأسباب التى تجمع وتلم شمل الكيان البشرى ، الذى تمزق فى تلك الأرض على الصعيد الآسيوى .

وتتكرر النتائج والآثار من أخرى في أمريكا اللاتينية، حيث سيطر الاستعمار الأسباني ردحاً من الزمان . وقد ظاهرت العوامل الطبيعية قسطاً من هذا التمزق . وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية من بعده

لكى تعمق التناهض ، وتغذى منطق التعارض ، بل تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية فى بعض الأحيان مسئولة التفتت الذى نتبينه فى اتشار العدد الكبير من الدول الصغيرة ، فى عنق اليابس الضيق فى الولايت المتحدة المكسيكية وكولومبيا ، وكان ذلك – من غير شك مدعاة لامكانية نشأة المشكلات فيما بين هذه الدويلات من ناحية ، مثلماكان مدعاة لاستكانة كل دولة منها للتغول الأمريكى وقبولها لنهمه الاستغلالي وشراهته من ناحية أخرى .

ومهما يكن من أمر ، هذا التناقض الذى تخلف عن الاستعمار فى شعرى أشكاله وأنماطه ، فانه قدغرس بذور المشكلات السياسية ، وتسبب فى خلل حقيقى فى بناء الدول المستقلة حديثاً . وسواء تفجرت تلك المشكلات ، أو لم تنفجر بعد ، فإنها تفرض الشبح المخيف الذى تتلظى به الدول الحديثة الاستقلال ، أو الذى يكبح جماح الانطلاق السليم ، الذى يدعم وجودها سياسيا واقتصاديا وحضاريا . وقد تلجأ الرأسمالية العالمية فى الوقت المناسب الى تحريك أو تفجير تلك المشكلات ، أو تحريك الشبح المفيف فى اتجاهات تهز الاستقرار فيها ، لكى تتصيد النتائج وتفرض التأثير المباشر أو غير المباشر على مسيرتها ، على خطوط حركة السياسة فيها .

## ثانيًا - التفرقة العنصرية ،

قد تكون للتفرقة العنصرية جذور ، ترجع الى الزمن السحيق الذى كان فيه ثمة استعلاء تمارسه جماعة على جماعة أو جماعات أخرى . وربما كانت مسالة التفوق ، هي التي تبث ، ثم تثبت روح الاستعلاء وتصنعها ، وتتسبب في نشأة أو في وضع الحواجز والقيود التي تظاهر على أي معنى من معانى التمييز والتفرقة .

ولعل من الطبيعى أن يؤدى التفوق الحضارى ، أو السياسى ، أو الاقتصادى ، الى قدر من الاستعلاء ، ومع ذلك فإن مظاهرة الاستعلاء للتمييز والتفرقة العنصرية مسألة غير مقبولة . ولعلها من المظاهر التي تبلغ حد الانجازات والمخلفات غير الأخلاقية ، في كنف التفوق

الاستعمار الأوروبي في بعض المستعمرات على الأقل . وليس غريبًا -على كل حال أن يؤدي التفسوق الأوروبي الذي أتاح التسلط والسيطرة ، الى تأكيد روح الاستعلاء في كل أرض استباح لنفسه حق مباشرة الوجود فيها . ومع ذلك فيجب أن نتوقع درجات متباينة ، من حيث جملة النتائج والمخلفات العنصرية التي أدت اليها روح الاستعلاء .

ويبنى ذلك التنوع على اختلافات جذرية ، في نمط الاستعمار وأساليبه المتبعة ، أو على اختلافات في نوعية وأخلاقيات المستعمرين أنفسهم ، وقد لجأ الاستعمار الى وسائل شتى من بينها فرض القيود وسن القوانين ، التي تؤكد التمييز وتفرض التفرقة ، وترتب هذه القوانين للأوروبيين حقوقاً وامتيازات ، لا يتمتع بها السكان الوطنيين، وتكسبهم القدرة على مواجهة الكثرة العددية لهم .

وقد نتبين التفرقة العنصرية في اوضح صورها ، في مناطق الاستعمار الاستيطاني . ومع ذلك فإنه قد صاحبت التسلط الأوروبي في معظم المستعمرات ، صوراً اخرى من التفرقة العنصرية . وتتخذ هذه التفرقة في صورها المختلفة من اللون والجنس اساساً ومرتكزاً للتمييز ، أو الاضطهاد أو سلب الحقوق الشرعية . ويتجلى اثرها في واضحاً كل مجال ، لكي يتراوح بين اختلاف في الأجور بين الأوروبيين والأفريقيين مرة ، وقيام مجتمعين منفصلين تماماً في الدولة المستقلة والأفريقيين مرة أخرى .

بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان ، أو في بعض حالات ، ألى حد تتسلط فيه الأقلية الأوروبية على الأغلبية الأفريقية ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا . ومن ثم تحصل الأقلية الأورروبية على حقوق الأسياد ، وتسلب الأفريقيين قسطًا كبيرًا من حرياتهم وحقوقهم الشرعية . وهكذا كانت الأرض الأفريقية حقل التجارب الواسع لكل تجربة لا أخلاقية من التجارب ، التي انتهت الى صورة بشعة ، من صور التفرقة العنصرية في القرن العشرين .

ولجأت بلجيكا من خلال القانون ، الى فرض التفرقة التي صنعت

حاجزاً يفصل بين الافريقيين والبلجيكيين . ومن ثم كانت السخرة اهم واخطر ما ترتب على هذه التفرقة . وقد استباحوا لأنفسهم كأسياد تشغيل العمال ، والزامهم بالعمل في خدمة الشركات الاحتكارية بطريقة اجبارية ، أقرب ما تكون للتجنيد ، الذي يغطى أو يخفى بعض ملاح السخرة .

هذا وفى الوقت الذى كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى ، لتكاليف حياة الفرد فى اليوم الواحد ، وكانت ظروف العمل سيئة للغاية . وكانت الأرباح التى تتحقق من تشغيلهم تكفل الرفاهية ، وتصنع الرخاء والمتعة للبلجيكيين والأجانب ، من غير الأفريقيين فى المستعمرة ، وتشيع الرفاهية والعز فى بلجيكا ذاتها .

واقترنت التفرقة العنصرية في المستعمرات الايطالية ، بالحكم الفاشي المتغطرس . واستهدفت الغطرسة ليس الاستعلاء فحسب ، بل عملت على تأكيد سيادة الايطاليين واستعلائهم استعلاء ، يفرق بين الايطالي وغير الايطالي . ولقد بلغت سياسة ايطاليا الاستعمارية قمة التعصب في سنة ١٩٣٧ ، حينما وضع القانون الذي أعطى التغرقة العنصرية دعما ورسوخا موضع التنفيذ .

وقد ميز بين الايطاليين والأوروبيين الذي عرفهم باسم الآريين ، والأفريقيين الذي عرفهم باسم غير الأوروبيين ومنح الآريين كل شئ واستباح لهم كل حق يؤكد التفوق والتسلط ، وحرم الأفريقين من مجرد الاختلاط أو التداخل أو استخدام الخدمات المخصصة لهم .

وربما لم يكن الايطالى المتدين في بعض الأحيان حرصًا على ممارسة التفرفة أو التصرف بمقتضاها ، ولكن القانون ضيق الخناق والزمه بها شكلاً وموضوعًا . وقد يقبل الايطالي على الزواج من أفريقية ، فإن فعل واجهته السطة الاستعمارية بعدم الاعتراف بالزيجة ، وتكون عقوبته الحبس خمس سنوات وحرمانه من عطاء اسمه للولد ومن رعايته وتعليمه .

وكانت فرنسا التي تضمن دستورها نصا يكفل المساواة بين كل

الناس في فرنسا ومستعمراتها ، وتتباهى بمن يمثل الأفريقيين في برلمانها تتصرف أيضاً ، بما يؤدى الى نمط أو صورة من صور التفرقة العنصرية ، ونشا ذلك التصرف من خلال تقسيم الناس في للستعمرات ، الى ثلاث فئات ، وهي فئة المواطنين ، وفئة الوطنيين المواطنين ، وفئة الوطنيين .

وكانت الفئة الأولى تشمل الفرنسيين ، ومن يقبل من الوطنيين التعامل بقانون الاحوال الشخصية الفرنسى ، ويقبل على تعليم الفرنسية . وكانت الفئة الثانية وتشمل الوطنيين الذين يتعلمون الفرنسية ، ويرفضون التعامل بقانون الاحوال الشخصية الفرنسى . وتضمئت الفئة الثالثة كل اولئك الذين لم يتعلموا الفرنسية ، وتشبثوا بقانون الاحوال الشخصية الذي يحفظ لهم تقاليد وتراث معتقداتهم .

وقد حرمت الغشة الأخيرة من كل حق سياسى وأجتماعى واقتصادى ، يضعهم على قدم المساواة مع الفئتيين الثانية أو الأولى . ولجأت فرنسا أيضاً من خلال القانون ، الى منح الناس فى المستعمرات حق التملك بشرط وجود المستند الثابت المسروع . وكان هذا الشرط فى تاته السبيل لأن يسلب هذا الحق ، لإستحالة وجود هذا المستند. ومن ثم استولوا على الأرض ، واستطاع الفرنسى أن يفرض مشيئته ، وأن يكون ما أظهرته فرنسا غير ما نتهى اليه الأمر بالقعل ، من حيث تأكيد كل ما من شأنه أن يساند نمطاً من إنماط التفرقة العنصرية .

ومهم يكن من أمر ، فإن هذه الصورة التى تشكلت وتباينت فيه الساليب التسلط المرتكز على التفرقة العنصرية ، في المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والايطالية ، لم تكن لها القدرة على أن تعيش فيما بعد استقلالها . وهذا صعناه أنها كانت صورة مرهونة ومرتبطة بالتسلط الاستعماري ، وأنها تزول بزواله . وريما بني ذلك على اساس أنه لم تكن ثمة فرصة ، لأن يساند القانون الرجل الأبيض الذي تستبقيه مصالحه الشخصية ، لكي يعايش الافارقة في الوضع الجديد ، بل أنه لم تكن ثمة فرصة لأن يوجد الرجل الأبيض ، الذي يصر على

حقوق وامتيازات طالما استباح بها في الماضي لنفسه أساليب التفرقة والتمييز العنصري .

ومع ذلك فقد يتيح التركيب الهيكلى للكيان البشرى فى الدولة المستقلة حديثاً ، والتى فرض عليها الاطار ، الذى يلم شمل الناس فيها دون ارادتهم صورة جديدة من صور الاستعلاء والتفرقة ، التى تمارسه جماعة تحس بالتفوق تجاه جماعات أو جماعة أخرى . وهذا فى حد ذاته انحدار بشع لمفهوم غير أخلاقى ، يصنع المتاعب ، ويظاهر سبباً من أسباب التمرق التى تعانى منها تلك الدولة.

وقد يعمل مثل ذلك الأسلوب ، من أساليب التغرقة ، التى تؤكد استعلاء قطاع من الكيان البشرى فى الدولة على قطاع آخر ، من خلال التناقض والتعارض الذى يوقعها فى متاعب تنشأ من صميم داخلها غير المنسجم ، وتركيبها البشرى غير المتجانس . وربما يكون عدم التجانس وعدم الانسجام وليد الاختلاف فى الجنس والسلالة ، أو فى الدين ، أو فى الستوى الحضارى .

ونستطيع أن نلتقط النموذج من أثيوبيا التى تمارس فيها التفرقة العنصرية بين أغلبية من المسيحيين وأقلية من المسلمين . كما نلتقط نموذجاً أخر من نيجيريا ، والذى أدى بها الانغماس فى حرب أهلية مريرة . وهناك نماذج كثيرة أخرى يكمن فى ظهيرها استعلاء وتفرقة ، تمزق الكيانات البشرية فى معظم الدول المستقلة حديثا ، وتوقعها فى مشكلات . وقد يستغل الحقد الاستعمارى ذلك كله ، ويعقد المشكلات ويثير القلاقل التى تستنزف قوى الدول المستقلة حديثا ، وتعرضها للأخطار .

أما صور التفرقة العنصرية التي عايشت الاستعمار البريطاني في مستعمراته ، التي انتشرت واحتلت معظم مساحات أفريقيا العليا ، فقد كان لها شأن آخر ، والمفهوم أن الضوابط الطبيعية فيها قد ظاهرت استيطان البريطانيين ، وغيرهم من الأوروبيين واستيطان الهنود وغيرهم من الآسيويين . وفرض ذلك الاستيطان تداخل هؤلاء جميعا

فى التركيب الهيكلى للبناء البشرى . وكان ذلك مدعاة لأن يستمر التسلط الأوروبى ، وما اقترن به من انماط للتفرقة العنصرية فى مناطق الاستيطان والاستقرار ، التي مازالت تحتفظ بالأقليات البيضاء المتغطرسة .

ونستطيع أن نجد في هذه المساحات التي تتناثر فيما بين كينيا وجنوب أفريقيا النماذج التي تتعاظم فيها أسباب التفرقة ، وتتفاقم فيها المشكلة العنصرية الى حد بعيد . وقد بدأت التفرقة العنصرية في كينيا منذ أول يوم لسيطرة الاستعمار البريطاني عليها . وأتاحت الأرض المرتفعة فيما حول نيرويي ، فرصة مثلي لاستقرار البيض ، وانتزاع الأرض والتسلط عليها . وكان الاستقرار او الاستيطان يجد في القانون ، سندا يفرض مشيئته ويمكنه من الأرض .

ومن ثم كانت هذه التفرقة العنصرية الغربية ، التي ميزت بين مجتمع أوروبي متغطرس ، يتسلط تأكيداً لتفوقه ، ومجتمع أفريقي متخطرس ، يتسلط تأكيداً لتفوقه ، ومجتمع أفريقي متخلف آخر مطلوب منه أن يستكين ، وهي العنصرية التي منحت الأوروبيين الأرض واحتكار انتاج محاصيل معينة ، ومنحتهم الأجور التي قيل أنها تناسب الحاجة لمستوى المعيشة التي طالما عاشها البيض ، ثم هي بذاتها – التفرقة – التي حرمت الأفريقيين من أفضل أنواع الأرض ، وحرمت عليهم انتاج محاصيل معينة ، وأعطتهم الأجور الضئيلة في مقابل العمل الذي يشابه العمل الذي يعمل فيه البيض .

ولم يمارس البيض التفرقة العنصرية ، في مواجهة الأفريقيين وحدهم ، بل وجهوا قسطاً منها في مواجهة الآسيويين ، على اعتبار أنهم منافسين لهم ومصدر خطر على وجودهم وتسلطهم . وقد حرم الهنود يومًا ، من حق شراء الأرض في الأجزاء المرتفعة ، ومن ثم تحملوا مشقة الكراهية من البريطانيين ، كما تصملوا منافسة الأفريقيين المتعلمين والمتنورين وكراهيتهم مرة أخرى .

ويتمثل في جنوب افريقيا نمط أخر من انماط التفرقة العنصرية المتطرفة ، التي ارتبطت بها على اعتبار أن الاستيطان الأوروبي جمع

فيها أعداداً كبيرة من البيض . وأرتكزت هذه التفرقة على رغبة ملحة وطلب صريح استهدف به البيض ، حق التسلط والسيادة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . وتوالت القيود التي تساند سيادة البيض من الأوروبيين ، وتكسبها الصبغة الدستورية .

ومن ثم زادت الفجوة التي تفصل بين حقوق البيض وأجور العمال منهم وحقوق الأفريقيين وأجورهم . وكان اصرار الحكومة على سياسة التفرقة مدعاة الى استمرار في اصدار اللوائح والقوانين ، التي مست كل جانب من جوانب الحياة ، وبحيث تكفل السيادة للبيض ، وتحرم الأفريقيين من كثير من الحقوق المدنية . ونذكر منها قانون الأجور ، وقانون منم الزواج المختلط ، وقانون عمال البناء .

هذا وكان قانون المناطق المحجوزة قمة التشريع العنصرى الذى استهدف تأكيد التفرقة ، لأنه ميسر بين ثلاث فسئات هم البيض الأوروبيين والملونين والأفريقيين ، وقد حدد القانون مناطق محددة لسكنى كل فئة من هذه الفئات .

كما فرض الحظر على تحركات غير البيض وأخضعها لنظام التصاريح . وتحمل الأفريقيين كما تحمل الأسيويون ومعظمهم هنود ، مشقة كبيرة ، من جراء تطبيق سياسة التفرقة العنصرية واصرار الحكومة عليها .

وما من شك فى أن البيض كانوا يجدون فى تلك السياسة حماية لمسالحهم ، ولسيطرتهم وتأكيداً لتفوقهم فى كل مجال ، وخاصة فى المجالات الاقتصادية ، ويجنح فريق منهم الى اقصى تطرف يصر على وقف تدفق الهجرة وقبول المهاجرين من الأوروبيين الجدد ، خشية مشاركتهم فى الربح بما يؤثر على حجم ونوعية الرفاهية والرخاء ، الذى تحقق ويتحقق لهم فى وطنهم جنوب افريقيا .

وهذا معناه الستفرقة كانت لا تنبع من مجرد الاستعلاء ، ولا تستند الى الفروقات الاجتماعية والحضارية فحسب ، بل أنها كانت ومازالت تنطق من ايمان راسخ بأنها وسيلة يدافع بها البيض عن

مصالحهم ، ويعتمدون عليها في المحافظة على مكاسب اقتصادية هائلة. وكأنها بذلك وجه من أوجه التغول الاستعماري الأوروبي ، ووسائله البغيضة للتسلط . ولئن كانت الأمم المتحدة قد أصدرت اكثر من قرار يستنكر التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا ، ويشجب الأساليب التي تنتقص حقوق الانسان غير الأوروبي ، فإن حكومة جنوب أفريقيا وسكانها البيض كانت تتجاهل ذلك كله . وهي إذ تعضى وتتمسك بتطبيق بشع للتفرقة العنصرية ، إنما هي في نظرها سياسة مشروعة ، كانت من قبيل ممارسة حق السيادة في أراضيها ، وأنه ليس من حق الأمم المتحدة ، أن تتدخل في شئونها الداخلية هذا ، وقد واصل الأفارقة النضال . وواصل العالم الضغط على الأقلية البيضاء . وانتهى الأمر الى استسلامهم ، وتولى الأفارقة الحكم والاندماج في المجتمع .

ومثلما تأصلت التفرقة العنصرية ، وأصبحت سياسة للنولة تنتهجها من غير تحفظ في جنوب أفريقيا ، تأصلت أيضاً في زيمبابوي (روديسيا الجنوبية) ، وكانت كل دولة منهما منذ مراحل الاستعمار في أواخر القرن التاسع عشر مستقراً للمهاجرين البيض ، الذين تحمسوا للاستيطان فيها ، وما من شك أن عوامل كثيرة من بينها وفرة الخامات المعدنية ، قد أتاحت لهم أمل الارتباط بالأرض والتمسك بها .

ولقد بدأت التفرقة والاستعلاء من وقت مبكر ، فكانت الصواجرُ التى فصلت بين أقلية بيضاء تتسلط ، وأغلبية أفريقيا سوداء ، ترفشُ وتقاوم التسلط ، واستندت الأقلية البيضاء الى التشريع والقانون في تأكيد السيادة والتسلط ، وفرض التفرقة بأساليب بغيضة . واستطاعت من بعد أن تحقق الثراء ، وأن تحيا حياة الرفاهية والغنى . ومن ثم ازداد حرصها وتمسكها بالتسلط والسيطرة وأساليب التفرقة العنصرية .

ثم كان ضروريا وطبيعيا أن ترفض كل وضع تفتقد فيه التسلط، أو يزحرها عن مكاسبها الهائلة . وقد رفضت روديسيا الجنوبية اشتراك الأفريقيين في الحكم ، وشقت عصا الطاعة على حكومة بريطانيا . ولم تستجب على أي مستوى من المستويات للروح الوطنية، وتيارها الجارف في المستعمرات ، التي استقلت في افريقيا .

ولقد فرضت الأقلية البيضاء حكمها وتسلطها دون مراعاة لحقوق الأغلبية الأفريقيا، أو دون لآستماع لاستنكار الرأى العام العالمى للتفرقة العنصرية. ووجدت هذه الأقلية العنصرية العون من جنوب أفريقيا، مثلما ساندتها السياسة الاستعمارية البرتغالية. ومن ثم أمعنت في التحدي للرأى العام العالمي، وأعلنت النظام الجمهوري فيها، لكي تقرض الأقلية البيضاء مشيئتها وسلطانها على شعب روديسيا من الأفريقيين.

هذا ولقد تفجرت المشكلة ، واتخذت شكل الحرب التى حمل فيها الأفريقيون على البيض . وكانت الدول الأفريقية من حولها التى عرفت باسم دول الموجهة تشد أزر المحاربين ، من أجل سيادة الرجل الأفريقى على أرضه . وبعد سنوات ثابت الأقلية البيضاء الى رشدها ، وسلمت بحق الرجل الأفريقى ، وقبلت بأن تعيش من غير أن تحكم أو أن تتحكم فى زيمبابوى .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذه الصور المتنوعة للتفرقة العنصرية على مساحات من الأرض الأفريقية وعلى غيرها من مساحات كثيرة ، شمثل - في حد ذاتها - قواعد تنطلق منها المشكلات ، التي تضررت بها الدول المستقلة حديثاً . وقد تتسبب من ناحية أخرى في متاعب كثيرة ، ترتبط باختلاف وجهات النظر بين الدول ، فيما يتعلق بمواجهة أساليبها والنتائج النفسية والمادية ، التي تئن منها بعض الشعوب .

كما قد تصنع التفرقة العنصرية وأساليب الاستعلاء ، التي لا تتناسب مع وضع الكيانات البشرية ، التي يتألف منها البناء البشري المركب في دولة من الدول ، كل أسبباب التمرق التي تضعف من مقومات وجود الدولة . وتؤثر على حجم ولاء للناس فيها ، لهذا الوجود وتغرقها في المشكلات . هذا ومازالت التفرقة العنصرية مصدر خطر على بقية الدول ، وعلى أوضاعها وحركة الحياة الآمنة فيها .

### ثالثًا - الاستعمار الحديث .

أشرنا من قبل الى أن الاستعمار الأوروبي بكل سيطرته

وغطرسته ، ويكل انماطه المتعددة ، دخل في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة مع حركات التحرر الوطني في المستعمرات . وكان منطقياً أن تكون المواجهة صعبة ومضنية في النصف الأول من القرن العشرين ، الذي بلغ الاستعمار فيه أوج شراسته وضراوته ، وحرصه على فرض وجوده . ومع ذلك فإن هذا التمهيد كان مفيداً وضرورياً ، لكي يستمر ويتزايد الاصرار من جانب حركات التحرر الوطني ، فيما بعد الحرب العالمية الثانية على مواجهة الاستعمار ، والدول الاستعمارية ومنازلة تغولها البشع .

وما من شك في ان مشقة الحرب وويلاتها قد حولت معظم الدول الاستعمارية عن اصرارها على كبت التحرر الوطني في المستعمرات. وكان عليها ان تستجيب ، وأن تتراجع ، وأن تتخلى عن قسط كبير من تسلطها وغطرستها . وذلك الكفاح الوطني في المستعمرات الذي تراوح بين قتال مسلح ، وعصيان مدني ، وغير ذلك من اساليب المواجهة الايجابية والسلبية ، كان كفيلاً بأن تحصل به معظم المستعمرات على حقها في الاستقلال .

وكان من المحكن أن يكون ذلك الكفاح ، طريقاً الى كثير مما يكسب الدعم لقوى السلام والخير لكل البشر . وكان من المحكن أيضاً أن يكون حصول المستعمرات على استقلالها السياسي خاتمة مقبولة لمرحلة طويلة من المراحل ، التى شهدت التسلط الجشع ، وهو يسلب قطاعات كبيرة من البشر حقوقها المشروعة وحرياتها الاساسية . وكان من المحكن أيضاً أن يكون استقلال المستعمرات نقطة الانطلاق في عالم جديد ، تسيطر عليه الرغبة الحقيقية في احترام حقوق الشعوب ، وفي السلام وتأكيد الحرية لكل البشر ، والاحترام المتبادل بين الدول والأمم والشعوب . ومع ذلك فإن الرأسمالية العالمية لم تتقبل كل النتائج التي يتحتم ارتباطها بالاستقلال السياسي ، لتلك الدول التي حصلت على استقلالها حديثاً . وقد لجأت الى السبل التي تجعل من الاستقلال السياسي واجهة ظاهرية ، وستار) يضفي من ورائه الجشع والتغول، سعياً وراء ما يشبع جشعه ونهمه واستغلاله الجائر .

ولقد أتاحت كل العوامل التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة التكتل الرأسمالي الفرصة لها ، لكي تلعب الدور القذر الذي يمثل النمط الحديث للاستعمار . وهو استعمار متخفي من وراء ستار الواجهة التي تكسب الاستغلال السياسي شكله . ثم هو استعمار يتسلل لكي يلعب دوره ، سواء كان الهدف الاستغلال الاقتصادي الجاثر، أو لوى ذراع الخط السياسي في الدول المستقلة حديثاً وتطويعه لحسابها .

ولعل من المفيد أن نشير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من خلال سياستها في أثناء القرن التاسع عشر ، قد افادت كثير) من ابعاد النفوذ الأوروبي ، ورأس المال الأوروبي من أمريكا اللاتينية . ذلك أنها تمكنت من أن تفرض رأسمالها على أمريكا اللاتينية ، واستطاعت أن تستوعب أرباحاً هائلة ، وأن تكتسب خبرة واسعة في أساليب التغول والاستنزاف ، من خلال توظيف رؤوس الأموال واستغلال الموارد المتاحة فيها .

وربما كانت هذه الخبرة ، هى التى اعطت الاساس أو المنطق لهذا النمط الجديد من أنماط الاستعمار ، وهذا معناه أن تراث الولايات المتحدة الأمريكية في ميدان النشاط الاقتصادي ، لم يحقق لها الرخاء وتراكم الأموال وشموخ البنيان الاقتصادي فحسب ، بل اعطاها قدرة في مجال التسلط والسيطرة على اقتصاديات الدول والشعوب الأخرى.

هذا وكأن نشاط رأس المال الأمريكي في أثناء القرن التاسع عشر ، الذي التزمت فيه بالعزلة ، وتجنبت الانزلاق في مشكلات السياسية العالمية وفقاً لمبدأ منرو ، ونشاطه من بعد ذلك في آسيا في النصف الأول من القرن العشرين ، كان يؤهلها للوضع الجديد ، وللموقف البغيض في كل موقع . ومنذ أن تلمست سبباً لكي تتخذ منه ذريعه للاشتراك في صف الحلفاء ضد دول المحور (المانيا – ايطاليا – اليابان) ، كانت الولايات المتحدة عاقدة العزم على أن ترث التركة الاستعمارية ، التي تتخلى عنها بريطانيا وفرنسا ، بهذا الأسلوب الاستعماري الجديد.

وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل رأسمالها في كل أرض تخلى الاستعمار عنها ، وأن تتغول من غير أن يمس هذا الوضع الراض تخلى الاستعمار عنها ، وأن تتغول من غير أن يمس هذا الوضع الواجهة المزهوة لشكل الدولة المستقلة . واستطاعت رؤوس الأموال الأمريكية التي اقحمت نفسها من أن تشترك بأنصبة متفاوتة ، من دولة الى دولة أخرى في استثمارات متنوعة . وكان مرور الوقت يمكنها من أن تمارس زيادة حصتها بطريقة أو بأخرى ، وتأكيد تسلطها وسيطرتها على الموارد المتاحة في بعض تلك الدول .

والغريب أن بعض الدول الراسمالية الاستعمارية من غرب أوروبا ، لم تكن في وضع اقتصادي يسمح لها بمواجهة التغول البغيض لرأس المال الأوروبي في بعض الدول الحديثة الاستقلال ، وهو يتراجع ويتخلى عن استثماراته في مواجهة الضغط الأمريكي ، وتصاعد التسلط الأمريكي البشع .

وهكذا لبست الولايات المتحدة ثوب الاستعمار الحديث ، وسعت به في كل انجاه ، لكي تتحقق لراس المال الأمريكي فرصة رحبة واسعة ، للاستثمار وجني الثمار الطيبة ، وما من شك في أنها لجات الي كل حيلة ، لتأكيد سعيها وفرض وجودها من خلال رأس المال التي تقتحمه في ميادين الاستثمارات المتخلفة ، بل لقد سعت بالمعونات الاقتصادية الى زيادة قدرة الشعوب في تلك الدول ، على استيعاب واستهلاك السلع والمنتجات الأمريكية ودعم الوجود الراسمالي لها .

هذا ، ولأن الدول التي باشرت الاستعمار ، كانت قد اثارت شهوة الاستهلاك من ناحية ، وتجنبت تأهيل اهل المستعمرات لتنشيط الانتاج من ناحية أخرى ، فقد وقعت الدول المستقلة حديثًا في متاعب عدم التوازن بين تعاظم معدلات الاستهلاك ، وتواضع معدلات الانتاج . ومن ثم كانت فجوة تتسع من وقت لآخر بين الانتاج والاستهلاك ولا تغطيها إلا الديون . وكانت هذه المديونية مجال أباح للدائن ، لوى ذراع المدين والتأثير على قراره السياسي والاقتصادى .

واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية من غير أن تلمس الكبرياء السياسى لبعض هذه الدول ، أن توسع قاعدة استغلالها ، وأن تقبض على زمام البنيان الاقتصادى فيها . ولذلك لم يكن غريبًا أن وصف الاستعمار الحديث ، بأنه تسلط فى صورة جديدة تقوض الاستقلال الاقتصادى للدول ، وتفرض مشيئة رأس المال الأمريكي المستغل عليه . وسرعان ما انكشف الغطاء وتبينت الشعوب فى تلك الدول الحديثة الاستقلال ، وهذا الوجه البغيض والنهم والتغول البشع لهذا التسلل الأمريكي .

وجاء ذلك كله من خلال المعايشة والممارسة ، مثلما جاء من خلال الظروف التى أحاطت بالولايات المتحدة الامريكية ودورها السياسى فى العالم . والمفهوم أن مسألة توازن القوى ، ومسألة الأمن الأوروبى، ومسألة الصراع المذهبى بين الرأسمالية والشيوعية العالمية قبل أن ينهار الاتصاد السوفيتى ، قد دعت الولايات المتحدة الأمريكية الى سياسة الأحلاف العسكرية ، والى سياسة رجل البوليس الذى يستبيح لنفسه فرض السلام الذى يريده .

هذا ، ومن ثنايا تلك السياسات ، كانت التصرفات التي كشفت عن الوجه القبيح . وبلغ الأثر الحد الذي لم تتقبل الولايات المتحدة الأمريكية فيه رفض بعض الدول الدخول في الاحلاف العسكرية . كما لم تتقبل انتهاج بعض الدول السياسية المستقلة الخالصة ، التي تكفل عدم الانحياز . وكان ذلك مدعاة لأن يصل تصنيفها للدول ، على اعتبار ان من ليس معها منقاداً ومستكيناً لسياستها ، فهو عدو لها يستحق العقاب .

هذا ، وقد تدعو الحاجة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الحالات من أجل التسلط والسيطرة ، الى تدبير المؤامرات للاطاحة بنظم الحكم في تلك الدول ، وتوليه من ينصاع لمطالبها ويستجيب لتغولها ونهمها . وتستبيح لنفسها إذا ما جاء الرفض وعدم الاذعان من الشعب حق تأديبه ، أو غزو أرضه والبطش به وكبح جماحه . وقد توحى

لدولة من أتباعها والمخلصين لسياستها ، بأن تعب الدور القذر الذي يفرض التسلط الأمريكي ، أو بأن تكون اليد التي تبطش بها .

ونستطيع أن نلتقط المثل مرة من كثير من الدول المستقلة حديثاً التى دبرت ضد الحكومات فيها المؤمرات لكى يحدث التغيير . وقد شهدت جمهورية السودان يوما ذلك التغيير ، الذى أتاح لبعض قادة الجيش فرصة تولى الحكم ، الذى أفسح للولايات المتحدة الأمريكية كل مجال لتوجيه سياسة السودان (۱). وكذلك فعلت بنظام حكم دكتور كوامى نكروما في غانا ، وحكم احمد سوكارنو في أندونسيا .

كما نلتقط المثل مرة ثانية من فيتنام التى ما برحت تسعى لفرض الاستكانة على الشعب ، حتى إذا ما تأكدت الرفض وعدم الاذعان القت بكل وزنها في معركة مريرة قاسية ضد هذا الشعب ، ولا تبالى العقلية الأمريكية التى تتصرف بوحى من روح الاستعمار الحديث ، باستنكار الرأى العام العالم ، وظلت تنطلق من منطق القوة التى تبطش في فيتنام ، حتى عرفت طعم الهزيمة .

ونتبين المثل مرة ثالثة في الوطن العربي حيث لجأت بعد أن أغجزتها الحيلة في تقويض نظم الحكم التقدمية الى الحاح على الفتك بها . وما من شك في أنها أوعزت لاسرائيل ، ورسمت لها الخطة التي تلعب بها الدور القدر . وقد يكون الاصرار على دعم العدوان الاسرائيل، هو من نفس المنطق الذي يكون من قبيسيل الاصرار على فرض الاستسلام على الأمة العربية ، وتيسير السبل على طريق السيطرة الأمريكية .

وإذا كانت المؤامرة أو كان العدوان المباشر وغير المباشر مطيه الاستعمار الحديث ، فإنه يستهدف في النهاية الأخذ بزمام الاستغلال

<sup>(</sup>١) حدث نلك في ١٧ نوف مس سنة ١٩٥٩ حيث سلمت الحكومة الوطنية مقاليد السلطة لقادة الجيش ، دون أن يكون هناك الهدف الصادق للتغيير نابعًا من منطق الثورة الحقيقية .

الاقتصادى ، والسيطرة على موارد الانتاج لصالح رأس المال الأمريكى . بل لقد اتخذت من هذا الاستعمار الحديث سبيلاً لتعديل أوضاعها أو الانتصار لاستراتيجية المنافسة مع الاتحاد السوفيتى ، على كل صعيد العلمى ، وعلى الصعيد العالمى .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر ، فإن تلك النهاية التى أنهت المد الاستعمارى الأوروبي ، لم تصنع النهاية الحقيقية للاستعمار والتغول الأمبريالي ، وقد نفضل تصوير الأمر في الشكل الذي يعبر عن انتهاء مرحلة من مراحله ، لكي تبدأ مرحلة استعمارية أخرى من نوع جديد .

ولقد تلقفت الولايات المتحدة الأمريكية زمام الأمر في هذه المرحلة، لكى تفرض تغولها وتسلطها من خلال السيطرة الاقتصادية . وأتاح ذلك الاصرار الأمريكي فرص الاستمرار للاستعمار الاستراتيجي ، الذي مازال يقبض على المواقع الهامة والحيوية ، التي تكفل له التحركات المرنة المطمئنة على المسطحات المائية .

كما يتيح من ناهية أخرى للاستعمار الاستيطاني أن يمارس بطشه وتسلطه وسيطرته والاستعلاء من غير حياء ، أو تخوف على بعض المساهات التي كان قد تمكن من أن يقيم فيها صرحاً لوجوده وتزكره . أما المستعمرات التي حصلت على استقلالها فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أن من حقها ممارسة السيادة ، إلا في حدود ما يقره التفول الراسمالي الأمريكي . وكم من الأمثلة التي تصور الدول حديثة الاستقلال التي رفضت التغول الأمريكي ، فكان نصيبها الويل والثبور وعظائم الامور .

هذا ، ولأن الاستعمار الحديث قد أفسح المجال لدعم مكانة الولايات المتحدة في ميزان القوة على مستوى العالم ، فإن الاتحاد السوفيتي قد خاض بدوره التجربة ذاتها ، وصحيح أن اعتمد على أساليب جديدة من خلال العملاء أو الغرو المباشر ، لكي يكون له حصة في ميدان الاستعمار الحديث ، ولكن الصحيح أيضاً أن هذه الأساليب قد لوثته والهبت الصراع في العالم ، بشأن ميزان القوة مع الولايات المتحدة .

والتسلل السوفيتى من خلال العملاء ، أو الغزو المباشر كما تأتى فى افغانستان لحساب دعم مكانة العملاء ، لا يمس بدوره واجهة الدول المستقلة حديثًا ، بل قد يلجأ الى تبنى قضايا شعوب هذه الدول ودعمها، ولكن الى الحد الذى ينصر ارادة الاتحااد السوفيتى ، ويكسب مكانته الاستراتيجية فى المنافسة بينه وبين الولايات المتحدة دعمًا وقدرة .

ومن خلال المعونات الاقتصادية أو غير الاقتصادية ، تكون الممارسة التى تجسد جشع الاستعمار السوفيتى الحديث . كما يكون الوضع الذى يكسب الاتحاد السوفيتى قدرة ، على لوى دراع السياسة في الدول المستقلة حديثاً ، التى تسلل اليها بشكل أو بأخر.

ويكل أسلوب من أساليب البطش والبلطجة السياسية ، ولوى النراع في السر والعلن ، حاول الاتحاد السوفيتي السابق ، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية كل فيما يخصه أن تفرض مشيئتها ، وأن تكبح جماح كل قوة ذاتية تواجه تغولها وجشعها المتزايد . وهذا معناه أن الاستعمار مازال يعيش في أساليب وصور جديدة . وهو – من غير شك – في هذا الشكل الحديث ، يصنع بعداً من الأبعاد ، التي يجب أن توضع في اعتبار الباحث الجغرافي ، عندما يعالج مشكلة من المشكلات السياسية .



# الفصل الخامس

# دراسات تطبيقية في الجغرافية السياسية

- دراسة في مقومات الدولة السودانية .
- الوطن العربي والخليقة الجفرافية لأهم مشكلاته.
  - دراسة في الشكة الكردية .
  - دراسة في مشكة فلسطين .
    - دراسة في مشكة كشمير.



# الفصل الخامس دراسات تطبيقية في الجغرافية السياسية

### نتهيد ،

إذا كنا قد عالجنا في الفصول السابقة القواعد والأصول التي تمثل أهم ما يتصل بمجالات الدراسة في الجغرافية السياسية ، وأهم المتغيرات التي تلعب دوراً في بنية الدولة ووجودها ومسيرتها وعلاقتها ومكانتها في مجتمع الدول ، والتقطنا النماذج المعبرة عن ذلك كله ، فإن ذلك لا يكفى ولا يشبع من حيث التطبيق . ويستوجب الأمر مزيداً في التوغل في عرض النماذج المتكاملة ، التي تصور كل ما يتصل بالقواعد والأصول ، وكل ما يمتثل وينصاع للمتغيرات . كما يستوجب الأمر أيضاً التقاط بعض المشكلات التي نوردها مورد البحث والدراسة ، ونضعها موضع التفسير والتحليل ، والقاء الاضواء على جوانبها وجذورها العميقة .

وقد نتلمس التطبيق في اطار ما نعيش فيه من واقع ، يتصل بالكيان الصغير الذي يتمثل على سبيل المثال في الدولة السودانية أو بالكيان الكبير الذي يتمثل في الوطن العربي كله . كما نتلمس التطبيق في اطار العالم من خلال الايمان المطلق بوحدة الناس . وفي كل حالة من هذه الحالات ، يكون الهدف أن نتلمس من خلال رؤية جغرافية، وضوحاً وتعبيراً عن الأبعاد الموضوعية في اطار بحث جغرافي سياسي.

ومهما يكن من أمر ، تضيق الدائرة التي نلتقط منها المثل ، أو النموذج أو توسيعها ، فإن الهدف النهائي يتركز في تصوير دقيق لكل الجوائب ، بقدر ما يتركز في تقييم وتفسير ، يبني على وضع كل الأبعاد والمتفيرات ، التي تشترك في صنع المشكلة ، أو في تعقيدها، موضع التقدير . وهذا معناه أن نتابع الدراسة بالأسلوب التحليلي ، الذي يجسم الواقع ويظهر أبعاده ، بقدر ما يكشف النقاب عن أبعاده

ويفسره.

ومن المفيد حقاً أن نتجه أولاً الى دراسة موضوعية للدولة السودانية ، بما يعبر عن كل المقومات الطبيعية البشرية لوجودها . ثم نتجه بعد ذلك الى معالجة الخلفية الجغرافية ، لأهم المشكلات التى تعيشها الأمة العربية في وطنها الكبير ، وندرس نماذج من مشكلات متنوعة منها مشكلة فلسطين ، وهنها مشكلة الأكراد ، في اطار وطننا الكبير . كما نعالج كشمير كمنط هما خلفه الاستعمار على الصعيد الهندى.

#### \*\*\*

### ١ - دراسة في مقومات الدولة السودانية :

يلتئم صرح كل دولة نشأت بطريقة موضوعية حول فكرة تكون بمثابة النواة . وما من شك في أنها هي التي تستقطب الكيان البشرى ، وتشد كل ولاءه وتحظى بكل اهتمامه . وهذا في حد ذاته المنبع الأصيل للتدفق الفياض من الولاء ، الذي يكسبها الحياة والوجود ، في اطار مجتمع الدول . بل قل ويكفل لها المنعة والعزة بين الأقوام والأمم .

ومن ثم يكون السعى نحو أصل وماهية هذه الفكرة والتعبير عن كنهها ، أو جوهر النواة التي لمت الشمل ، وأعطت الدولة المسودانية أمكانية النشأة والوجود الحي ، ضمن المجتمع الدولي الكبير مفيداً وضرورياً . ويستوجب الأمر توسعًا على امتداد الزمان ، لكي نلتمس في وجود الدول التي شهدتها الأرض السودانية على أمل مرتقب يرسل الضوء فيبرز أبعاد هذه الفكرة ، ويصور النواة أو النبتة التي نمت نموا طبيعياً ، لتخرج الكيان المادي والبشري للدولة السودانية المعاصرة.

ونشير بادئ ذى بدء الى دولة عتيقة سجلها التاريخ على ضهاف النيل النوبى ، يلتئم شملها من حول ناباتا حيناً ، ثم من حول مهوى القديمة حيناً أخراً ، ونستطيع أن نتلمس فى هذا المجال أثر النيل العظيم كعامل فرض المشيئة ، واستقطب النشاط البشرى ونمو

الحضارة ، التى كانت تمثل امتداداً للوجه الآخر للصورة المشرقة على ضفاف النيل الأعظم فى مصر . وهذا معناه أننا نكاد نتبين الفكرة ، وقد انبثقت على ما بنى عليه نبض الحياة على ضفاف النهر ، ووجدت فى أرضه وسهوله الفيضية الطيبة التربة الملائمة لأن تنمو وتبرز . بل وأتاحت المناخ الصالح لتجميع الناس ، ولم شمل وجودهم الحى المتفاعل مع البيئة ، والمنسجم مع خصائصها الأصلية .

وما من شك في أن قيام الدويلات المسيحية الثلاث ، وهي دولة النوبة السفلي ، ودولة مقرة ، ودولة علوة ، قد جاء تعبير) عن نفس هذا الواقع الطبيعي ، الذي يستمد أصوله من فكرة فحرها الماضي الحساب الناس وتجمعهم والتثام شملهم ، النيل العظيم . وكيف لا يفجر النيل هذه الفكرة وهو وريد الحياة وشريانها في قلب الصحراء ؟

بل قد نجد فى تعددها التعبير الأروع ، والذى يكشف عن درجة عالية من درجات الاستجابة لخصائص النيل النوبى ، الذى يتضمن الجنادل ، وتجئ السهول الفيضية على جانبية متباعدة متفرقة ، وكانها الجيوب غير المترابطة ، ومن ثم كان الوجود الحى لكل دولة ، وثيق الصلة بجيب من تلك الجيوب ، وبحيث بات لها ولوجودها سندا وظهير) .

وإذا كانت النوبة السفلى ، قد تجمع شملها من حول الجيب السهلى فيما بين الشلال الأول والثانى ، والذى يعرف الآن بحوض بيرة ، فإن دولة مقرة قد تجمع كيانها وقامت فى اطار الجيب السهلى ، فيما بين الشلال الثالث والرابع والمعروف بحوض دنقلة . ثم كانت سويا تتجمع من حول الجيب السهلى الواسع الطويل فيما بين الشلال الخامس والسادس ، والمعروف حالياً بأسم حوض شندى .

وهكذا كان النيل النوبى ، وكانت صفاته الطبيعية مدعاة لهذا التعدد فى وجود دويلات ، على مدى فترة ليست بالقصيرة . ولم يكن من المكن أن يحدث التغيير إلا إذا تحررت الفكرة ذاتها ، والتى استقطبت ولاء الناس ، وشدت أزر المصلحة المشتركة لهم من كل قيد

يفرضه النهر . وهذا معناه أن النيل النوبى كان يفرض قيداً على الفكرة ، وكان التحرر من القيد ، لكى تتخذ الفكرة سبيلاً يلم الشمل ، ويغير من واقع التشتت ، مرهوناً بتحولات محددة ومتغيرات معينة اتصلت بالناس ، وتجمعاتهم ، أكثر من أي شئ آخر .

ويمكن القول أن وصول وتدافع الجماعات العربية الى مساحات الأرض السودانية ، هو الذى أعطى نقطة الانطلاق في تلك التحولات وصياغة أهم المتغيرات المعنية . وجدير بالذكر أنها عندما تدافعت عن طريق الشمال عبر العطمور ، أو عن طريق الشرق عبر البحر الأحمر ، لم تستهدف في بداية الأمر الاستقرار على ضفاف النيل النوبي . هذا معناه أنها كانت بعيدة عن أن تدخل في اطار التأثير الذي فرضه النهر العظيم عليها ، أو ما يفرضه النيل النوبي على الجيوب السهلية الفيضية ، وجموع الناس ، التي عاشت فيها وتتضمنهم . ومن ثم كان ذلك التدفق لسيل من البشر مدعاة لجملة من النتائج ، التي لعبت دورا هائلاً ، فيما يتعلق بالفكرة التي تدعو الى لم شمل الناس ، ونشأة دولة معتويهم .

وكانت النتيجة الأولى مثمرة فى نشر الدين الاسلامى ، على أوسع مدى ، ويشكل أوجد الاطار العام الذى يصنع نمطاً من أنماط الانسجام والتناسق بين كيانات بشرية ، لم تكن تتجمع أو تنسجم من قبل . ولا يستطيع أحد أن ينكر دور الاسسلام فى لم شسمل أو ترابط طوعى لحساب مصالح جمعت وألفت بين ، الكيان النوبى ، والكيان البجاوى ، والكيان العربى على صعيد الأرض فى السودان الشمالى .

كما نستطيع أن نسجل نتيجة أخرى بنيت على تأكيد الترابط ، بما يتناسق مع نشأة ونمو المسالع الاقتصادية ، التي استهدفت تجميع التجارة وتوجيهها من مراكز محددة في اطار النطاق السوداني من الأرض ذات المطر الصديفي ، الى كل الأرض التي تستقبل المطر في الشتاء من ناحية ، والى المشاركة في حركة التجارة الدولية ، التي تمر عن طريق البحر الأحمر من ناحية أخرى .

وجدير بالذكر أن أرض النطاق السودانى بمعناه الجغرافى ، قد شهدت هذه المرحلة ، التى نشأت فيها الدول وتبلورت كياناتها فيما حول مراكز تجارية لمعت وازدهرت وحققت الثراء كله ، منها دولة الفنج أو السلطنة الزرقاء . وكان منها أيضاً دولة الفور . وقد التثم وجود الأولى من حول بلدة سنار . والتئم وجود الثانية من حول بلدة الفاشر.

ولن نجد مبرراً للخوض فى ذكر هذه الدول ، التى بادت أو فى التمادى فى تفاصيل كثيرة حول كل منهما ، ولكن الذى يهمنا فقط أن قيام كل دولة منهما كان فيه التعبير الكافى عن تغيرات فعلية فى طبيعة الفكرة ، وقدرتها على استقطاب الولاء ، وجمع شمل الناس من حول مصالح مشتركة وما أحاط بها ، بعد أن تخلصت من أثر ضابط وقيد عتيق ، فرضه النيل النوبى عليها من قبل.

ومع ذلك فإن دولة الفنج التى قامت فيما حول بلدة سنار ، لم تكن قادرة على أن تتحلل تمامًا من أثر النيل كله . بل كانت تجنع الفكرة فيها لقدر من التأثير الواقع عيها من هذا العامل الطبيعى . وريما عبر ذلك عن نتيجة تمثلت فى التقاء بين حضارة مادية راسخة من حول النيل النوبى ، وبين حضارة روحية اسلامية متطلعة من حول النيل الأزرق . وترتب عليها تعاظم الروابط وزيادة الأثر الفعلى للتجمع البشرى . كما ترتب عليها أيضا ازدهار فى موقع الالتقاء عند حلفاية الملوك ، حيث كانت البؤرة التى تجمعت من حولها كل الجهود الحريصة ، على أسباب الترابط والتماسك والدعم للفكرة الجديدة ، أو المتطورة التي وسعت من رقعة الدولة واستقطبت الكيان البشرى المتكامل من العرب والنوبيين والبجاة .

وهذا معناه ، أن النيل استطاع أن يقدم أثراً من تأثيره اقدامًا مباشراً أو جزئيًا، أو أن يحتفظ به كعامل من العوامل التي تصنع

<sup>(</sup>١) راجع للمؤلف كتاب والموانى السودانية دراسة فى الجغرافية التاريخية» ، القاهرة ١٩٦١ .





المسائدة للفكرة التى استقطبت الولاء وتكسبها القدرة على الوجود المستمر . وقد نشير في هذا المجال الى أن دولة الفور التى افتقدت هذا الأثر ، فاتها حظ كبير . فلم تكن حقًا نواة تشد الولاء وتقوى التلاحم بين أوصال البناء البشرى ، مثلما كانت تفعل ، دولة الفنج .

وهكذا كان عامل النيل وقوة فعله بمثابة السدى ، وكانت المصالح الاقتصادية بمثابة اللحمة ، في نسيج الفكرة التي تصنع الخلفية أو الوراء العريض لتلك الدولة القديمة . ثم كان النيل وتأثيره هو الذي ظاهر وساند توسيع رقعة الأرض ، التي اهتوت الوجود الحي في الدولة عاشت ردحًا من الزمن ، تملأ الحييز ، وتشترك في سجل التاريخ بصفحات كثيرة .

وانطلاقًا من كل تلك الظروف ، التي أحاطت بالفكرة التي عاشت بها دولة احتلت قطاعاً من الأرض السودانية ، في فترة تمتد من القرن السادس عشر الى أن التوسع المصري في بداية القرن التاسع عشر ، لم يكن بعنجاة من أن يتأثر بها ، وهو يجمع أوصال السودان وأن يؤثر فيها ، وهي (مصر) تلم شمل البناء البشري فيه حول النيل العظيم .

وهذا معناه أن النظام الجديد ، الذى ترتب على التوسع المصرى ، كانت فيه درجة من درجات الاستجابة للفكرة ، التى طالما لمت شمل الكيانات البشرية ، والفت منهم كياناً مركباً ، فى حير من الأرض السودانية . كما أن روح مصر والفكرة التى تكمن فى الخلفية أو الوراء العريض والعتيق لوجودها كدولة ، قد أثرت بشكل عبر عنه توسيع الرقعة ، لكى تلتئم كل المساحات ، وتكون مشدودة من حول النيل العظيم .

ولم يكن ذلك إلا تطبيقًا لما أحاط بالفكرة التي نمت من حولها الدولة المصرية من تعلق شديد بالواقع الطبيعي ، الذي يمثل النيل فيه حسجر الزاوية ، وربما كانت مصر وهي تخرج السودان الي حيز الهجيرة ، وتحقق من جاتبها أيضا ما يتجاوب مع الحرص الشهيد على المجالة كل بنيار استعماري أروبي دخيل على الأرض ، التي تدخل في

الاطار العام لحوض النيل العظيم.

وكان ذلك مدعاة لكل توسيع أفقى اصطنعته مصر ، حتى امتد برقعة الكيان المادى للدولة الى الهضبة الاستوائية ، ودون مراعاة لمسألة التناسقق البشرى بين ، الكيانات البشرية التى تجمعت من قبل ، والكيان البشرى الذى يتألف من مجموعة القبائل المتزنجة على الصعيد السودانى النيلى . وهذا الأمر له معناه من حيث مبلغ الاستجابة ، التى تقبل بها هذا التطوير والتوسيع ، وأثره على الفكرة الأصلية التى يلتئم من حولها الكيان المادى والكيان البشرى للدولة .

وقد شهد القرن التاسع عشر كل محاولة لتحقيق هذا التناسق ، وتأكيد الاستجابة والتجانس بين الاقوام ، التي عاشت في شكل كيان بشرى مركب في السودان . ومع ذلك فإن الثورة المهدية كشفت عن حقيقة هامة ، وهي أن الكيانات البشرية الثلاث ، التي تجمعت منذ وقت طويل بموجب السلام ، لم تقتنع بالفكرة الجديدة ، وما اتصل بها من حيث توسيع مساحة الدولة ، ومن حيث ضم الكيان البشرى الجديد من الجماعات المترنجة .

ذلك أن الدولة التى أقامتها المهدية ، وجاوبت ارادة الثورة ، قد تقلصت وتخلت من مساحات كبيرة ، كانت قد توسعت فيها الأقاليم السودانية من قبل . وكان ذلك - من غير شك - ردة أومن قبيل العودة الى التركيز على الفكرة القديمة ، والتى رسخت جذورها قبل التوسم المصرى في بداية القرن التاسع عشر .

ومهما يكن من أمر ، فإن عودة النظام وفرض الحكم الثنائى كان حريصاً على دعم الفكرة ، كما حققها التوسع المصرى من قبل ، وكان ذلك مدعاة لتوسيع الرقعة ، بشكل أدخل الجماعات المتزنجة ، ضمن الكيان البشرى المركب مرة أخرى ، وأوقف التغول الاستعمارى الذى تجمع من حول مساحات كبيرة من جنوب السودان . وكان ذلك أيضاً مصحوباً بأول استخدام لكلمة السودان علماً على وجود الدولة .

وهذا معناه تصويل كامل لكلمة السودان التي عاشت دائمًا وهي

تعبرعن مدلول جغرافى ، تعرف به مساحات كبيرة ، تمتد جنوب الصحراء الكبرى ، وتنتشر فيما بين الساحل على المحيط الاطلنطى والساحل على البحر الاحمر ، الى مدلول جغرافى ، بحت لاصق بالمساحات التى تجمع شملها من حول الفكرة الموسعة .

وقد عرفت الدولة من قبل فى اثناء القرن التاسع عشر ، باسم الاقاليم السودان إلا فى فجر القرن العشرين . واستطاعت أن تتمسك بهذا الاسم ، وأن تحتفظ به بعد الانتقال ، من مرحلة شهدت حكمًا استعماريًا طارئًا ، الى مرحلة حصلت فيها الدولة السودانية على استقلالها السياسي منذ سنة ١٩٥٨ (١).

هذا ولقد احتل السودان مكانه ، فى الضريطة السياسية للقارة الأفريقية ، على مساحة كبيرة تبلغ مليون ميل مربع . وتنتشر هذه المساحة على محور عام فيما بين خطى العرض ٤°، ٢٢° شمالاً . وكانت فى موضع مناسب ، لكى تبدو فى شكل منتظم له شئ مناسب من المنعة الاستراتيجية الى حد كبير ، ومتناسق مع كل الأشكال التى تتضمن مساحات الدولة المجاورة له .

ويحدد هذا الشكل حد سياسى تتفارت قيمته الفعلية فى تأكيد الفصل بين السودان وبين جيرانه . وقد نتبينه حيناً يمثل نموذجاً من نماذج الحدود الهندسية ، التى تمر على شكل الخط المستقيم ومتمشياً من خطوط العرض ، أو خط من خطوط الطول . وقد نتبينه فى أجزاء أخرى متمشياً مع ظاهرة تضاريسية ، تضع الفصل وتؤكد مبلغ التباين بين أرض تشملها سيادة الدولة السودانية ، وأرض تشملها سيادة دولة أخرى كأثيوييا .

ويبدو الحد السياسى السودانى فى بعض الأجزاء ، مجرداً من أى مساندة تصنعها ظاهرة طبيعية ، أو ظاهرة بشرية معينة . وكأن هذا التحديد كان منبثقاً من تحدى مجرد من أى سند يظاهره ، أو يكسبه

<sup>(</sup>١) اضطرت المستعمرة الفرنسية التي عرفت باسم السودان الفرنسي ، الى التخلي عن لفظ السودان بعد اعلان استقلالها ، وتسمت باسم دولة مالي .

منعة وتأكيداً للفصل بين أرض وأرض ، وبين ناس وناس . وهذا فى حد ذاته مدعاة لأن نحس بأن الحد السياسى الذى يصنع الاطار الجامع للكيان المادى للدولة السودانية ، غير متناسق مع الواقع البشرى بصفة عامة .

وكم من موقع نتبين فيه مرور الحد السياسي في الانتجاهات التي تمزق الكيان البشرى ، وتبعد بعضاً من قبيلة أو جماعة وراء الحد السياسي . ومن ثم يعيش هذا البعض ، وقلبه معلق وأحاسيسه نحو السيودان والكيان البشرى بعضه أو كله . ونضرب لذلك مثلاً بالحد السياسي ، بين السودان وأرتريا وما أدى اليه من فصل واستبعاد قطاع من قبيلة البني عامر حيث تعيش في أرتريا ، وهي متبورة عن كيانها الكبير في السودان ( البجاة ) ومتعلقة بأمل العودة والالتثام به في يوم من الأيام.

كما يعبر الحد السياسى بين مصر والسودان عن نموذج أخر من نماذج عدم التناسق ، بين الدور الذى يطلب من الحد القيام به وحقائق الواقع البشرى الذى يصنع التجانس والترابط ، بين البجاة فى شمال شرق السودان ، والبجاة فى جنوب شرق مصر . وهذا معناه أن هذا الحد أعجز من أن ينهض بوظيفته ، لأنه يتعارض مع مصالح الناس وأسباب ترابطهم على النيل كنوبيين ، وبين النيل والبحر الأحمر كبجاة .

بل قد تتسبب الصدود التى تفصل بين السودان فى جانب ، والدولة الأفريقية المجاورة له فى جانب آخر فى نشأة المشكلات . وتنشأ هذه المشكلات من خلال عدم التناسق بين التحديد والفصل الذى يؤدى اليه الحد السياسى ، وحقائق الواقع البشرى ومصالح القبائل والجماعات التى يعيش بعضها فى السودان ، وبعضها الآخر فى الدول الأفريقية المجاورة .

ويزداد هذا التعقيد ، وتتعاظم احتمالات الخطر ، من مثل تك المكلات المتوقعة ، إذا ماعرفنا أن السودان تنتشر مساحته الكبيرة

على مدى هائل بحيث يشترك بحدوده مع ثمان دول ، هى أثيوبيا وكينيا وأوغندة والكنغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر . بمعنى أن الحدود السياسية التى لا تمثل الاطار المنيع ، تفتقد المنعة ، وتتعارض مع مصالح الناس التى احتوتهم الدولة السودانية . ولا غسرابة في أن يكون للسودان مطالب في الأرض والناس ، التي تضمهم دولة مجاورة ، أو أن يكون للدول المجاورة مطالب في الأرض والناس ، الذي يضمهم السودان .

وتتضمن هذه المساحة الكبيرة امكانيات هائلة وجملة من المصادر الطبيعية المتباينة التى تكفل احتمالات الغنى والثراء . وإذا كان من الضرورى استبعاد حوال ٢٣٠ ألفا من الأميال المربعة من المساحة الكلية على اعتبار أنها تتضمن الصحراء ، فإن البقية التى تتمثل فى حوالى ٧٧٠ ألفا من الأميال المربعة لها امكانيات ضخمة ، من حيث المصادر الكامنة والموارد المستخدمة .

ونستطيع أن نتبين هذه الامكانيات ممثلة فى صور نباتية متنوعة من حيث درجة الثراء والغنى ، أو فى صور من تربات متباينة من حيث التركيب الكيماوى والميكانيكى ، ومن حيث قابليتها للانتاج الزراعى . ومن ثم تتاح الفرص الرائعة لأن تتجمع جملة من المصادر والموارد الطبيعية المتباينة .

ونشير الى أن من بين هذه المصادر والموارد ، مساحات هائلة تقدر بحوالى ١١٨ مليون فدان من الأرض القابلة للزراعة . وهذه المساحات منها ما يمكن الوقاء بحاجاته من مياه الرى من النيل وروافده ، ومنها ما يمكن الوقاء بحاجاته من مياه الرى المطر القصلى المتزايد ، على المحور العام من الشمال الى الجنوب .

هذا وتكفل الصورة النباتية الغنية بالأعشاب والحشائش الظروف الطبيعية لثروة حيوانية هائلة ، تتألف من ملايين الابقار والاغنام والماعز والأبل . وتقدر مساحة المراعى التي يمكن أن نلعب دورا هائلاً في حساب الاقتصاد السوداني ، بحوالي ٧٥ مليوناً من الأفدنة ، يقع

معظمها غرب النيل . هذا بالأضافة الى ما يتوفر فى الصور النباتية من أمكانية استغلال بعض الأعشاب والحشائش ذات القيمة الاقتصادية ، أو بعض الأشجار والغابات التى تتضمنها مساحات كبيرة جنوب خط العرض ١٤° شمالاً .

هذا وتشير الأدلة الأولية في بعض الأحيان والدراسات الجيولوجية المتخصصة في بعض الأحيان الأخرى ، الى أن بعض التراكيب الجيولوجية تضم ثروة معدنية متنوعة ، تتألف من عدد كبير من الخامات المعدنية المتباينة (١). هذا بالاضافة الى رصيد من طبقات حاملة للبترول على صعيد الأرض غرب النيل الأبيض ، وعلى صعيد المحوض الغزال.

وهذا معناه - على كل حال - أن الدولة السودانية تملك رصيداً مادياً هائلاً ومتنوعاً . وهذا في حد ذاته دعم للوجود المادي للدولة ، وخاصة إذا ما أتيحت الفرص لاستغلال اقتصادي متوازن ، لتلك الموارد المتعددة . والسؤال الذي يفرض نفسه ، هو هل يتحقق هذا الدعم ؟ أو هل تتاح الفرص لذلك الاستغلال الاقتصادي المتوازن ؟

هذا ، والواقع أن هناك عوامل كثيرة ومؤثرات متعددة ومتداخلة ومتغيرات سياسية متنوعة ، كلها تكشف الغطاء عن اجابة بالنفى الى حين على أقل تقدير . ويمكن القول أن تفسير ذلك كله ، لا يكاد يتأتى إلا من واقع الاحاطة بكثير من العوامل البشرية ، التى تتعلق بنوعية الانسان ومستواه الحضارى من ناحية ، أو بكمه وسوء توزيعه الجغرافي على الأرض السودانية من ناحية أخرى . وفي انتظار المتغير الأعظم الذي يحبط ذلك التحدى البشري أو يطوعه ، لا نتوقع غير الاستخدام الجائر ، أو الاستخدام التقليدي في اقتصاد مهزوز وغير متوازن .

<sup>(</sup>١) راجع الفيصيل الثبالث من كتباب المؤلف «السيودان – دراسية جيفرافية » الاسكندرية ١٩٧٧ .

والكيان البشرى فى الدولة السودانية - كما قلنا - كيان مركب يتألف من أربعة مجموعات على أقل تقدير . وهذه المجموعات الأربعة هي المجموعة النوبية ، والمجموعة البجاوية ، والمجموعة العربية ، والمجموعة المترنجة . ولعل أهم ما يلفت النظر في شأن التركيب الهيكلى للكيان البشرى ، وهو التباين وعدم التجانس ، ليس من وجهة النظر السلالية واللغوية فحسب، بل ومن وجهة النظر الحضارية أيضاً.

وهذا مدعاة لأن ندرك تفاوتاً كبيراً في القيمة الفعلية للجهد البشرى ، الذي يبذل في مجالات استغلال الموارد المتاحة . وقد نتبين الانخفاض الكبير في المستوى الحضاري ، مسئولاً عن قدر كبير من الاستغلال غير الاقتصادي ، بل ومسئولاً عن التخلف الشديد ، في أساليب الاستفلال ذاتها . كما هو مسئول في بعض الأحيان عن اهمال كامل لقطاعات من الموارد المتاحة برمتها.

هذا بالاضافة الى أن كم السكان ، وسوء توزيع الكثافات السكانية، قد تفصح عن تخلخل شديد ، الأمر الذى يجعل السودان ضمن الدول التى تعانى من الفقر فى السكان . بل أن معدلات النمو السكانى ، تخطو خطوات متأنية ودون أن تتعجل ، لكى تنتشل السودان من سؤات هذا التخلخل . ومن ثم يكون ذلك مدعاة لنقص فى حجم القوى العاملة ، التى تتطلبها جملة الموارد المتنوعة والمصادر البكر.

وريما كان التخطيط الذي وضع بعض برامج الانماء مورد من تلك الموارد المتنوعة مسئولاً عن مزيد من سوء التوزيع . بل لعله تسبب في تناقض شديد ، بين نمو حظيت به بعض المساحات التي أخضعت لحظة التنمية الزراعية وبرامجها الطموحة ، وتخلف وتدهور شديد تعرضت له مساحات كثيرة أخرى ، وموارد متنوعة متاحة فيها أغفلتها هذه البرامج .

ودولة هذا شأنها ، تعانى من تلك المتناقضات التى توقعها فى مشكلات ذاتية تنبع من صميم تركيبها الهيكلى ، وما ينطوى عليه من اسباب عدم التجانس . ونشير فى هذا المجال الى مدى ما يمكن أن يترتب على التفاوت بين النمو والتقدم ، والتخلف والجمود ، من

نتائج ينعكس أثرها في درجة الولاء لوجود الدولة ذاتها . كما نشير الى أن النمو غير المتوازى لقطاعات الانتاج ، يكون أيضاً مدعاة لتعميق الهوة وتأكيد الانفصال الحضارى ، بين المجموعات التي يتألف منها الكبان البشرى .

وقد نتجه الى تصديد أدق لتصوير أخطر تلك المشكلات ، والتى تتمثل في عدم الانسجام والتناسق ، وافتقاد الروابط بين الكيان الذي يضم القبائل والجماعات المتزنجة في جانب ، والكيانات الثلاثة الأخرى في جانب أخر . ويمكن القول أن جوهر المشكلة ، يكمن في عمق التناقض وعدم الانسجام الفعلى ، بين ولاء تلك القبائل نحو كيانها الذاتى ، والذي يتعاظم من خلال النعرات القبلية المتخلفة من ناحية ، وحجم الولاء المطلق للوجود ضمن الكيان البشرى . المركب ، في الدولة السودانية من ناحية أخرى .

وليس ثمة ما يدعو الى ايضاح الأسباب والدواقع ، التى يمكن أن تفسر ذلك التفسخ . ولكن الذي لا شك فيه أنها في حد ذاتها تصور مشكلة خطيرة ، تعلن عن تصدع في البناء البشرى ، وتكلف الجهد لترميم هذا الصدع ، وتعطل المسيرة المنتظمة في الدولة للنمو الاقتصادي بصفة خاصة . ونحن وإن كنا لا نملك الحق في البحث عن الحل الأمثل (۱) ، ولكن الذي يجب أن نتصدى له هو أن المعالجة يجب أن تغوص الى تلك الجدور ، وأن توجد الصافر الذي يتعاظم به الولاء الفعلى ، بين هذا التجمع المترنج نصو الدولة ، على الولاء الضيق نحو الكيان القبلي الصغير المحدود ، الذي تعيش فيه .

هذا ، ويعيش السودان التجربة الصعبة ، وهو يعانى من حرب أهلية . كما يعانى من نظام حكيم غشيم ، يضيف بسلوكه من يوم الى يوم آخر ، المعاناه ، والتى تعمق الفجوة بين عناصر البناء البشرى المركب، وتشيع الجفوة بين الكيانات الأربعة ، التى يتألف منها هذا الكيان البشرى المركب .

<sup>(</sup>١) كانت اتفاقية مارس ١٩٧٢ التي منحت الجنوب حكماً ذاتية وهدأت من روع الجماعات المتزنجة وسيئة لوضع حد لمشكلة تقرض الصدع على البناء البشري. -

# الوطن العربى الخلفية الجغرافية لشكلاته

ليس أهم ونحن بصدد دراسة بعض النماذج لمشكلات سياسية ، من أن تتخذ سبيلنا لبحث عميق وكاشف للمشكلات ، التي يثن منها وطننا العربي . وصحيح أن مثل هذه الدراسة تعبر عن الوفاء للأرض والأمة العربية . ولكن الصحيح أيضًا أن مسيرة أمتنا العربية ، وهي تتناقض بين دعوة إلى القومية والانتماء القومي ولم الشمل من جانب ، والاستغراق في الوطنية والانتماء الوطني من جانب آخر ، تتردى في مشكلات متنوعة . ومن شأن هذه المشكلات أن تمثل حقل تجارب مفيد ، لطالب الخبرة في حقل الدراسة الجغرافية السياسية .

وما من شك في أن الدراسة وفقاً للمنهج التحليلي ، تدعونا إلى الاحاطة بخلفية جغرافية ، نوغل فيها عمقاً بقصد التعرف على بعض المقومات الجغرافية ، بين الدعوة إلى القومية والانتماء للقوم ، والدعوة إلى الوطنية والانتماء للوطن أو الأرض ، وذلك من شأنه أن يحدد ، وأن يوضح ، كيف كانت المشكلات ، وكيف فرضت الدول الاستعمارية والامبريالية العالمية وجودها ، ودعت إلى تصاعدها وتفاقمها في بعض الأحيان .

وليس غريبًا أن تصنع الأمبرالية العالمية المرتكز الأساسى لكل المشكلات ، التي تعانى منها الأمة العربية في وطنها الكبير ، مثلما تعانى منها في أوطانها الأصغر .

وليس غريبًا أيضًا أن تحسن استخدام التناقض ، بين الدعوة القومية والدعوة القطرية الوطنية ، لكى تغرق الأمة العربية في حضيض المشكلات .

<sup>-</sup>والأمل معقود على أن تستطيع هذه الاتفاقية اقامة الجسور التي تتخطى الفجوة فيما بين الكيان البشرى في السودان الشمالي والكيان البشري في السودان الجنوبي، وعلى أن تهيئ لدرجة من درجات التجانس على مستوى الدولة.

ونشير في البداية إلى ما يفرض علينا من تعبيرات غير مقبولة تنطوى على معنى الحظر الذي تنزلق إليه الأمة العربية . وهذا التعبير يمثل بدعوة تفصح عن سوء القصد . ونذكر في هذا المجال أن كتاب الغرب هم أصحاب هذه البدعة ، أو الابتكار النابع من رغبة ملحة في فرض الفرقة والتمزيق ، على الأمة العربية في وطنها الكبير . وهم في كل حالة من الحالات التي يعبرون فيها عن بعض المساحات ، وأرض يحددون امتدادها ويصنعون لها الحدود على النحو الذي يحقق أهدافهم .

ويعنى ذلك أنهم فى كل محاولة من هذه المحاولات ، يبتكرون أو يختلقون التعبير للمساحة المقصودة المعينة . ومن ثم يتلمسون أسباب الترابط غيما بين أجزائها . ويعنى ذلك أيضًا الاختلاف والتضارب والتداخل فى استخدام هذه التعبيرات ومدلولاتها الأصلية . ونراهم على سبيل المثال ، يختلقون فيما بينهم وهم يستخدمون تعبير الشرق الأدنى Near East تارة ، وتعبير الشرق الأوسط Middle East تارة .

هذا وليس ثمة شك في أن هذين التعبيرين ، يتداخلان تداخلاً حتمياً ، ومع ذلك فإن استخدام تعبير أى منهما ، لكى يحتوى قطاعاً من الأرض العربية يبدو غريباً ومخلاً ، ولا يفى بالتعريف ، أو لا يكاد يتفق والحقيقة الجغرافية الخالصة ، والأصول المكانية الحقيقية للوجود العربى ، وحيازة الأرض والسيادة عليها في وطنه الكبير .

ولعل من الغريب حقاً - بعد ذلك - أن تدخل كل مساحات هذا الوطن العربى الكبير ، أو بعض هذه المساحات في نطاق هذا الخليط من التعبيرات المخلة ، والأغرب عن هذا أنهم يدخلون معها مساحات كبيرة أخرى ، دون أن يكون في اعتبارهم حقيقة معينة من الحقائق الأصلية ، إلا أنها تمثل المساحات والأرض ، التي تقع إلى الشرق من الأوطان الأوربية ، وتكاد تتوسط الأرض ، بالنسبة لكل من كتلة آسيا وكتلة أفريقية الكبرى .

ونحن على ضوء ذلك التداخل المخل ، وبناء على الاحساس بعدم جدية أو جدوى هذه التعبيرات المبتكرة والمستوردة من الغرب وكتاب

الغرب ، والمنبعثة من الزاوية الضيقة التي ينظرون منها إلى منطقتنا ، نرى أنه من الأفضل التخلي عن استخدام هذه التعبيرات . والأولى أن تستخدم التعبير الأصدق شكلاً وموضوعاً .

ويمكن القول أن التخلى عن استخدام هذه التعبيرات ، لن يوقعنا في ورطة أو يؤدى بنا إلى الاضطراب في منجال الدراسة . ذلك أنه في حقيقة الأمر سوف يمكننا من متابعة استخدام تعبير آخر ، يتفق والحقائق الجغرافية والبشرية في التعبير عن كل الأرض ، التي تعيش فيها أمة العرب ، والتعبير السليم الذي نقصده ونفضل استخدامه وتداوله هو الوطن العربي .

ولا يمكن أن يكون ذلك التسعبسيسر السليم ، في نظر باحث من الباحثين مخلاً أو مضللاً ، بل هو في واقع الأمر أكثر وضوحاً واصدق تعبيراً ، من وجهة النظر الموضوعية ، لأنه يعني شيئاً معيناً ، كما يستند إلى حقيقة بشرية أصيلة وهدف جغرافي واقعى سليم . وهو أفضل من تعبير العالم العربي لأن الوطن يكاد يحصر ويحدد الكيان المادي لوجود قومي متميز ، على حين أن العالم يتسع لجملة أوطان أو أكثر من وطن لأكثر من قوم (١) .

ولعلنا نشعر بمزيد من الثقة والجدية والاطمئنان ، ونحن نستخدم ذلك التعبير ، لأنه يكون أكثر انسجامًا وتناسقًا مع الواقع الجغرافي من ناحية ، ولأنه ينبثق من الفهم السليم القائم على كل الخصائص والمقومات البشرية للمنطقة من ناحية أخرى . ويعنى ذلك أنه تعبير لا يحمل أي معنى من معانى الشك ، كما أنه لا يدع أي مجال للنقاش أو الجدل أو الاختلاف .

ولعل من المعلوم أن الوطن العربي الكبير في امتداده وانتشار مساحاته ، يشمل كتلة كبيرة من اليابس عظيمة المساحة ، تمتد في كل من الأرض الأفريقية والأرض الأسيوية ، وتحتل المركز القلب بالنسبة

<sup>(</sup>١) الوطن وعاء الأمة يجمع شملها أما العالم فيكون وعاء متسعاً يضم الأمم والشعوب. وتلك لا تتجمع إلا من خلال وحدة الناس جميعاً في الاطار الموسع للبشوية.

لنصف الكرة اليابس ، أو ما نسميه في الجغرافية السياسية اصطلاحاً بجزيرة العالم . وتتميز هذه الكتلة الكبيرة من اليابس - الوطن العربي الكبير - بعدد من الخصائص والمميزات ، التي تضفي عليها أهمية واعتباراً من وجهات النظر المتباينة .

( الميزة الأولى ) وتفهم على اساس من علمنا بالامتداد العظيم في المساحة الكبيرة ، وما يترتب على ذلك من تنوع في البيئات وصفاتها ومقوماتها . ويعبر عن هذا التنوع عما يضمه الوطن العربي من وحدات جغرافية وأقاليم متباينة ، من حيث الملامح العامة للمناخ وصفة عناصره ، ومن حيث الصفات والمقومات الطبيعية الأخرى . ومع ذلك فإن هذا التنوع لا ينفي الوحدة ، التي ترتكز على دعامات قبوية من وجهة النظر الثقافية من ناحية ، ومن مظهر الوحدة في التاريخ والتراث المشترك خلال الاف السنين من ناحية أخرى .

ولعل من الطبيعى أن نثق فى قيمة التنوع فى البيئات والتباين فى الملامح والمقومات الجغرافية ، داخل الوحدة الكبرى . على اعتبار أن التنوع والتباين يؤدى دون شك ، إلى مزيد من دواعى ومقومات الترابط والتجمع والتماسك ، من أجل احتمالات التكامل الاقتصادى فى أوسم وأعمق معانيه .

( الميزة الثانية ) وتوضح صفة الترابط والتماسك بين اجزاء الوطن العربي الكبير ، من حيث الامتداد العظيم ، ومن حيث الاستمرار في الانتشار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ، دون أن يعترض هذا الامتداد عوائق أو فواصل ، تفصل فصلاً تامًا بين بعض هذه المساحات ، وإذا كانت اسرائيل قد دقت كرأس حرية في جسم هذه الكتلة المترابطة الكبيرة ، حتى تكاد تقسمها كرأس حرية في جسم هذه الكتلة المترابطة الكبيرة ، والوطن العربي في وتفصل بين الوطن العربي في الأرض الأسيوية ، والوطن العربي في الأرض الأقريقية ، وتحرمها من الاتصال الأرضى المباشر ، فإن مصيرها إلى الزوال والانهيار التام من الداخل تحت الحاح وضغط التصميم العربي المؤكد والمستمر ، ورفض الجسم الغريب في بنيته وأحضانه .

inverted by fill Combine (110 stamps are applied by registered version)

وهذا على كل حال مثل حى رائع ، يستشف منه الباحث درساً هاماً ، وهو رغبة الاستعماريين وأعوانهم من الصهاينة ، في استمرار حرمان الوطن العربي من ميزة خطيرة من مزاياه ، وهي التي تكفل له قيمة استراتيجية كبيرة في الموقع الجغرافي الحاكم .

« الميزة الثالثة » وتتمثل في متابعة التعرف على قيمة الموقع الجغرافي للوطن العربي الكبير ومركزه المتاز . ذلك أنه – كما قلنا – يكاد يتوسط كتل اليابس في نصف الكرة اليابس ، أو جزيرة العالم ، ويشرف اشرافًا حقيقيًا على طريق هام رئيسي من طرق الملاحة الدولية ، وهو طريق البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس فيما بينهما . ويدرك رجال التجارة والاقتصاد ، كما يدرك رجال الحرب بينهما . ويدرك رجال التجارة والاقتصاد ، كما يدرك رجال الحرب المدرب المدرب

ولعل أهم ما يفسر هذا الادراك ويجسد معناه ، ويكشف عن مغزاه هو رغبة الاستعماريين الملحة في الماضى القريب في المحافظة ، أو الابقاء على بعض من نفوذهم الغابر لضمان استغلال هذه الميزة لمصلحتهم الخاصة ، أو لمجرد حرمان العرب في وطنهم من استغلالها ضد مصالحهم ، وكبح جماحهم كقوة لها وزنها عندما تقع الواقعة. وما الصراع الآن في اطار توازن القوى بين القوتين الأعظم فيما قبل تفكك الاتحاد السوفيتي علامة على منافسة حامية ، تصور تطلع كل قوة منهما على حيازة هذه الميزة للموقع الحاكم لحسابه الضاص . وما من شك في أن اضافة هذه الميزة لحساب قوة معينة ، معناه انتصار وتفوق هذه القوة في بداية رحلتها ، نحو الهيمنة على العالم كله .

\* \* \*

ومهما يكن من أمر، فإن الوطن العربى الكبير الذى يضم جملة الدول والدويلات العربية ، لم يكن على هذه الصورة التى نشهدها فى الوقت الحاضر . ويعنى ذلك أن جهداً موصولاً قد تأتى على مدى الاف السنين ، لكى يزداد اتساعاً وامتداداً ، وحتى أصبح من أكبر الأوطان

بالنسبة لما يحس به سكانه من وحدة قومية ، على درب المسير المشترك ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وتبدو جملة الحقائق التى تفصح عن مراحل توسيع رقعة الأرض العربية واشاعة العروبة فيها ، جذرية في جوهرها الأصيل ، وفي كل مقوماتها . وتستند هذه الحقائق – دون شك – إلى الادراك السليم والفهم المتكامل ، لكل المقومات التاريخية والجغرافية للعرب ، ووطنهم الأصلى في جزيرة العرب من ناحية ، ولنشاطهم وحيوتهم وايجابيتهم في مجال الانتشار ، واشاعة العروبة في الوطن الكبير من ناحية أخرى .

ويتطلب البحث في هذا الموضوع عسمةًا على مدى الزمان ، وتوسيعًا على امتداد المكان . والمفهوم أن يوغل هذا التوسع الزماني بالحقائق إلى قرون طويلة خلت ، حيث انبثقت الجذور ، وكانت الأصول التي شكلت القاعدة العريضة ، كما يكون التوسع المكاني ، كفيلاً بالقاء الضوء على مدى انتشار العرب ، وزحف وتدافع القبائل العربية وما طرأ من ذبذبات على المساحات والامتدادات .

والحقائق التى نود أن نوردها أو نعرضها من أجل القاء الضوء واستخلاص النتائج المتعلقة بامتداد رقعة الوطن العربي واتساعها ، على الصعيد الأفريقي الأسيوى ، هي :

## (أ) أصل العرب ووطنهم ،

يتطلب الحديث عن هذه الحقيقة الاشارة إلى ان العرب ينتمون من وجهة النظر الجنسية إلى السلالة السامية ، التي ترتبط من حيث الأصل بسلالة البحر المتوسط . ويذهب بعض الكتاب الذين درسوا السلالات السامية والحامية ، إلى اعتبار العرب شعباً من بين الشعبين الباقيين المثلين تمثيلاً صادقاً للسلالة السامية .

وهذا الظن مرجعه في تفكيرهم إلى حالة من حالات العنزلة الجغرافية ، التي عاش فيها العرب الأوائل في وطنهم الأول في شبه جزيرة العرب . والمفهوم دائمًا أن البيئة بكل مقوماتها وملامحها

الأساسية في شبه جزيرة العرب ، كانت تدعو إلى هذه العزلة . فهي من حيث الموقع الجغرافي يحيط بها المسطح الماثي للبحر ممثلاً في البحر العربي من ناحية الجنوب ، والبحر الأحمر من ناحية الغرب ، والخليج العربي من ناحية الشرق ، كل هذا بالإضافة إلى بحر الرمال الكبير من ناحية الشمال ، والذي تتمثل فيه كل صفات الصحراء وقسوتها وفقرها الشديد في مظاهر الحياة النباتية وموارد الماء . ومهما يكن من أمر ، فإن ذلك الموقع واحاطة البحار به ، يعني في نظر كثير من الباحثين أن الجزيرة العربية كانت أصلح من غيرها ، لأن تكون الوطن الأصلي للشعوب السامية كلها ، ومن بينهم العرب .

وجدير بنا عند هذا الحد ، أن نتعرض لذكر بعض النظريات الكثيرة والآراء المختلفة التي حاول اصحابها الربط بين السامين ومنهم العرب وبين أوطان أصلية أخرى ، ويرجع أهم ما قبيل من نظريات وأراء في محال الحديث ، أو البحث عن الوطن الأصلي للساميين إلى أربعة أراء متباينة (١) .

١- ويذهب الرأى الأول الذي نادى به جسويدى ، إلى أن الوطن الأصلى للأمم والشعوب السامية ، يتمثل في جنوب العراق . وقد يتفق ذلك القول مع ما ذهبت إليه التوراة من أن أقدم ناحية عمرها أولاد نوح هي ارض بابل . ولكن جسويدى يدلل على صححة رأيه بدليل أضر ، يتلخص في دراسة أصول تلك الكلمات المشتركة في جميع اللغات السامية ، والتي تتعلق بالعمران والنبات والحيوان . وقد أظهرت له الدراسة العميقة ، أن أصول هذه الكلمات وجذورها ومعلولاتها قد نشأت أول ما نشأت في جنوب أرض العراق .

<sup>(</sup>۱) هناك رأيان ضعيفان في هذا الصدد ، ويشير الأول منهما إلى الدريقية على اعتبار أن الوطن الأصلى للساميين - وأن الموجات السامية قد نزحت إلى آسيا عن طريق برزخ السويس . أما الرأى الثاني فيشير إلى هضبة أرمينية على اعتبار انها الوطن الأصلى للساميين والأراميين معا ، وأنهما تفرقا منها إلى الأوطان الحالية .

Y - ويرجح الرأى الثانى أن تكون بلاد كنعان ، هى الوطن الأصلى للساميين . وقد يستند أصحاب هذا الرأى الثانى ، إلى حقيقة هامة ، وهى أن مدنية السامين فى هذه البلاد قديمة ، ولا تعرف قبلها مدنية أخرى سابقة . وهم من أجل ذلك يهاجمون أصحاب الرأى الأول ، على أساس أن العراق فى نظرهم على الأقبل كانت موطن السومريين ، وأن السومريين كانت لهم مدنية مزدهرة ، وأنهم نزحوا إليه فى عصر كانت سورية القديمة فيه ، أهلة بأمم وجماعات سامية ، ذات مدنية عريقة وأصيلة .

٣— أما الرأى الثالث الذى يميل إلى الأخذ به معظم الباحثين وعلى رأسهم بروكلمان ورينان ، فهو الذى يقسرر أن الوطن الأصلى للساميين ، يتمثل فى شبه الجزيرة العربية ، وفى القطاع الجنوبى منها ، بالذات ، ويرون فيها أرضاً مناسبة لأن تكون الموطن الأصلى ، بل ويرون أن الساميين قد انتشروا من هذا الوطن ، فى موجات غزت جنوب العراق وأرض سورية ، ومن ثم ورث العرب هذه الأرض موطناً لهم .

3— وهناك فريق رابع يرى رأيا آخرا ، يعتمد على شدة أو قوة العلاقات الأنتولوجية بين الساميين والحاميين . ويقرر هذا الرأى أن أفريقيا الشرقية ، هى أصلح المساحات ، لأن تكون الوطن الأصلى للساميين . ولعل من الجائز أن تكون شرق أفريقيا بما فى ذلك الأرض المبشية الوطن الأصلى لسلالة بيضاء تفرعت منها السلالتان السامية والحامية ، والتى لا يميز بينهما إلا بعض الفروقات الثقافية واللغوية البحتة . ومع ذلك فإن أولئك الذين عبروا باب المندب ، إلى شبه الجزيرة العربية ، وتجمعوا فى الجنوب الفربى منها ، باتوا يمثلون السامين الأوائل . ويعنى ذلك أن أصحاب هذا الرأى الأخير يتجهون رغماً عنهم النهاية ، إلى اعتبار جنوب غربى شبه جزيرة العرب ، مهد الشعوب السامية بصفة عامة ، والعرب بصفة خاصة .

ونحن نشعر على كل حال أن كل فريق من هذه الفرق ، لم يضع

فى اعتباره ، وهو يحدد الوطن الأصلى للساميين كل الدوافع والعوامل المتكاملة بشان البحث عن هذا الوطن . ويعنى ذلك أننا إذا ما تابعنا البحث على ضوء هذه الدوافع ، فإننا نفضل فى وضوح واصرار اعتبار شبه الجزيرة العربية موطنا أصلياً للسلالات السامية ، وأن هذه الأرض دون غيرها قد شهدت نشأة الساميين الأوائل ، وبالتالى العرب كشعب من الشعوب السامية الأصلية .

وليس ثمة شك في أنهم قد مارسوا في هذا الوطن الأول الحياة ، وعاشوا في ظروفه القاسية ، قبلما تنتشر الموجات وتخرج الهجرات ، التي انطلقت من عقالها ، تعمر وتعرب معظم المساحات التي نزلوا منها ، والتي أضيفت فيما بعد وبالتدريج إلى أرض الوطن العربي الكبير .

والظاهر أن شبه جزيرة العرب قد شاهدت العناصر والشعوب السامية الأولى منذ أواخر العصر المطير ، الذي كان معاصر الأخر فترة من فترات انتشار الجليد في القارة الأوروبية . وليس ثمة شك في أن سيادة الظروف المتعلقة بالوفرة النسبية في سقوط المطر ، وانتظام هذا السقوط ، كانت تمكنهم من الحياة بطريقة مناسبة مطمئنة في شبه جزيرة العرب .

ولكن يبدو أنه عندما بدأ الجفاف ، مع تقهقر الجليد عن اورويا ، برزت صفات الصحراء القاسية ، وسيطر الفقر على معظم شبه الجزيرة العربية ، ولعلنا ندرك على ضوء ذلك الفهم سبباً قويًا ودافعاً معقولاً ، اضطر سكان شبه الجزيرة العربية بموجبه إلى ممارسة الهجرة والمهاجرة، في موجات علباً للاستيطان في الأرض الأفضل . وكانت هذه الموجات تتدافع إلى بعض مواطن الفنى والوفسرة في المساحات والأرض المجاورة ، أو المحيطة طلباً لحياة أفضل وموارد أوفر .

ويدفعنا الحديث عند هذا الحد ، وبطريقة تلقائية ، إلى التعرض لصفات ذلك الوطن العربي المصدري ، والتعرف على ملامحه الرئيسية من وجهة النظر الجغرافية . ويكون ذلك من أجل التعرف على صفة كل

المناطق والمساحات ، التي تبلورت فيها تلك الجماعات السامية من ناحية ، كما هو أيضًا من أجل التعرف على كل أو بعض الدوافع الأساسية ، التي أدت إلى خروج الهجرات واستمرار تدفق الموجات ، واندفاعها من شبه الجزيرة العربية إلى الأرض والمناطق المجاورة من ناحية أخرى .

وتمثل شبه جزيرة العرب التى تعتبر من بين أكبر شباه الجزر في العالم، وتقع في جنوب غربي آسيا ، كتلة قديمة قوامها الصخور البلورية النارية والمتحولة ، وتنتمى للكتلة العربية النوبية من وجهة النظر الجيولوجية . وهذه الكتلة بذاتها تمثل اللسان من قارة جندوانالاند التي تعرضت للتصدع والانكسار ، حتى ظهر وتكون الأخدود الأفريقي العظيم – يحتل البحر الأحمر شطراً منه – وفصل فصلاً ظاهريا بين الكتلة العربية والنوبية . ويعنى ذلك أن شبه جزيرة العرب والصحراء العربية على وجه الخصوص ، تمتد وكأنها جزء من الصحراء الأفريقية الكبرى ، وامتداد طبيعي لها من وجهات النظر الجيولوجية ، والطبي غرافية ، والمنافية ، والحيوية .

ومهما يكن من أمر ، فإن ذلك يعنى من ناصية أخرى أن شبه الجزيرة العربية ، كانت كالصحراء الأفريقية الكبرى ، في كل تفاصيل ملامحها الرئيسية في أثناء العصر المطير ، وأنها كانت تستقبل المطر الذي يعول حياة نباتية مزدهرة غنية موفورة الثمرات ، ويبدو أن تلك الصفة الهامة كان لها صداها ومغزاها في شأن تجميع السكان ، الذين نعتبرهم نواة للشعوب السامية التي انحدر منها العرب .

ويكاد يتفق ذلك من ناحية أخرى ، مع تفكير بعض الكتاب ألذين أشاروا إلى أن العناصر السامية لم تظهر مطلقاً في الأرض والمساحات التي تقع فيما وراء شبه الجزيرة العربية ، إلا في أثناء الألف الخامسة قبل الميلاد . ولعل المفهوم أن ذلك التاريخ - ٥٠٠٠ ق. م - إنما يمثل بحق النهاية المتأخرة لكل التغيرات التي طرأت على كمية المطر ، وسقوط المطر في ذيل العصر المطير . ولعله أيضاً في نظر مسعظم

الكتاب ، التاريخ الذى يسجل البداية الصقيقية لعصر الجفاف ، وما ترتب عليه من سيادة صفة الصحراء فى معظم المساحة الكبيرة ، التى تشغلها شبه الجزيرة العربية ، والصحراء الأفريقية الكبرى .

ويعنى ذلك من ناحية أخرى ، أن الشعوب السامية ومن بينها العرب ، قد عاشت في حدود شبه جزيرة العرب فترة من الزمن ، وأنهم لم يمارسوا الخروج منها ، والهجرة والتدافع إلى الأرض المجاورة ، إلا بعدما انقضى عصر المطر ومؤخرته تماماً وساد الجفاف ، وتمثلت صفة الصحراء في الوطن الأصلى ، وتعرضت الموارد الاقتصادية فيه للخطر والتناقص المستمر ، ومن ثم كانت التغير المناخى ، من أهم عوامل الضغط التي حملت العرب مشقة الهجرة ، والاستيطان في أرض جديدة أفضل .

ويمكن القول على ضوء ذلك كله ، أن شبه جزيرة العرب بعد أن تناقص المطر الخطير عليها ، وسيادة صغة الجفاف فيها ، باتت في صورتها الحالية تسيطر على معظم أنحائها صغة الصحراء الفقيرة والجفاف ، حتى لا يكاد يسقط عليها سوى بعض ملليمترات قليلة من المطر ، وتتعرض لنسب عالية من احتمالات الذبذبة بالزيادة أو بالنقصان . هذا باستثناء الأطراف الجنوبية القصوى في كل من أرض اليمن وعمان ، اللتان تستقبلان بعض المطر في فصل قصير ، من فصول السنة ، مع احتمالات مماثلة في الذبذبة زيادة ونقصانا .

وليس ثمة شك في أن ذلك الققر الملحوظ في مصادر الماء ، قد جعل الجزء الأكبر من شبه جزيرة العرب من المناطق التي تلفظ السكان ، وتدفع الموجهات والهجرات البشرية ، تحت ضغط الحاجة الاقتصادية الملحة ، إلى معظم المساحات والمواقع القريبة المحيطة بها من ناحية الشمال ، كما أدت صفات هذه المساحة الصحراوية من ناحية أخرى ، إلى لجوء بعض سكان الأطراف الجنوبية ذات المطر الصيئي ، في شبه الجزيرة العربية إلى مصارعة البيئة ، والتفاعل مع مقوماتها تفاعلاً ايجابياً ، حتى خلقوا حضارة ومدنية عريقة وأصيلة . ودفعت .

تلك الظروف بعضهم أيضًا إلى ركوب البحر ومصارعته ، فى اصرار وإلى تطوير الملاحة البحرية ، والاشتغال بالوساطة التجارية والاتصال بمساحات وأراضى فى كل من شرق أفريقيا ، والقرن الأفريقى والساحل الحبشى السوداني والهند وما وراءها شرقاً .

ويعنى ذلك في ايجاز شديد ووضوح كامل أن شبه جزيرة العرب كانت بمثابة البوتقة التي انصهرت فيها السلالة السامية ، والتي انصدرت منها ونشأ عنها العرب . كما يعنى أنها كانت الأقليم المصدري ، الذي خرجت منه أو تدفقت وتدافعت منه معظم الموجات ، التي عمرت ، ثم بالتالي عربت المساحات التي تعرف الآن باسم الوطن العربي الكبير . ذلك أنها كجماعات حملت معها ملامح الثقافة العربية ، وطعمت بها الحضارات والثقافات في مساحات الأرض الجديدة الأخرى، التي لم يصل فيها التأثير إلى حد التعريب الكامل لبعض الوقت ، وربما ترتب على الانتشار والخروج ، الذي جاء مع المد الاسلامي ، بلغ وربما ترتب على الانتشار والخروج ، الذي جاء مع المد الاسلامي ، بلغ التعريب مداه وحده الأقصى .

### (ب) انتشار العرب هي مساحات الوطن العربي :

الحديث عن هذه الحقيقة حديث مفيد ، لأنه يلقى الأضواء بوضوح على انتشار وخروج الموجات من هذا الاقليم المصدرى - شبه جزيرة العرب - وعلى التدفق والانتقال والتدافع ، ثم الاستقرار في مساحات جديدة . وهو حديث منهم أيضًا لما ترتب على ذلك كله من تعريب الأرض ، التي باتت تشكل وطننا العربي الكبير .

وضروج الهجرات وتسرب العرب في أفواج وموجات ، من شبه جزيرة العرب منطقى ، بقدر ما هو صعقول ، لأن سوء الأحوال الاقتصادية وضيق الموارد المترتب على حلول الجفاف ، وعجزها عن تلبية احتياجاتهم مرة ، أو لأن مجرد الزيادة الطبيعية للسكان ، والضغط المتزايد على الموارد مرة أخرى ، أحدهما أو كلاهما ، يؤدى دون شك إلى أن تضيق شبه الجزيرة العربية بأهلها وسكانها ، فيتجهون إلى الهجرة والتدفق في موجات إلى أوطان أقضل .

ويعتقد بعض الكتاب أن زيادة النسبة المئوية لاحتمالات الذبذبة في كمية المطر السنوى ، والانخفاظ المستمر في كمية المطر ، وقلته عن المعدل ، أو انحباسه في أعوام متعاقبة ، يؤدى بالضرورة إلى التدهور في المرعى وموارد الماء ، بشكل يهدد حياة السكان . وعندئذ يمكن القول أن خروج السكان وموجاتهم التي تلفظها الصحراء العربية ، كان سيلاً لا ينقطع في أثناء القرون المتعاقبة ، لأن ذلك يمثل الوسيلة المثلى لتخفيف الضغط على الموارد في شبه الجزيرة ، وللحصول على حياة أفضل في المساحات المجاورة والغنية نسبياً . وقد يكون الضعف الذي تتميز به القوة المسيطرة على مساحة من هذه المساحات المجاورة ، من الأمور المشجعة على حدوث تلك الهجرات ، واستمرارها من غير أن تواجه مقاومة ، أو أن يتصدى لها أحد .

ومهما يكن من أمر ، فإن العامل الاقتصادى المترتب على أسباب وعوامل مناخية بحتة يمثل الدافع الأساسى لتدافع الهجرات واستقرارها ، بدليل أن معظم هذه الهجرات ، كانت تتكون من عائلات كاملة بجميع أفرادها . وكانت تصطحب معها كل ما تملك من حيوان ومتاع . ولو كان المقصود هو مجرد الاغارة والاستيلاء على موارد الشروة ونهبها ، لما كان هناك ما يدعو إلى هجرة القبائل برجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها . ويعنى ذلك أنهم كانوا يتدافعون من أوطانهم الفقيرة في شبه جزيرة العرب ، من أجل الاستقرار في الأوطان الجديدة ، حيث تطيب لهم الحياة ، وتلبى مواردها الغنية احتياجاتهم الأساسية . وقل أن هذه الجموع المهاجرة ، كانت تتسلل ولا تباشر الغزو . بل قل أنها كانت تطلب وهي تتسلل وتطلب التعايش السلمى من أجل تأمين العيش .

وإذا كانت الدوافع الاقتصادية والمناخية قد القت الضوء على تدفق الهجرات وخروج الموجات البشرية من شبه الجزيرة العربية ، فإنها قد تفسر لنا من ناحية أخرى اتجاه سكان الهوامش البنوبية نحو البحر وممارسة الوساطة التجارية ، وجدير بالذكر أنهم سلكوا ذلك السبيل

منذ وقت طويل ، وأنهم شاركوا غيرهم من العناصر المتحضرة فى تجارة البحر الأحمر والبحار الجنوبية ، وفى الاشتغال بالوساطة التجارية ، بين بلادهم التى كانت تعتبر جزءاً من بلاد بنت فى جانب، وموطن الحضارات القديمة فى جانب آخر .

ويبدو أنهم احتكروا من ناحية أخرى الملاحة والاشتغال بالوساطة التجارية ، في الأطراف الشمالية من المحيط الهندى ، في الجزء الذي بات معروفًا باسم البحر العربي . والظاهر أن غيرهم من المشتغلين بركوب البحر والملاحة البحرية لم يتمكن من المضاطرة بركوبه ، أو بمحاولة الوصول إليه وعن طريقه ، إلى الهند والأقطار الآسيوية الأخرى ، للحصول على السلع والمنتجات .

ونذكر على سبيل الماثل أن اليونانيين وهم الذين اتجهوا اتجاها مباشراً وكليًا إلى البحر الأحمر ، وأقاموا لأنفسهم مراكز تجارية ، ونقطاً للتجمع على بعض شرومه وأخلجانه على جانبيه الأفريقي والآسيوى ، لم يخرجوا رغم ذلك النشاط الواسع بأى حال من الأحوال، عن حيز هذه الذراع المائية .

وتشير أهم المراجع إلى أنهم كوسطاء وتجار ، كانوا مقتنعين بذلك الدور وتلك الوظيفة ، فى حدود البحر الأحمر ، لأنهم افتقدوا الخبرة والجسارة فيما ورائه (١) . وأنهم كانوا يحصلون من العرب العاملين فى خدمة الملاحة والوساطة التجارية فى البحر العربى ، على كل احتياجاتهم من السلع والمنتجات الآسيوية .

وتؤكد المراجع ايضاً ، أن العرب من سكان شبه الجزيرة العربية في الأطراف والهوامش الجنوبية ، كانوا يكتسبون من نشاطهم المستمر في ممارسة التجارة والوساطة ، خبرة في أساليب الملاحة وتسخير

<sup>(</sup>۱) اشاع الملاحون العرب اساطير كثيرة ، بثت الرعب والفرع في قلوب الملاحين غير العرب ، وريما كان المقصود تخويفهم ، لكي يحجموا عن اقتصام المحيط الهندي ، ومنافسة الملاحين العرب .

الرياح كقوة دافعة لها . وكثيراً ما كان عرب جنوب شبه جزيرة العرب ، ايجابيين في نشاطهم ، فيتخذون لأنفسهم نقطاً ومراكز في مناطق محمية وشروم طبيعية أو شبه طبيعية على ساحل شرق أفريقية ، ويقيمون فيها وعندها مراكز تجميع التجارة ، ولكي تلجأ إليها السفن وكانت كل نقطة من هذه النقط ، التي اقاموها على السواحل التي اتصلوا بها بمثابة مواقع الارتكاز ، التي يرتكزون إليها ويعتمدون عليها في الاتصال المباشر أو غير المباشر بالظهير ، سكانه وموارده وتجارته.

هكذا كان النشاط الايجابى للعرب ، سكان شبه جزيرة العرب يتم فى صورتين مختلفتين تمام الاختلاف . وتتمثل الصورة الأولى فى تدفق وتدافع الموجات والهجرات ، وخروج البطون القبائل وطلبات للاستيطان وحيازة الأرض والوطن الجديد ويحثا عن مورد أو موارد أكثر غنى واكثر وفرة فى هذه الأرض . أما الصورة الثانية فكانت تتمثل فى ممارسة ركوب البحر (۱) ، فى مرحلة تفرد فيها العرب وحدهم فى الاشتغال بالوساطة التجارية والتبادل التجارى ، مع بعض الأقطار الآسيوية والأفريقية .

ومع ذلك فإن هذا النشاط في هاتين الصورتين المختلفتين تماماً ، كان يعنى التأثير المباشر ، وربما غير المباشر ، في الأقطار والمساحات والأرض التي نزحوا إليها أو اتصلوا بها . ويظهر ذلك التأثير على مستويات مختلفة في مجالات اشاعة الثقافة ، ونشر اللغة وتسرب الدم وصياغة التراث المشترك . وكم من حضارات عتيقة كانت النبتة الأولى لها من خلق ، أو على الأقل من غرس النشاط العربي ، والاحتكاك الحضاري الذي تم بين العناصر العربية النشيطة ، وبين بعض البلدان

راجع كتاب و الموانى السودانية دراسة في الجغرافية التاريخية و للمؤلف.

<sup>(</sup>۱) كان خروج العرب على المعاور البحرية يعنى تحمل الرجال وحدهم مسئولية الاتصال بمساحات الأرض في افريقية وجنوب آسيا . وربما لم تمكنهم ظروفهم من أن يشيعوا العروبة ، لأنهم لم يأخذوا بأسباب الاستقرار . كما أن تزاوجهم من الوطنيين في تلك الساحات ترك الصفار في رعاية الأمهات ينهلون من معين غير عربي .

الأفريقية والآسيوية . وأضرب لذلك مثلاً بما كان من أمر الاتصال بين عرب جنوب شبه جزيرة العرب في جانب ، وسكان المناطق النيلية في شمال الهضبة الحبشية في جانب آخر ، حيث قامت حضارة أكسوم Axum ، وازدهرت على أسس وقواعد من حضارة سبأ .

هذا ، وإن لم يكن هذا النشاط العربى قد أدى إلى نتائج ايجابية ، في تعريب كثير من المساحات التي اتصلوا بها أو نزحوا إليها ، فهو قد رسم على الأقل الطريق إليها ، وفتح المجال ووضع لبنات الأساس في قاعدة التعريب . بل لعله مهد تمهيداً واقعياً للتعريب ، الذي حدث بعدما ظهر الاسلام ، وتدافع المزيد من العرب والموجات العربية ، نصو الأوطان الجديدة ، في الأرض المجاورة في كل من آسيا وافريقية .

ويجمل بنا فى هذا الموضع أن نشير إلى توالى واستمرار تك الموجات البشرية ، التى كانت تخرج من شبه جزيرة العرب على المدى الطويل . وقد تصور البعض شبه الجزيرة العربية ، وهى بمثابة المخزن الهائل الكبير ، الذى يتدفق منه فيض البشر ، إلى كل الأقاليم والمساحات المجاورة ذات المطر الشتوى ، بل ويعتقد أن هذا التسلل قل الاسلام ، والتدافع بعدالاسلام إلى هذه الأرض ، كان السبيل الأمثل لميازة الوطن الأغضل .

ويرى الأستاذ فيليب حتى ، أن تدفق هذه الموجات وتدافعها كان يتم عن طريق واحد ، هو طريق الساحل الغربى فى اتجاه الشمال . ويعتقد فيليب حتى ، أن احاطة البحر أو السعاح المائى يشبه الجزيرة ، هو الذى رسم ذلك الطريق وحدد معالمه ، على الاتجاه الشمالي إلى أرض الشام ، وعلى الاتجاه الشمالي الشرقي إلى أرض العراق ، وعلى الاتجاء الشمالي الفربي إلى أرض مصر ، عن طريق شبه جزيرة سيناء .

وهناك سجل حافل لهذا التدفق يشير إلى الهجرات ، التى حدثت فى حوالى ٣٥٠٠ ق. م إلى أرض مصر ، والأخرى التى تدفقت إلى أرض السومريين . وقد تواليت وزادت الموجات ، منذ منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد . وظلت مع زيادة ضغوط الجفاف والشع فى الأرزاق ،

تتوالى في كل القرون السابقة لظهور المسيحية.

ويؤكد فيليب حتى مرة أخرى أهمية هذه الموجات . ويشير إلى أن العرب على الرغم من بداوتهم الأصلية ، كانوا يستقرون في الأوطان الجديدة التي ينزحون إليها . وكانوا يختلطون بسكانها . بل أنهم فيما يبدو قد تفاعلوا أيجابياً في هذه الأوطان الجديدة ، وشاركوا مشاركة فعالة في أرساء ، وبناء قواعد الحضارات القديمة ، التي نمت وازدهرت في تلك المساحات ، فهم - على سبيل المثال لا الحصر - يختلطون بالسومريين في أرض العراق ، وكانت نتيجة الاختلاط أن ظهر البابليون ، أصحاب الحضارة العريقة في قجر التاريخ .

وهكذا اجتذبت أقطار الشام وديارهم قبائل مختلفة ، وموجات كبرى ، يرجع أقدمها إلى أكثر من خمسين قرن مضت ، وتكونت من سلالاتهم ومن اختلاطهم ، الكنعانيون في حوالي القرن السادس والثلاثين قبل الميلاد ، ومن بعدهم الفينيقيون والعموريين والأراميون . وتوالي وصول الموجات قبل الميلاد ببضعة قرون ، ومنهم الليحانيين ، والنبطيين ، والتدمريين ، وغيرهم ممن جاء ذكرهم في النقوش والمدونات القديمة . وظلت الهجرة قائمة حيث هاجر إليها قبل ظهور الاسلام مباشرة قبائل عربية ويطون ، من قضاعة وبلي وكلاب وتغلب وبكر وغسان ، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المدونات العربية ، ويقيت أنسالهم إلى ما بعد الاسلام .

وكان لمصر من ناحية اخرى ، نصيب من تلك الموجات ، التى نزحت وتدفقت وتدافعت فى شبه انتظام . وكانت هذه الموجات تمر بطريق سيناء ، حتى تهبط أرض مصر فى دلتا النيل ، ومن ثم تختلط بسكانها . ونذكر بهذه المناسبة أن بعض الباحثين ، يصر على أن الأصل الجذرى ، للغة المصرية القديمة واللغة العربية واحد . بل لقد وضع واحد من المؤرخين قاصوسا ، اثبت فيه اشتراك أكثر من عشرة الاف كلمة بين هاتين اللغتين .

ويذكر عن دروزة ، في معرض حديثه عن هذا الموضوع ، أن

اتجاه التسجيل التاريخي لمصر نصو تعداد الأسر ، لا يمكن أن يكون دليلاً على أن نصيب مصر من الموجات المتدفقة من شبه الجزيرة العربية ، كان ضئيلاً أو محدداً . بل أن القرون السابقة للفتح الاسلامي العربي مباشرة تسجل لنا بما لا يدع مجالاً للشك ، هجرات من قبائل وبطون عربية ، نزحت إلى أرض مصر من شمال الحجاز .

والظاهر أيضًا أن الانتشار العربى ، وضروج الموجات وتدفق الهجرات من شبه الجزيرة العربية ، كان يتجه من ناحية أضرى إلى البحر الأحمر والبحر العربى بالذات . وقد ذكرنا أنهم مارسوا الوساطة التجارية ، وعبروا المسطحات المائية للاتصال المباشر بالساحل الأفريقى الذي يشرف عليهما . وكات اتصالهم أيجابيًا . وكانت حياتهم تتمثل فيما يشبه حياة الجاليات التي تتجمع وتستقر في المواني ، لكي تمارس النشاط التجاري ، ولكي تتصل بالظهير في كل من الأقاليم السودانية والحبشية ، وغيرها على الجانب الأفريقي .

ومهما يكن من أمر ، فإن ذلك يعنى صراحة أنهم اتصلوا ونزحوا إلى مساحات وأقاليم متفرقة ، من الأقاليم النيلية منذ وقت بعيد قبل الاسلام . ومع ذلك فإننا نتصور أيضاً ، أولئك الذين هاجروا واستقروا غي ظهير خط الساحل الغربي للبحر الأحمر ، في كل من الحبشة والسودان . وكانت أعدادهم محدودة نسبيًا . والظاهر أنهم كانوا يذوبون ذوبانًا سريعًا في الوطن أو الأرض الجديدة . ولكنهم مع ذلك خدموا التجارة والنشاط التجاري ، كما أسهموا في تطوير الحضارة . وليس غريباً — بطبيعة الحال — أن تنتقل هذه العناصر العربية المغامرة واستقرت بطريقة مماثلة إلى شرق أفريقيا وبعض البيل ، كما انتقلت واستقرت بطريقة مماثلة إلى شرق أفريقيا وبعض أجزاء من جنوب شرقي أسيا الموسمية .

ونحن على كل حال عندما نهتم بذلك الموضوع ، ونعرضه عرضاً سريعاً موجزاً ، إنما نود أن نتعرف من خلال ذلك العرض على المدى والعمق ، والطرق التى كان عليها انتشار العرب من ناحية ، وعلى اثر

الانتشار والمهاجرة فى ممارسة التعريب من ناحية اخرى . ويبدو أن المدى كان كبيراً وشمل مساحات واسعة كبيرة . وكان الاتصال بها والنزول إليها من أجل الاستقرار وممارسة الحياة الرتيبة ، أو من أجل التجارة والحصول على السلع وممارسة الوساطة التجارية .

ونذكر من أجل التمييز بين هذين النوعين ، أن بلاد الشام وأرض العراق ومسصر كانت بالضرورة من بين المساحات والأقطار التى استقبلت العناصر العربية المهاجرة النازحة ، حيث استقرت وذابت وانصهرت في الوطن الجديد ، أما البلاد والمساحات التي استقبلت العرب كوسطاء للتجارة ، أو كعاملين في خدمة الملاحة والتجارة الدوليتين ، فنذكر منها الساحل الأفريقي على البحر الأحمر ، والقرن الأفريقي ، وساحل زنجبار وساحل الهند وما وراء الهند شرق .

أما الحديث عن الشق الثانى من المسألة والمتعلق بالعمق والأثار التى ترتبت على ذلك النشاط ، وخاصة فى مجال التعريب فهو حديث صعب وشامل . ونحن على كل حال تعتقد أن هؤلاء النازحين فى صورة مهاجرين مستقرين ، أو فى صورة تجار ووسطاء فى خدمة التجارة ، كان لهم تأثير مباشر أو غير مباشر فى هذه الأراضى من وجهة النظر الثقافية . ومع ذلك فلا يمكن أن يكون ذلك بليلاً على أنهم هم الذين عربوا المناطق ، التى هاجروا إليها واستقروا وذابوا فيها . ويعنى ذلك بمعنى أوضح أن التعريب قد جاء بالفعل فى مرحلة تالية ، كنتيجة للظروف المناسبة التى مهد لها ، ذلك الانتشار العربى المستمر فى ظل المد الاسلامى النشيط .

## (جه) التعريب في الوطن العربي ،

عندما نعالج الحقيقة بتعريب الوطن العربى ، واعطائه المسحة العربية ، التى يتميز بها فى الوقت الحاضر ، يكون المقصود التعرف على كل العوامل والظروف التى أدت إلى خلق الترابط ، بين أجزاء هذا الوطن ، بل لعلنا نصل أيضاً إلى حد التعرف على أهم المقومات ، التى تستند إليها القومية العربية .

ونذكر بهذه المناسبة أن التعريب في نظرنا ، يعنى تسرب الدم العربي وقيام رابطة الدم ، كما يعنى نشر اللغة ومقومات الثقافة والتراث المسترك ، وما يترتب على ذلك كله من تعاطف ، بين سكان هذا الوطن ، والاحساس بالروابط القوية المتينة ، التي تشدهم شدا إلى الكيان القومي المتكامل المتماسك . كما يعنى التعريب أيضًا الشاعبة أكبر قدر من التجانس ، بين أولئك الذين يتداخلون وهم يذوبون أو ينصهرون ، في التركيب الهيكلي للبناء البشرى المتجانس يذوبون أو ينصهرون ، في التركيب الهيكلي للبناء البشرى المتجانس للأمة العربية .

ونحن على كل حال فى حاجة ملحة لأن نتعرف على الطريقة أو الطرق التى أدت إلى التعريب ، والصور التى انتهى إليها هذا الدور . بل ينبغى أن نستشعر الحاجة أيضًا ، لأن نتعرف على الدرجات التى أسبغت على المساحات المختلفة ، صفاتها العربية الأصيلة ، ومقومات صفاتها القومية . ومن ثم نجيب على تساؤل يبحث عن حتيقة وجود أمة عربية متجانسة .

والواقع أن تعريب المساحات والمناطق التى يشتمل عليها الوطن العربى في الوقت الحاضر، قد جاء نتيجة مباشرة وحتمية لاستمرار تدفق القبائل العربية، ولاستمرار اختلاطها وذوبانها من ناحية، وللمساندة التي توفرت لتلك البطون والقبائل بعدما قامت الدولة العربية الاسلامية من ناحية أخرى.

والمفهوم أو ولاة من العرب على عهد الاسلام ، كانوا يشجعون القبائل العربية على النزوح والمهاجرة من مضاربهم في شبه جزيرة العرب ، والنزول والاستقرار في المساحات والأمصار التي تولوا غيها مقاليد الحكم ، والنظاهر أنهم كانوا يجدون في استقرار القبائل العربية وذوبانهم في الوطن الجديد ، ما يدعو إلى الاطمئنان على نظام الحكم والنفوذ العربي الاسلامي وتأمينه .

ونحن على كل حال لا نود أن ندخل في صميم التفصيلات الدتيقة في شأن الحديث ، عن حركة القبائل العربية ، أو تتبع كل الموجات

والهجرات ، حتى لا نضطر إلى التشعب أو التعمق ، بدرجة قد تخرج بنا عن صلب الموضوع وسياقه المتناسق ، ومع ذلك فالواضح أن هناك اكثر من وجه للمسألة ، وأن كل وجه من الوجوه جدير بالمناقشة والدراسة والبحث ، من أجل التعرف على الجوانب الهامة .

ذلك أننا على سبيل المثال في حاجة ملحة لأن نميز تمييزاً واضحا بين صفة وطبيعة ونتائج الانتشار العربي الذي تم في ظل وحماية ورعاية وريما توجيه الدول العربية الاسلامية الكبرى ، في عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس في جانب ، والانتشار العربي الحر غير المقيد ، والذي تم في أقطار ومساحات لم تكن قد أدخلت في نطاق السيطرة الاسلامية العربية في جانب آخر . كما قد نستشعر الحاجة إلى التمييز من انتشار استهدف الاستيطان في الأرض ، وانتشار آخر أستهدف جني بعض أقطار أستهدف جني بعض أقطار

ونذكر في مجال الصديث عن ذلك الموضوع أن انتشار العرب والقبائل العربية في كل المساحات والأقطار ، التي أنخلت في نفوذ الدولة العربية الاسلامية الكبرى ، كان نتيجة مباشرة للفتع ، وقد أشرنا من قبل إلى أن من أهم ما ترتب على الفتح العربي ، هو تشجيع القبائل والبطون العربية على المهاجرة والاستقرار في الأوطان والأقاليم المفتوحة .

ويرى البعض أن طبيعة تكوين قبوات وجيبوش الغيزو ، التى مارست هذا الفتح ، وخروج الغزاة وفي أعقابهم النساء ، فيها ما يعنى أو ما يعبير عن معنى من معانى الرغبة في النزوح والاستقبرار والاستيطان . وهكذا كانت السياسة التي رسمت وأدت إلى تدفق القبائل العربية ، إلى الأقاليم والأمصار المفتوحة سبباً في دعم نظام الحكم العربي الاسلامي .

وليس ثمة شك في إن صفة دعوة الاسلام وملامحه العامة ، وما يتميز به من سماحة ، كانت مدعاة لأن يختلط العرب بالسكان في هذه

الأقطار ، فيذوبون فيهم ذوبانا . ويترتب على ذلك الانصهار ، تسرب الدم العربى واسس الثقافة العربية ، ومقومات التراث المسترك . ومع ذلك فإن هناك من يؤكد أن تسرب الدم العربى ، ليس طارئا بعد ظهور الاسلام . بل لعله كان يتم وباستمرار قبل الاسلام .

ونحن لا نعارض ذلك الاستمرار قبل الاسلام ويعده ، بل نحس به . أما الذي نود أن نضيفه إلى ذلك ، هو أن الانتشار العربي بعد ظهور الاسلام ، قد أدى إلى نتائج ايجابية في مجال الثقافة واللغة بالذات ونشرهما . وهذا القول معقول من وجهة النظر الموضوعية ، وخاصة بالنسبة للأقطار والأمصار التي كانت تستقبل العرب النازحين ، لأنهم كما قلنا قد ذابوا في الوطن الجديد والحياة الجديدة .

ومع ذلك نمقد نتساءل عن حرفية تلك السياسة ، التي شجعت القبائل العربية على الاستيطان والذوبان في الأقاليم والأمصار . فهل كانت هناك خطط كانت هناك سياسة عربية اسلامية مرسومة ؟ وهل كانت هناك خطط مقررة بشأن تنظيمها أو بشأن الاسكان ؟ والاجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ليست من الأمور السهلة ، وقد لا نصل فيها إلى قرار شامل أو واضع . ولكن الذي لا شك فيه هو أن بعض الولاة على الأقل ، قد حاول وضع الخطط بشأن تلك السياسة . وكثير) ما حدث أن اضطرهم التخطيط ، إلى فرض القيود على تحركات الهجرات العربية ، والتي تكفل لهم الاطمئنان على تحول القبائل والبطون العربية الوافدة من حياة السياسة من الأمصار . ولا تعالى على حياة الاستقرار ، والذوبان في الوطن الجديد بما يناسب صفة الحياة في كل اقليم ، أو في كل مصر من الأمصار .

وهذا الاتجاه غى حد ذاته ، تعبير عن محاولة للتنظيم والتنسيق ، بقدر ما هو تعبير عن الرغبة فى وضع العرب والقبائل العربية الوافدة ، فى صورة مماثلة للصورة أو الصور ، التى يمارس بها سكان كل اقليم من الأقاليم حياتهم . وتثير بعض المراجع ، إلى أن ذلك كان فى بعض الأحيان مدعاة لتمرد بعض البطون العربية ، ونفورها ورفضها الخضوع والتحول إلى الاستقرار ، والذوبان فى الوطن الجديد .

وفى دراسة حركات القبائل العربية وانتشارهم واستقرارهم في

مصر مثل طريف ، حيث رفضت بعض القبائل العربية الانصياع للنظام ، الذي وضعه الحكم طلبًا للاستقرار . ومن ثم واصلت بعض البطون والقبائل الحركة والهجرة في اتجاه الأقاليم السودانية ، لكي تتحرر من تلك القيود ، التي فرضت من أجل الاستقرار والذويان .

ومع ذلك فإن هناك من الأمثلة ايضا ، ما يوحى بأن هذه السياسة لم تكن عامة ، أو شاملة فى كل المساحات والأقاليم والأمصار المفتوحة . ونذكر فى هذا المجال مشلاً من بلاد المغرب ، والتى لم يتم تعريبها تعريبا كاملاً ، ولم تذب القبائل العربية فيها ذوبانا كفيلاً ، بطمس ملامح كل ما هو ليس عربى . بل قل ظلت وطنا القلية كبيرة ، احتفظت بملامح ثقافتها الحامية ولغتها الخاصة البربرية .

ويمكن القول أن ذلك مرجعه بالضرورة ، إلى عدم وجود سياسة جدية مرسومة ، من أجل اذابة ألعناصر العربية الوافدة اذابة ، تكفل التعريب ، وخلق المجتمع العربي الجديد . كما أن مرجعه إلى وجود بعض المساحات ذات الصفات التضاريسية الوعرة الخشئة ، والتي مكنت الأقليات ذات الثقافة البربرية الحامية من الاحتماء بها ، واللجوء إليها والمافظة على لغتها الحامية، وعلى جانب من كيانها وتراثها المتميز .

وهكذا يمكن القول أن التعريب كان مجالاً للنشاط شبه الحرب النسبة للأقاليم والمساحات ، التي انطوت ضمن الدولة العربية الاسلامية ، وأن سياسة الدولة لم تكن تضع لمي اعتبارها خطة معينة لتنظيم الوجات العربية ، أو لنشر اللغة العربية ومقومات الثقافة ، وتسرب الدم وخلق المتراث المشترك . ونعني بالنشاط شبه الحر وبعدم وجود خطة مرسومة من جانب الدولة ، ترك المسألة لنشاط القبائل وللظروف المحيطة بها ، وقدرتها على أن تختلط بالسكان وعلى أن تتسرب إليهم وبينهم ، حتى تصبغهم بالصبغة أو المسحة العربية ويصير تعريبهم (١) .

<sup>(</sup>١) عرض الفتح العربي الاسلامي ، على الناس في الأممار التي شهدت الفتح الاسلام واللغة العربية . وتركت لهم حق الاختيار . ومن ثم هناك من قبل-

هذا ومن أجل ذلك نرى أن هناك مساحات وأقاليم قد أدخلت في نطاق الدولة العربية الاسلامية ، بل ولعبت دوراً خطيراً في حياتها السياسية ، ومع ذلك غلم يحدث أن تسربت إليها أي صفة من الصفات ، التي تدعو إلى التعريب ، بل ولم تصبغ نهائيًا بالصبغة العربية . ونضرب لذلك مثلاً بفارس موطن الفرس ، والتي ظلت في نطاق نفوذ وتحت حكم الدولة العربية الاسلامية الكبرى فترة طويلة ، ثم انسلخت عنها دون أن تفقد مقومات وملامح قوميتها .

وقد يتصور البعض أن حضارة ومدنية الفرس العريقة ، كانت سببًا في حماية القومية الفارسية ، وفي فشل العرب في تعريبها . ولكن هذا التصور ليس صحيحًا إلى حد ما ، لأن العرب نزحوا واستقروا في مساحات ربما كانت أكثر أصالة ، في مجالات الحضارة والمدنية كمصر . ومع ذلك فإنهم نجحوا نجاحاً منقطع النظير في تأكيد وجه مصر العربي الخالص ، والذي يتمثل في كل مظهر من مظاهر وتقاليد سكانها ولفتها وثقافتهم تمثيلاً صادقًا . وربما كان من الأصوب البحث عن تعليل لفر ، يفسر هذه الظاهرة ويوضحها (١) .

أما فيما يتعلق بانتشار ونزوح القبائل العربية ويطونها إلى

<sup>-</sup> الاسلام ورفض اللغة ، وهناك من قبل اللغة ورفض الاسبلام ، وهناك من قبل الاسلام وقبل اللغة في وقت واحد .

<sup>(</sup>۱) نذكر في مجال تفسير تلك الظاهرة اثر العمل التضاريسي في احتماء الفرس ومقومات الثقافة الفارسية بالمناطق الوعرة ، بحيث لم تكن الفرصة كاملة الأن تدخل الثقافة العربية في صراع متكافئ مع الثقافة الفارسية . ويبدو أن صفة التضاريس والاحتماء بها قد مكن نواة القومية والثقافة الفارسية من أن تكمن وتشبئ حتى تحين الفرصة المناسية ، لكي تنبعث من جديد في حدود الوطن الفارسي وتوقع بالعروية فيها وتستأصل جنورها الثقافية .

أضف إلى ذلك أن محسر في ذلك الوقت كانت ثمر بظروف خاصة تتمثل في استخدام اللغة القبطية كلغة الثقافة ، استخدام اللغة القبطية كلغة للشعب ، ولكنها مع ذلك غإنها لم تكن لغة الثقافة ، بل كانت اللغة اليونانية هي الثني تمتل هذه الكانة ، وربما عبر ذلك عن ضعف أدى إلى سيطرة اللغة العربية ، لأنها صارعت اللغة القبطية التي لا ترتكز إلى تراث أدبى .

المساحات والأقاليم ، التي لم تخضع لنفوذ أو لسيطرة وحكم الدولة العربية الاسلامية في فجر الاسلام وصدره ، فنذكر أنه يتميز بعدد من المميزات الأساسية . وريما كان من المكن أن يكون في هذه الميزات في الوقت نفسه ، ما يوحي بصفة ذلك الانتشار وملامحه ودوافعه . وهذه الميزات نلخصها على النحو التالي :

- (i) أن هذا النشاط كان يمثل النشاط العربى الحر غير المقيد ، وأنه لم يكن يخضع لأى من نوع من التنظيم ، أو التمهيد والترتيب ، ويعنى ذلك أنه مجهود شخصى بحت ، مارسته بعض البطون العربية بوحى . من ارادتها ، ورغبتها في البحث عن مساحات وأوطان جديدة ، تطيب فيها الحياة المناسبة ، وتتوافر لهم فيها الحرية وفرص الاستيطان .
- (ب) أن هذا النشاط كان يتم تحت ضغط والحاح دوافع اقتصادية بحتة ، تدفعهم إلى الهجرة دفعاً . وربما اعتبرناه استمراراً للنشاط ، الذي كان يحدث وتعارسه البطون والقبائل العربية قبل الاسلام . ونحن على كل حال ندرك طبيعة ضغط والحاح الدوافع الاقتصادية ، على أساس من علمنا بصفة شبه جزيرة العرب ، وصفة المناخ بها من ناحية رعسفة العرب وطبيعة حياتهم كبدو رحل يطلبون الماء والمرعى ، ويسعون إليه سعياً من ناحية أخرى .
- (ج-) إن هذا النشاط يبين اثره وتظهر نتائجه في وضوح تام ، في المساحات الأفريقية ذات المطر الصيفي ، وفي الهامش الانتقالي الشمالي منها إلى الصحراء الأفريقية الكبرى ، في الأرض التي عرفها العرب باسم السودان ، والواقع أن نشاط الدولة العربية الاسلامية الكبرى ، كان قد توقف من الناحية الرسمية عند حافة الصحراء ، والظاهر أنه لم تكن ثمنة خطة رسمية مرسومة ، بشأن استمرار التوسع جنوبا إلى الأرض ، التي أطلق عليها العرب اسم السودان بمعناه الجغرافي ، والمستد غي نطاق عريض يستد من الساحل الأفريقي على المحيط والمعتد غي نطاق عريض يستد من الساحل الأفريقي على المحيط الأطلنطي ، إلى الساحل المشرف على البحر الأحمر .

وعلى الرغم من الوضوح في الصفات التي وصفنا بها النشاط

الحربة الاسلامية الكبرى، فإن ثمة تفصيلات كثيرة جديرة بأن توضع العربية الاسلامية الكبرى، فإن ثمة تفصيلات كثيرة جديرة بأن توضع في الاعتبار، لأنها تلقى الضوء على قيمة التسرب العربى السلمى وأثره، في التعريب من ناحية، ولأنها توضع أثر هذا النشاط في توسع رقعة الأرض، التي يحتلها الوطن العربي الكبير، وفي نشر الثقافة العربية الاسلامية من ناحية أخرى.

هذا ، ويتلخص الذى حدث فى هذا الشأن ، أن كان التسرب العربى مستمراً ، ولكنه كان تسللاً سلميًا فى أغلب الأحيان ، وأنه جاء من نواحى متعددة ومتباينة . ويمكن القول أن هذه الموجات من القبائل والبطون العربية ، كانت تتسرب إلى أرض السودان عبر الصحراء ، وعن طريق درويها المتعددة ، من كل من مصر ويلاد المغرب العربى ، كما كانت تتسرب من ناحية البحر الأحمر . ويعنى ذلك أنها كانت تمر في طريقها من شبه الجزيرة العربية على امتداد طريقين ، والطريق في طريقها من شبه جزيرة العربية على امتداد طريقين ، والطريق ثم تتجه جنوباً مباشرة إلى أرض السودان ذات المطر الصيفى ، أو تتجه غرباً إلى بلاد المغرب ، ومنها تسلك دروب الصحراء إلى الجنوب حيث غرباً إلى بلاد المغرب ، ومنها تسلك دروب الصحراء إلى الجنوب حيث السودان . ولعل ذلك الطريق كان طبيعياً ، وكانت تسلكه معظم الموجات التي لا يطيب لها العيش في أرض الدولة العربية الاسلامية ولا الموجات التي لا يطيب لها العيش في أرض الدولة العربية الاسلامية ولا تحتمل القيود المقروضة على استقرارها .

أما الطريق الثانى فهو طريق مباشر حيث تعبر القبائل البحر الأحمر ، وتهبط إلى النقط والمراكز التى قامت عندها موانى عربية كباضع وسواكن ، وكأنها كانت بمثابة رأس الجسر ، الذى اسهم فى انتقال الموجات العربية والتسرب ، فى لين وبطريقة سليمة بحتة .

ونحن على كل حال لا نجد مجالاً للبحث في شأن قيمة كل من هذين الطريقين ، الذي حملا معًا عبء التسرب العربي إلى أرض السودان . ولكن الذي لا شك فيه أنهما قد أسهما معًا ، في تسرب القبائل العربية ، ونزولها في أوطانها الجديدة جنوب الصحراء الأفريقية

الكبرى . وكان من شأن هذا التسرب أن تأتى الاختلاط مع حيازة الأرض ، وشاعت العروبة مع انتشار الاسلام .

ويكاد يجمع كل الباحثين على أن وصول موجات القبائل العربية ، كان مستمرا ، وأنها كانت تتدافع في انتظام رتيب . ومع ذلك فإنها كانت تتزايد مع مرور الوقت ، وخاصة عندما تولى الحكم في الأقطار والأمصار العربية ولاة من غير العرب . والظاهر أن بعض القبائل العربية ، التي لم تكن قد ذابت أو استقرت بعد ، لم تجد الأمن والطمأنينة أو الدافع لأن تستقر في مصر ، أو في المغرب ، وفضلت التدافع إلى أرض السودان بعيداً عن كل نفوذ مباشر ، أو غير مباشر للحكومة العربية الاسلامية وقيودها المفروضة .

ويذكرون أيضًا أنه كلما تقدم الوقت ، وزاد النشاط فى تدفق الموجات العربية زادت المعرفة بأرض السودان ، وما تتميز به من غنى فى كم المطر المتاح خلال فصل الصيف ووفرة فى النمو العشبى . وكان ذلك فى حد ذاته مدعاة لتدافع وتدفق المزيد من البطون والقبائل العربية ، سعياً وراء الموارد الغنية والعشب الوفير .

ويربط البعض أيضاً بين ما اشتهرت به بعض المساحات بالذهب ، وتدفق بعض العرب سعيًا وراء هذا المعدن النفيس . ولقد تبع ذلك التدفق والانتشار الباحث عن فرصة الحياة الأفضل ، والتعرف على ملاءمة الأرض الجديدة لهم ولقطعانهم ، فاستقروا بها واتخذوا منها وطناً جديداً .

ويمكن أن نضيف إلى ذلك كله ، ما كان من أمر اختلاط وتزاوج بين العرب والسكان في أرض السودان ، والذين كانوا يمارسون ويتبعون التقاليد الحامية . وقد أدت هذه التقاليد وخاصة فيما يتعلق بنظام الأرث وتطبيق النظام الأموى ، إلى وصول جيل عربي إلى الزعامة عندما يرث العربي خاله . وليس ثمة شك في أن وصول هذا الجيل إلى الزعامة ، قد مهد لمزيد من الاطمئنان للوصول العربي الباحث عن فرص الاستيطان ، ويالتالي إلى مزيد من تدفق القبائل العربية إلى الوطن الجديد .

وهكذا تدفق العرب وانتشروا في مساحات كبيرة . وسمحت لهم ظروف الدين السمح بالتسرب السلمي ، واشاعة الاسلام ونشر الدم العربي ، وتعريب مساحات كبيرة للغاية ، فيما وراء حدود الدولة الاسلامية الكبري . ولم تسلم من التعريب إلا بعض الأقليات ، التي اعتصمت بمناطق العزلة ، وحافظت على بعض من مقومات ثقافتها ونقاوتها . ومع ذلك فإنها لم تسلم — في الغالب — من تسرب بعض الدم ، ومن اعتناق الدين الاسلامي ، ومن الاشتراك — مع مرور الوقت — في التراث المشترك ، الذي يزيد من الروابط ، ويعتبر من أهم المقومات الأساسية في قيام وتغلغل روح القومية العربية .

\* \* \*

هكذا كانت مساحة الوطن العربى الكبير ، وكان امتداده الواسع العظيم محصلة لاجتهاد عربى على المدى الطويل . ولقد أقلع هذا الاجتهاد في اضافة مساحات كبيرة ، على الصعيدين الأفريقي والآسيوي . وبعض هذه المساحات كانت في حوزة الدولة العربية الاسلامية ، وكان بعضها الآخر في حوزة قبائل عربية واستيطان عربى ولم تخضع لحكم الدولة الاسلامية .

ويمكن القول أن أقصى امتداد لكتلة الوطن العربى الكبير من الشرق إلى الغرب ، من الخليج العربي إلى المصيط الأطلنطى ، يبلغ حوالى ٢٠٠٠ كيلو متر . كما يبلغ أقصى امتداد واستمرار من الجنوب إلى الشمال من حديد السودان الجنوبية مع أوغندا إلى ساحل جمهورية مصر العربية على البحر المتوسط حوالى ٢٠٠٠ كيلو متر . ويشمل هذا الامتداد مساحة كبيرة تبلغ أكثر من ١٣ مليون كيلو متر مربع ، منها ٣,١٣٩,٣٤٠ كيلو متر مربع ألى جنوب غربي أسيا و٣٥٥,٥٠٢ كيلو متر مربع .

ويعنى ذلك الامتداد العام للأرض العربية أن ما يعادل ٢٧٪ من مساحة الوطن العربى الكبير يقع في الأرض الآسيوية ، على حين أن الجزء الباقى وهو ما يعادل ٧٠٪ من المساحة يقع في القارة الأفريقية .

وهذا معناه أن وطن أمة أسيوية افريقية في وقت واحد .

ولعل من الواضح لدى متابعة الوضع السياسى سيطرة ظاهرة التشرذم والتفتيت ، على جسم هذا الوطن الكبير ، حيث يبدو ممزقا ، وتتعدد فيه الأقطار والدول والدويلات . ومع ذلك فهو من حيث السكان يؤلف كتلة بشرية كبيرة ، يجمع فيما بينها اللغة ، والتاريخ ، والتراث المشترك . كما أنها من حيث المساحة تؤلف كتلة كبيرة تفوق في جملتها مساحة الولايات المتحدة الأمريكية . كما أنها أكبر أيضاً من مساحة القارة الأوروبية ، بما في ذلك القطاع الأوروبي من الاتحاد السوفييتي السابق .

ويهمنا أن نذكر أن مساحة الوطن العربى الكبير ، مازالت أقل ما ينبغى أن تكون عليه بالفعل . وهذا معناه أن لعبة السياسة التى أقسحت للتدخل الخارجى ، أن يفرض مشيئته بشكل مباشر حينا ، وبشكل غير مباشر حينا آخر ، قد سلبت بعض المساحات ، واقتطعتها من الأرض العربية لحساب دول مجاورة . وليس فى الأمر اكثر من مجاملة أحيانا لحساب دولة ما على حساب العرب ، أو أكثر من عدوان متعمد على مصالح عربية ، وإغراقها فى مشكلات أحيانا أخرى .

ويطلب أصحاب السيطرة ، أو أصحاب المصلحة في لعبة السياسة في نهاية الأمر ، من هذه المشكلات أن تصرم الأمة العربية في وطنها الكبير ، من قوة ذاتية تمسك بزمام مكانتها ، وما يمكن أن تصل إليه لو تفرغت وأحسنت استخدام وضعها في الموقع الجغرافي الحاكم ، لحركة التجارة والعلاقات ، بين الدول على مستوى جزيرة العالم . ومن المفيد على كل حال أن نستشعر العلاقة بين سلب مساحات من الوطن العربي ، وتعزيق أوصاله ونجاح السيطرة أو من أصحاب المصلحة ، من الخارج النجاح النقطع النظير ، في احباط قوة الأمة العربية الذاتية ، وإبطال مفعول مكانتها في مكانها الجغرافي الحاكم .

الموقع الجغرافي :

والآن بعدما القينا كل الأضواء على هذه الحقائق ، التي تفسر

امتداد الوطن العربى واتساع رقعته ، يمكن للباحث أن ينتقل انتقالاً مطمئناً إلى الحديث عن الموقع الجغرافي ، لذلك الوطن الكبير ، من أجل تقدير أهميته وتجسيم قيمته وتقييم مكانته . ومن شأن هذه الدراسة أن تكشف أهداف لعبة السياسة . وكيف أفلحت في تكبيل ارادة الأمة العربية ، وكيف حرمتها من مكانتها الحقيقية ، وهي تحجمها في الموقع الجغرافي الحاكم .

ويتطلب البحث فى هذا المجال الاعتماد على النظرة الدقيقة الفاحصة للخريطة ، التى من شأنها أن تبرز الموقع الجغرافي للوطن العربي الكبير ، وأن تبين العلاقات المكانية بينه وبين كتلة العالم القديم حيزيرة العالم – والذي يعتبر قطعة منها ، والمفهوم أن هذا الوطن الكبير العظيم المساحة والامتداد ، يحتل مساحة تمتد من جنوب غربي أسيا إلى شمال أفريقيا ، وبحيث تشرف وتسيطر على القلب ومصر في تلب هذا القلب من جزيرة العالم ، وتحتل المركز المتوسط بين كل من أسيا وأفريقية وأورويا .

ولعل من الواضع أنه إذا كان ثمة ما يضفى على هذا الوطن أهمية فهو مرتبط بالموقع الجغرافي الحاكم في قلب جزيرة العالم ، بل لعل أهمية الموقع الجغرافي وحساسيته ، هي التي تعود فتضفى على خصائصه ومميزاته كل مظاهر الأعمية والاعتبار . ويمكن للباحث أن يصور هذه الأعمية المتبادلة على ضوء الفهم المتكامل للموضوع من وجهات النظر المتباينة .

ويقع الوطن العربي كما هو معلوم في رقعة الأرض ، التي تجعله يشبرف بالفعل ، على أخطر ثلاث أذرع مائية من وجهة نظر الملاحة والتجارة الدوليتين . وهذه الأذرع المائية ، هي البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي ، والتي يرتبط بكل ذراع منها مسطح مائي وخطير ، من هيث حركة الملاحة ومرور السفن ، ومن حيث حجم التجارة العالمية .

ونحن نكتفى فى هذا المجال بالاشارة إلى قيمة ذراع البصر الأحمر التى تتصل بالمحيط الهندى ، الذى تمر به وتتجمع فيه تجارة معظم

العالم الآسيوى وشرق أفريقيا وأستراليا ، وإلى قيمة ذراع البحر المتوسط ، التى تتصل بالمحيط الأطلنطى ، الذى تتجمع فيه وتمر به كل تجارة العالم الأوروبى والأمريكى . وليس ثمة شك فى أن تلك الاشارة والفهم المستقر لها ، يضع أيدينا على أهمية الموقع الجغرافى للوطن العربى الكبير ، والذى يجعله فى مركز يسمح له بالاشراف والسيطرة، أو التحكم فى ذلك الطريق الحيوى الهام .

وإذا نحن نظرنا إلى الوضع الجغرافي للوطن العربي بالنسبة لكل قارة من قارات العالم ، على خريطة رسمت على أي مسقط من المساقط المتعارف عليها ، فإن ذلك يعاوننا كثيراً في مجال التعرف ، على ما يضيفه امتداد كل من البصر المتوسط والبصر الأحمر والخليج العربي من أهمية ، على الموقع الجغرافي الحاكم الذي يتميز به هذا الوطن . وهل يتصارع نفوذ الدول الكبري على أكثر من قيمة هذا الموقع الجغرافي ؟ وهل كانت القوتان الأمريكية والسوفيتية تتناقس في النطقة العربية ، على أهم من قيمة هذا الموقع الجغرافي الحاكم ؟

والمفهوم أن البحر المتوسط الذي يمتد في اتجاه غربي - شرقي بين خطى حوالي ٥ غربا و٣٥ شرقا، وخطى عرض ٣١ ، ٢٤ شمالاً، ويمثل ذراعاً للمحيط الأطلنطى ، يشرف وطن العرب عليه بساحل طويل للغاية يمتد فيما بين طنجة وغزة . أما البحر الأحمر الذي يمتد فيما بين خطى عرض ١٠ ، ٣٠ شمالاً ، بحيث يمثل ذراعاً للمحيط الهندى ، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً عن طريق باب المندب ، والذي يتجه بحيث يشطره شطرين ، ويفصل بين شبه الجزيرة العربية والوطن العربي الآسيوى ، والوطن العربي الأفريقي ، فإن معظم سواحله تكاد تدخل في صميم سيطرة واشراف الوطن العربي . ويكاد يشبه الخليج العربي البحر الأحمر في بعض صفاته من حيث الامتداد ، ويكاد يناظره في التوغل إلى حوالي خط عرض ٣٠ شمالاً . وتنبثق أهمية يناظره في التوغل إلى حوالي خط عرض ٣٠ شمالاً . وتنبثق أهمية هذه الأذرع المائية الثلاثة من صفتين اساسيتين هما :

أ- أنها بامتدادها تقترب وتتجمع رؤوسها في حدود قلب الوطن العربي الكبير ، بحيث لا يكاد يتجاوز الفاصل الأرضى بينها ، أو بين نهاياتها عن ١٦٠ كيلومتر).

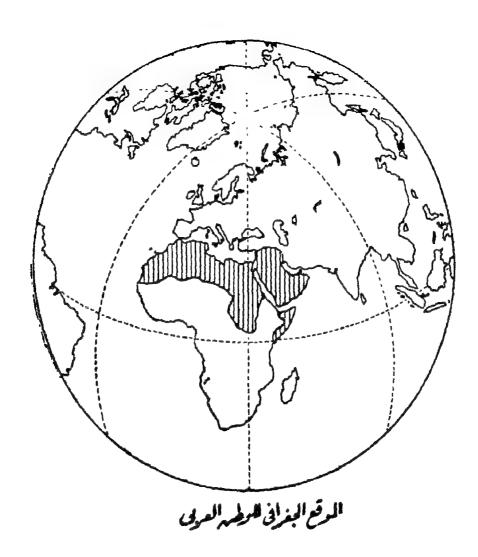

لاحظ امتداد الأرض العربية في الموقع القلب الحاكم للتحركات على كل المحاور بين مساحات الأرض من حوله ومساحات المحيط وتصركات التجارة الدولية

ب- أنها تتصل اتصالاً مباشراً وسهلاً بالمسطحات المائية الكبيرة ، وهي المحيط الأطلنطي ، والمحيط الهندي .

وإذا علمنا أن صفة هذه الأذرع المائية الثلاثة ، واعماقها تناسب الملاحة تماماً ، وأنها تشق قلب اليابس في العالم القديم ، في الموضع الذي يكاد يفصل فصلاً بين المنطقة المعتدلة الدفيئة والصحراوية الحارة ، فإن ذلك يعنى قيمة عظمى في مجال الحركة ومرور التجارة الدولية . وليس ثمة شك في أنها كذلك بصرف النظر عن النشاط المرجاني ، الذي يسيطر بوضوح على جانبي البحر الأحمر ، ويجعل الملاحة فيه خطرة للغاية .

ومهما يكن من أمر ، فإن امتداد هذه الأذرع المائية هام وحيوى ، وأنه يضفى على موقع الوطن العربى بالغ الأهمية ، حتى لو لم يكن الانسان قد شق أضخم قناة صناعية ، لخلق الوسيلة المباشرة للربط ، بين البحر الأحمر والمحيط الهندى فى ظهيره من ناحية ، والبحر المتوسط والمحيط الأطلنطى فى ظهير من الناحية الأخرى . ولعلنا ندرك ذلك على ضوء العلم بأن المسافات الأرضية ، التى تفصل بين رؤوس تلك البحار ليست كبيرة ، وأنها كانت فى متناول وسائل النقل المختلفة دائماً من ناحية ، وأنها تقع فى قلب وعلى هامش المنطقة الانتقالية من الصحراء القاحلة الفقيرة ، إلى مناطق المطر الشتوى من ناحية أخرى .

وفى الجغرافية التاريخية للتجارة الدولية والملاحة البحرية ، فصل طويل ممتع يصور قيمة تلك الصفات البحرية ، وهو يعبر عن أهمية ذلك الموقع الجغرافي الحاكم ، وقد أسهم هذا الموقع دون شك ، في دعم التطور الحضاري المبكر ، الذي انبثق فيما حول تلك المنطقة التي يشغلها الوطن العربي الكبير .

والمفهوم أن فبجر الحضارة قد طلع مبكراً ، فى ومن حول هذه المنطقة وتلك المساحات ، فى كل من مصر ووادى النيل الأدنى وسهول الرافدين والهوامش الساحلية ، على كل من البحر المتوسط الشرقى ،

والخليج العربى ، والبحر الأحمر . ولقد أقبل سكان تلك المساحات فى مواطن تلك الحضارات على الاشتغال بالتجارة والوساطة التجارية . وكان لكل ذراع من تلك الأدرع المائية الثلاث ، نصيب كبير أسهم به فى قيامهم بذلك الدور ، وفى انتعاش حركة التجارة الدولية والتبادل التجارى . بل ريما أسهم هذا الاجتهاد فى ارساء قواعد وأصول التجارة الدولية ، منذ وقت بعيد .

وكما تضفى هذه الأذرع المائية على أرض الوطن العربى الأهمية البالغة من حيث قيمة الموقع الجغرافي من وجهة النظر الاستراتيجية . ومن وجهة نظر النقل والمواصلات ، فإن تجمع الطرق البرية من قلب ووسط آسيا ، ومرورها بسهول الرافدين وأرض الشام إلى ساحل البحر المتوسط في جانب ، ومن قلب أفريقيا فيما وراء الصحراء ومرورها في اتجاه الشمال ، إلى ساحل البحر المتوسط أيضاً في جانب أخر، كان يضفى على الموقع الجغرافي لهذا الوطن ، مزيداً من الأهمية والحساسية .

والمفهوم أن معظم الطرق البرية ، التي تخترق كتلة اليابس الأسيوى من الشرق إلى الغرب ، كانت تفضل دائمًا أن تتخلى من الاتجاه المباشر عبر السهول ، التي تمتد شمال المرتفعات والسلاسل الجبلية الوسطى ، وأن تتجه عبر الجبال والهضاب إلى ساحل البحر المتوسط ، ولعلها تعبر بذلك عن أهمية ذلك الاتجاه ، وقيمة البحر المتوسط كطريق رئيسي للملاحة الدولية ، والتجارة بين الشرق والغرب ، وتنعكس صفة ذلك أيضًا في مجال البحث ، حيث نلاحظ أن معظم المراكز العمرانية في أرض الشام ، التي تقع في ظهير ساحل البحر المتوسط الشرقي ، قد قامت على أساس الآداء الوظيفي في شكل مدن ، تولى سكانها خدمة التجارة العابرة ، وتأمين المرور على الطرق والتقائها .

أما الجبهة البحرية الأخرى التى تشرف على البحر المتوسط، وتمتد فيما بين طنجة وغزة، فلا تقتصر أهميتها على مجرد الاشراف والسيطرة على حركة الملاحة في البحر المتوسط، بل الواقع أنها تقوم

على خدمة ظهير عميق للغاية ، يشمل كل الأرض التي تمتد فيما وراء الصحراء الأفريقية ، الكبرى ، إلى ثنية النيجر وتشاد وأعالى النيل .

وتكفى النظرة العاجلة على الخريطة الجغرافية التى تبين النصف الشمالى من القارة الأفريقية ، وتظهر فيها مجموعة الطرق والدروب الصحراوية التى تتجه فى اتجاه شمال - جنوبى ، لكى ندرك أن هذه الجبهة كانت ولازالت فى خدمة مرور التجارة والنقل ، من وإلى كل المساحات التى تمتد فى شكل نطاق عريض ، إلى الجنوب من الصحراء الأفريقية الكبرى وتستقبل المطر فى شهور الصيف .

وتكاد تلترم كل الطرق والدروب والمسالك ، التي تمر في الاتجاه الشمالي -- الجنوبي ، من وإلى الجبهة العربية على البحر المتوسط بالانتظام من ناحية ، وبالمرور في مجالات معينة مرسومة ، لكي تمر بموارد الماء التي يتعذر الحصول عليها في قلب الصحراء بعيداً عن الواحات ، التي تشغل بطون الأودية أو المنخفضات والأحواض المغلقة من ناحية أخرى .

ولا يفوتنا أن نشير إلى الدور الذي أسهم به الجمل ، الذي دخل إلى رقعة الوطن العربي الأفريقي من آسيا ، عن طريق شبه جزيرة سيناء ، في حوالي العصر اليوناني والقرون السابقة لظهور المسيحية مباشرة ، في خدمة ذلك التوجيه العام للتجارة والمواصلات . وليس ثمة شك في أن معرفة وخبرة العرب بالصحراء ، ونشاطهم المستمر في مجال التجارة ومرور القوافل عبر الصحراء ، قد أسهمت في آداء ذلك الدور الخطير ، الذي جعل من الجبهة العربية على البحر المتوسط نافذة أساسية ، تطل بها وعن طريقها أفريقيا فيما وراء الصحراء الأفريقية الكبرى على العالم المتمدين ، وشريان التجارة الرئيسي لحساب مجتمع الدول في كل وقت من الأوقات .

وليس ثمة شك أيضًا في أن الاحساس بقيمة الجبهة العربية البحرية على البحر المتوسط ، وبقيمة العمل في حقل التجارة والمرور على دروب الصحراء ، واستخدام الجمل في هذا المجال مسئول إلى حد

ما عن انتشار العرب في مساحات كبيرة جنوب الصحراء مباشرة وتعريبها ، أو وصول الحد الجنوبي لانتشار اللغة العربية إلى الخط المفترض امتداده من مصب نهر السنغال غرباً ، إلى ثنية نهر النيجر وتشاد شرقاً .

وهكذا يمكن القول أن موقع الوطن العربى ، واحتلاله رقعة الأرض بالنسبة لهذه البحار ، كان مسئولاً عن خطورة المركز المتاز الذى يشغله . وليس ثمة شك في أن الرقعة من الأرض ، التي يشغلها تضعه في كل وقت من الأوقات في قلب العالم الحساس ، وفي مركز الثقل من وجهات النظر العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية .

وإذا كانت رقعة الوطن العربى الكبير قد امتدت بحيث تشرف وتحكم السيطرة على كل الطرق ، التى تسلكها المواصلات البحرية والبرية فيما بين أوروبا والعالم العربى في جانب ، وآسيا وأفريقيا في جانب آخر ، فإنها تشرف بحكم موقعها على سبل النقل الجوى ، وكل المجالات الجوية في خدمة الطيران المدنى ، للربط والاتصال بين كل من أوروبا ، وأسيا ، وأفريقيا ، واستراليا ، وأمريكا الجنوبية .

والمفهوم أن التقسيم المعمول به فى مجال تقسيم العالم إلى مناطق عظمى للطيران يراعى بالنسبة لأوروبا اخراج أرض الاتحاد السوفيتى الأوروبية من ناحية ، وضم كل المساحات التى تقع فى حدود حوض البحر المتوسط من ناحية أخرى . ومعظم هذه الأرض التى تدخل ضمن المنطقة المعروفة باسم أوروبا العظمى Great Europe من أرض الوطن العربى التى تمتد على طول امتداد ساحل البحر المتوسط من طنجة إلى الاسكندرية ، وبعمق يصل إلى حد الانتقال بين مناطق المطر الشتوى ومناطق الصحراء .

وليس ثمة شك في أنهم عندما عملوا بذلك التقسيم ، كانوا قد وضعوا في اعتبارهم موقع الأرض العربية وامتدادها . وهي تحتل من ناحية جبهة أرضية كبيرة تمثل الصدر في أرض القارة الأفريقية . كما تحتل من ناحية أخرى جبهة أرضية مماثلة في صدر آسيا من ناحية الغرب .

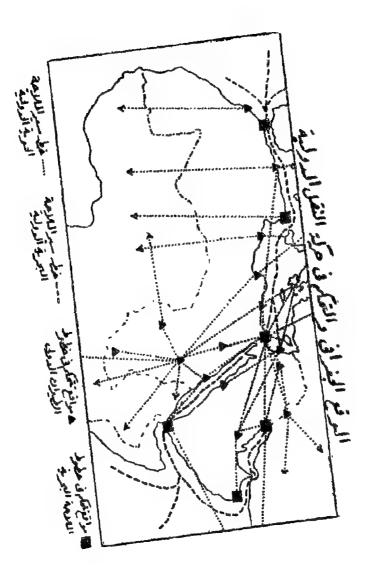

ولعل من الضرورى أن تستند كل الخطوط الجوية المدنية ، التى تبدأ رحلاتها المنتظمة من أوروبا إلى أفريقيا والأرض الأفريقية فيما وراء الصحراء الأفريقية الكبرى والوطن العربي ، إلى واحد من المطارات الكثيرة في الأرض العربية ، على امتداد الجبهة الطويلة الممتدة من المغرب إلى مصر . ويعتبر الهبوط في مطار من المطارات العربية ، نهاية لمرحلة تعبر خلالها الطائرة العاملة البحر المتوسط ، وبداية لمرحلة جديدة أخرى ، إلى أي جزء من أجزاء الأرض الأفريقية في الوسط ، أو في الجنوب ، أو إلى القارات الجنوبية الأخرى .

ويعنى ذلك أن المجالات الجوية التى تمر بها خطوط الطيسران المختلفة ، لا يمكن أن تتخلى عن المرود في الأجواء العربية ، أو الهبوط في مطار من المطارات العربية . ويمكن القول على ضوء ذلك الفهم أن المطارات في المدن العربية الدار البيضاء والجزائر ووهران وتونس وطرابلس ويني غازى والقاهرة مهمة وحيوية ، بالنسبة لكل خطوط الطيران المنتظمة أو غير المنتظمة ، إلى كتلة الأرض الأفريقية فيما وراء الصحراء الأفريقية الكبرى .

ويضفى موقع الأرض العربية فى السودان ، والتى توغل أكثر من الامية والحساسية الرجة عرضية فيما وراء الصحراء المزيد من الأهمية والحساسية بالنسبة لقيمة الوطن العربى بالنسبة للطيران وخطوط الطيران إلى أفريقيا . ويفهم ذلك على ضوء العلم ، بأن مطار الخرطوم واحد من أهم المطارات ، التى تقع فى طريق معظم خطوط الخدمة الجوية المنتظمة التى تمر فى اتجاه الجنوب إلى قلب ، أو شرق ، أو جنوب أسيا . وليس غريبا فى اتجاه الجنوب الشرقى إلى جنوب غرب وجنوب أسيا . وليس غريبا إذا ما قررنا فى حزم أن ما من خط للطيران والخدمة الجوية ، يمكنه أن يتحاشى المرود والطيران فى الأجواء العربية ، أو الهبوط فى مطار من المطارات العربية ، لانهاء مرحلة من مراحل الطيران ، طلبًا للتزود بالوقود والتقاط الأنفاس .

وإذا كان مرور كل خطوط الطيران بالأرض العربية الأفريقية ،

ضرورياً وملزماً بالنسبة للخدمات الجوية ، إلى كل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، فإنه يكاد يكون كذلك بالنسبة لمعظم خطوط الطيران ، التى تمر إلى كل من آسيا – جنوب آسيا والشرق الأقصى – واستراليا .

وما من شك في أن أقصى ما يصل إليه مدى الطيران من أوروبا ، أو إليها ، قد حتم ذلك ، وتلترم هذه الخطوط بالمرور على الأرض العربية الآسيوية ، التي تمثل جبهة كبيرة عميقة على ساحل المتوسط الشرقى ، وهذه الجبهة العربية في بلاد الشام وظهيرها العميق إلى العراق والجزيرة العربية ، في موقع مناسب تماماً ، لأن تنتهي عندها مرحلة طويلة من مراحل الطيران ، التي تبدأ من مطارات عندها مرحلة طويلة من مراحل الطيران ، التي تبدأ من مطارات بيروت جنوب أو وسط أو غرب أوروبا ، وليس ثمة شك في أن مطارات بيروت واللد ودمشق والقدس وعمان ويغداد والظهران ، مهمة وخطيرة في شان انتظام الرحلة الجوية التي تتجه إلى كل من أسيا واستراليا .

وربما كان هناك وجه شبه بالنسبة لكل من الدور الذى تقوم به كل من الظهران فى الجزيرة العربية ، والخرطوم فى السودان . فالظهران بموقعها فيما وراء الصحراء الغربية تقع على طريق ، كل او معظم خطوط الطيران ، التى تمر بالأرض العربية إلى جنوب شرق اسيا والشرق الأقصى ، ويكون شأنها فى ذلك شأن الخرطوم تماماً على الطريق إلى أفريقيا جنوب الصحراء .

ولعل من الضرورى أن نذكر أن الالتزام بالمرور في الأجواء العربية الآسيوية لا يبرره الموقع الجغرافي فحسب . بل قد تبرره عوامل أخرى توضع في الاعتبار عند اختيار المجالات الجوية . والمفاضلة بين المجال الجوي عبر الوطن التركي . ونذكر في مجال تفسير هذه المفاضلة أنها تستند إلى تصور ما يعنيه الضابط التضاريسي وكيف أن صفة السهل التي تكاد تسيطر على معظم الوطن العربي الآسيوي ، تجعل الطيران والمرور الجوى في الأجواء العربية أكثر الممتنانا وأمنا .

ومهما يكن من امر ، فإن الموقع الجغرافي للوطن العربي يبدو مهماً وخطيراً بالنسبة للنقل الجوى ، ومرور الطرق الجوية في الاتجاء الغربي - الشرقي أو في الاتجاء الشمالي - الجنوبي ، وإذا ما أضيفت هذه الحقيقة إلى علمنا باهمية موقع الوطن العربي من حيث التحكم والسيطرة على كل المسالك التي تمر بها وسائل المواصلات البرية والبحرية ، فإن ذلك يعني أن هذا الموقع جوهري وممتاز لأنه حاكم . ولعل ذلك الدور الحاكم كان من الدواعي التي تدعونا إلى اعتبار الوطن العربي ، وكأنه قارة في مركز متوسط تحتل من حيث المساحة والامتداد قلب الأرض بالنسبة لكتل اليابس في العالم القديم على الأقل. وتفرض أرض هذا الوطن اشرافها وسيطرتها على كل حركة التجارة والمواصلات الدولية ، ويبدو أنه لا مفر في كل الحالات التي تمر بها التجارة الدولية ، وعلى أي وسيلة من وسائل النقل من أن تخضع للاشراف العربي في موقعه الجغرافي الحاكم .

وجدير بالذكر أن هذا الموقع الصاكم في ملتقى القيارات والمدنيات مفترق الطرق ، كان مسئولاً عن ازدهار كل الصضارات والمدنيات القديمة المبكرة الأولى ، والتي وجدت المجال المناسب في كل أرض الهلال الشصيب ، وأرض وادى النيل الأدنى ، وأرض جنوب غيرب الجزيرة العربية ، ونحن لا نعنى بذلك القول تحميل الموقع الجغرافي للوطن العربي ومساحاته التي شهدت نور الحياة والمدنية المبكرة ، مسئولية انبثاق الحضارة وظهورها ونموها ، ولكن الذي نعنيه ونود أن نوضحه فو أن الموقع الجغرافي مسئول عن خلق الظروف المناسبة ، وكل الاحتمالات الملائمة التي دعت وتدعو إلى تطور الحضارات ، ونموها نموا أفقيا ونمو) راسيا .

والنمو الأفقى للحضارة مهم ، لأنه يعنى الانتشار فى المناطق والمساحات الجديدة ، انتشاراً يكفل تحقيق الاحتكاك الحضارى ، وما يترتب عليه من تطور ونمو وازدهار . وإذا كنا من المؤمنين بالنشأة الأصلية الوحيدة للحضارة وانتشارها من الموقع الذى تنشأ فيه ، وتفشيها فى الأنحاء المتفرقة ، أو كنا من المؤمنين بنشأتها فى صور

ومناطق متفرقة متباعدة ونموها راسياً متوازياً ، فإننا في كل حالة من هاتين الحالتين ، نجد أن مساحات الوطن العربي كانت من تلك المواطن ، التي يظهر أو يظن أنها الموطن ، أو من بين المواطن الأولى الأصلية والأصلية للحضارة البشرية .

ويحكى التاريخ لنا قصة تلك الصضارات الأولى ، في مواقعها المتفرقة في أنحاء الوطن العربي ، في مصر ، وفي العراق ، وفي اليمن ، وفي الشام ، ويصور بالنسبة لكل موقع من هذه المواقع قيمته ودوره في تطوير الصضارة ، كما يصور الجهد البشري الذي بذل في مجال خلقها ، ونموها نمو) رأسياً ونمو) أفقياً .

ويحرص التاريخ على أن يعبر عن قيمة انبثاق تلك المضارة ، أو المضارات فى الأرض التى تحتل موقعًا وسطا بالنسبة لكل من آسيا وأوروبا وأفريقيا . ويعنى ذلك بوضوح أن الموقع الجغرافي لهذا الوطن ، قد أسبهم مرة أخرى فى خلق الظروف المناسبة التى ساعدت على انتشار الحضارات ، فى كل المساحات المحيطة به . وكانت الحضارات فى الواقع ، تجد مسجالاً لأن تنتشر ، فى الاتجاه الشرقي إلى الأرض الأسيوية ، وفى الاتجاه الغربى وعن طريق البحر المتوسط إلى الأرض الأوروبية ، ولأن تصعد جنوباً مع وادى النيل لكى توغل فى اليابس الأفريقي .

\*\*\*

وبعد تلك صفة الموقع الجغرافي للوطن العربي الكبير ، في ملتقى القارات وعند مفرق الطرق ، وحيث لعب - ومازال - دوراً هامًا في مجالات خطيرة من وجهة النظر الاقتصادية والحضارية . وليس ثمة شك في أن هذه القيمة الحقيقية للموقع الجغرافي مازالت خطيرة ، لأنها تضع القوة أو القوى السياسية فيه في الموضع الاستراتيجي الحاكم .

والمفهوم أن العسكريين ورجال الحرب ينظرون نظرة خاصة لهذا الموقع الجغرافي الحاكم Commanding . ويعتقدون أن هذا الموقع يؤكد

قيمة الوطن العربى ، من وجهة النظر الاستراتيجية . ويرى العسكريون أن امتداد مساحة هذا الوطن الكبير تجعل منه وحدة استراتيجية ذات خطر عظيم فى أى حرب عالمية ، وعلى أى مستوى من مستويات الأسلحة المستخدمة فى ميدان القتال .

ويبدو أن اتساع رقعة الأرض العربية ، وموقعها الجغرافي المشرف على البحر المتوسط ، والبحر الأحمر ، والخليج العربي ، والمحيط الهندى ، يكفل العمق الاستراتيجي المناسب للقوة الحاضرة في هذا المكان . ومن شأن هذا العمق أن يخدمها سواء بالنسبة للتخطيط الانتاجي ، وتوزيع مناطق الانتاج ضماناً لتأمينها ، أو بالنسبة لتوزيع القواعد العسكرية البحرية والبرية والجوية ، وتشغيلها واشتراكها في المعارك .

ونحن ندرك على كل حال ، أن كل مظاهر الأهمية التى تستند إلى الموقع الجغرافي الحاكم (۱) ، كانت مسئولة في كل وقت من الأوقات عن كل المحاولات ، التي بذلت وتبذل من جانب القوى الكبيرة في العالم لفرض نوع من السيطرة ، أو النفوذ ، أو الاحتلال ، للاستفادة من هذا الموقع ، أو لمجرد التصدي لأي محاولة خلاقة تكفل قيام قوة ذاتية كبيرة في حدود هذا الوطن . وهم فرادي ومجتمعون يخشون قيام هذه القوة الذاتية ، لأن ظهورها يؤثر كبيراً على ميزان القوى . ويضع معظم التحبارة الدولية في ظل سيطرة واشراف ، تلك القوة في الموقع الجغرافي الحاكم (۲) .

<sup>(</sup>١) يبنى هذا النطق على ركائز أساسية نذكر منها:

١- رفض قيام قوة ذاتية في الوطن العربي وفرض الضعف عليه من خلال
 التمزق وتأكيد الفرقة بين مجموعة الدول والأقطار التي يحتويها.

٢- رفض سيطرة قوة كبرى عليه خشية انفرادها بمزايا استراتيجية تدعو إلى خلل في توازن القوى .

<sup>(</sup>٢) تلعب الولايات المتحدة دور) غير معلن ، تحاول بموجبه تحجيم مصر بصفة خاصة ، والوطن العربي بصفة عامة ، ويحمل التهجم على الاسلام ، سعيًا للتحكم في العالم الاسلامي كله ، لكي يتيسر لها الهيمئة .

## حدود الوطن العربي ومشكلاتها :

وجدير بنا عند هذا الحد الذى تعرفنا فيه على صفة الامتداد الهائل للوطن ، التى تحدد له كيانه وتصور مكانته فى موقعه الحاكم ، أن نتعرف على الحدود التى تجسد من حوله اطاراً ، والمفهوم أن من أهم خصائص الوطن - أى وطن - أن تكون له الحدود الواضحة ، حتى يكون ذلك مدعاة للمنعة والطمأنينة من ناحية ، ولقلة المشاكل السياسية مم الدول المجاورة من ناحية أخرى .

وإن هناك من يعتقد أو يرى أن وضوح الصدود السياسية ، واستنادها إلى المعالم الجغرافية الطبيعية أو البشرية الأصلية ، يدعو إلى توافر أو تكامل كل الفرص المناسبة ، من أجل بناء الشخصية القومية في الوطن العربي ، ووضوح معالمها ونموها نموا مضطردا . وما من شك في أن الحدود السياسية ، التي تكفل العلاقات العربية مع الدول المجاورة ، تؤمن حركة الحياة ، وتؤكد التفرغ لانجاز كل ما من شأنه ، أن يحقق السلام والسلامة .

وحدود الوطن العربي - على كل حال - قوية منيعة استراتيجيا ، وواضحة المعالم في بعض الأحيان ، وبالنسبة لبعض الأجراء والمساحات ، لأنها تستند إلى معالم جغرافية طبيعية أو بشرية بالغة الأهمية ، في ابراز صفة الحد السياسي . كما تبدو على النقيض من ذلك بالنسبة لبعض المساحات الأخرى ، فتكون غير متناسقة أو متفقة ، مم الحدود الجغرافية الطبيعية أو البشرية .

وتمتد حدود الوطن العربى - مثلاً - مع خط ساحل البحر المتوسط الذي يمتد فيما بين غزة وطنجة ، والامتداد المستمر لخط الساحل المشرف على المحيط الأطلنطي من ناحية ، كما تتمشى حدوده أيضاً مع خطى ساحل البحر الأحمر وخط ساحل خليج عدن والبحر العربي والخليج العربي من ناحية أخرى . وليس أفضل من خطوط السواحل المشرفة ، على المسطحات المائية الواسعة العميقة ، في رسم الحدود والفصل بين وطن ووطن أخر . ذلك أنها تمثل بحق فواصل

طبيعية جغرافية حادة ، ولأنها تضع للوطن حداً واضحاً تؤمنه حقوق السيادة في المياه الاقليمية تأميناً لا جدال فيه ، ولأن من وراء هذه الحقوق الشرعية البحر العميق المياه الدولية .

اما الصدود البرية التى تفصل بين الأرض العربية فى جانب ، والأرض غير العربية فى الأوطان المجاورة فى جانب آخر ، فهى طويلة للفاية وجديرة بالدراسة ، وليس ثمة شك فى أن قيمة هذه الصدود تتفاوت من حيث أهميتها ، ووظيفتها فى خلق الفاصل الحاد بين الوطن العربى ، وأوطان القوميات أو الشعوب الأخرى فى الدول المجاورة .

ولعل من الأفضل أن نتعرف على هذه الحدود البرية ، وأن نتلمس صفاتها الأساسية بالنسبة لكل مساحة من مساحات ، وامتدادات الوطن العربى في الأرض الأفريقية ، وفي الأرض الآسيوية على انفراد . ذلك أن الباحث يلمح اختلافات جوهرية فيما بين الحدود السياسية للوطن العربي الآسيوي ، والوطن العربي الأفريقي ، فيما يتعلق بامتداداتها واستنادها إلى المقومات والمعالم الجغرافية من ناحية ، وما تؤدى إليه أو ما يترتب عليها من مشكلات على الحدود من ناحية أخرى .

ويكاد يتلمس الباحث من مجرد النظرة الخاطفة على الخريطة السياسية الجغرافية ، صفات الحدود الأرضية للوطن العربي في الأرض الأفريقية ، وهي دون شك حدود طويلة للغاية ، لأنها تخترق القارة الأفريقية في اقصى اتساع لها من الغرب إلى الشرق ، وتعتد من خط الساحل الأفريقي العربي على المحيط الأطلنطي ، إلى خط الساحل الأفريقي العربي على البحر الأحمر . ومع ذلك فإن هذه الحدود لا تمتد مستقيمة أو بانتظام مع هذا الاتجاه الفلكي ، بل نراها متعرجة تتثني ، بحيث تجاوز الصحراء جنوبا إلى مساحات ومناطق فسيحة من اقاليم المطر الصيفي ، وتكاد توغل لكي تصل إلى قلب القارة الأفريقية الاستوائي . وقد تمر الحدود تارة أخرى في قلب الصحراء الأفريقية الكبرى الحارة ، وتبعد عندئذ كثيراً عن الحد الطبيعي لامتداد ارض

الصحراء وهامشها الانتقالي الجنوبي ، وخط التقائها من نطاق الأعشاب المدارية الحارة في نطاق المطر الصيفي .

ونحن على كل حال فى مجال الصديث والتعرف على هذه الحدود الطويلة المعتدة ، من نقطة التقاء ارض موريتانيا مع أرض السنغال على الساحل العربى المغربى ، إلى رأس قصار على الساحل العربى السودانى ، والتى تستغرق بضعة آلاف من الكيلو مترات ، لنا بعض الملاحظات الهامة ، التى تلقى الضوء على كثير من صفاتها ومقوماتها ، وما قد يرتبط بها ويترتب عليها من مشاكل حدودية معبنة .

وتتلخص هذه الملاحظات في عدد من النقاط الهامة ، التي نشير إليها على النحو التالي :

(أ) المفهوم أن الحدود الجنوبية للوطن العربى الأفريقى فى الجزء الذى يشغله كل من المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا تعر فى قلب الصحراء الأفريقية الكبرى ، بشكل شبه منتظم . وقد تستند هذه الحدود إلى بعض المعالم التضاريسية الواضحة فى قلب الصحراء ، كمرتفعات أحجار وهضبة أو كتلة تبستى .

وعلى الرغم من أهمية العامل التضاريسى فى دعم الحد الطبيعى السياسى الفاصل ، بين الدول والأوطان واضفاء المنعة عليه ، فإن امتداد هذه الحدود على هذا النحو ، لا يعنى شيئًا معينًا بالنسبة للوطن العربى . ذلك أنها لا تكاد تتفق فى الجملة مع امتداد الحد الجنوبى الطبيعى لامتداد النشاط ، أو الانتشار العربى الذى حمل معه اللغة العربية ومقومات الثقافة من ناحية ، وجانب من التراث المشترك من ناحية أخرى .

والمفهوم أن ذلك الحد الطبيعى لانتشار الأثر العربى والثقافات العربية ، يمتد بصفة عامة من فم نهر السنغال إلى ثنية النيجر إلى حوض تشاد ، ويعنى ذلك أنه على الرغم من أن الحد السياسى الحالى للوطن العربى ، وفي المساحات المشار إليها يمر في الصحراء ، وهي فاصل طبيعي ، إلا أنها تحرم الوطن العربي ، من مساحات كبيرة فاصل طبيعي ، إلا أنها تحرم الوطن العربي ، من مساحات كبيرة



تزيد عن ١,٥ مليون كيلومتر مربع ، تضم سكاناً وجموعاً بشرية لها بعض ملامح العروبة ومقوماتها . وتعيش هذه الجموع في شمال تشاد ، وشمال النيجر ، وشمال مالي .

وليس ثمة شك في أن هذه المساحات السليبة ، قد أفقدت سكان الوطن العربي في المغرب الكبير ، حق الاستمرار في الاشراف على كل الطرق والدروب التي تعبر الصحراء الأفريقية الكبيري ، في اتجاه الجنوب ، إلى مراكز التجارة الرئيسية على هوامش وأطراف المساحات والأقاليم ، التي تستقبل المطرفي فصل الصيف . هذا بالاضافة إلى تضييق الخناق على عروية هذه المساحات ، واضعاف مقومات التعريب فيها ، وعزل الأقليات العربية عن الأمة الأم .

والواقع أن الاستعمار الفرنسى والاستعمار الأسبانى ، هما اللذان يتحملان معًا المسئولية في ضياع معظم النتائج الايجابية ، التي أسهم في خلقها وتحقيقها سكان المغرب العربي خلال قرون طويلة ، ومنذ أن نهضوا بخدمة التوجيه التجاري الطبيعي عبر الصحراء ، وعملوا بالوساطة التجارية فيما بين مناطق الانتاج المتباينة على جانبي الصحراء . بمعنى أن عملية رسم الحدود قد أقدم عليها الاستعمار ، من غير أن يكترث بمسألة التكامل البشرى للأمة العربية .

ويعنى ذلك على كل حال ، أن هذا القسم من الصدود ، يحرم الوطن العربى وسكانه من فرص نشاط هائل ، كانت له نتائج ايجابية من وجهتى النظر التجارية والحضارية ، كما يحرمه من مساحات مفروض فيها ، أن تتمم الوطن العربى وامتداده . ولكنها تكسبه فى الوقت نفسه منعه وتحصينا وحماية شبه تامة من ناحية الجنوب ، لأن الصحراء الأفريقية الكبرى بصفاتها ومقوماتها ، تمثل فى حد ذاتها عقبة طبيعية وحداً طبيعيا من طراز ممتاز ، وقلما تنشأ المشاكل على حانبى الحدود السياسية التي تمر فى قلبها .

(ب) أما القسم الآخر من حدود الوطن العربي الافريقي ، فتمثلها حدود السودان التي تجاوز انتشار العرب والنشاط العربي والثقافة

العربية فيه حد الصحراء الافريقية الكبرى الجنوبية . ذلك أن القبائل العربية قد أوغلت منذ وقت طويل في مناطق المطر الصيفي بشكل ملحوظ ، حتى أطلت على حوض الغزال .

وليس ثمة شك في أن جريان النيل وروافده قد سهل انتشار العرب ، ومتابعة الانتقال عبر الصحراء إلى مساحات الأعشاب الحارة ، حيث المطر الصيفي ، أضف إلى ذلك أثر الجهد والاجتهاد المصرى في تأييد انتشار النفوذ والسيطرة العربية في حوض النيل ، حتى وصلت الحدود إلى مواقعها الحالية ، التي تصل عند مقدمات هضبة البحيرات الاستوائية .

والواقع أن أهم ما يميسز امتداد هذه الحدود ، هو التوغل نصو الجنوب ، حتى تكاد تتبع خط تقسيم المياه ، بين بعض الروافد النيلية في حوض بصر الغزال من ناحية ، الروافد النهرية في حوض تشاد والأوبنجي من ناحية أخرى ، وتظل للحدود هذه الصفة ، فتكسب المنعة من الواقع التضاريسي ، حتى تتجه من الغرب إلى الشرق ، وبحيث تغصل بصورة عامة بين السهل السوداني ، وهضبة البحريات . وتعود الحدود مرة أخرى للاتجاه العام نحو الشمال بحيث تتبع إلى حد ما الحد الحد التضاريسي الفاصل ، بين الأرض المرتفعة الحبشية والأرض الحد الحد التعربية السودانية . ولا تكاد تمر هذه الحدود بالأرض الخشنة السهلية الوعرة ، إلا في الأطراف الشمالية ، حتى تتجه نحو الشمال الشرقي والشرق ، وتعبر المرتفعات لكي تفصيل بين ارتريا وشرق السودان ، في منطقة تلال البحر الأحمر .

وتتعمق الحدود على هذه الصورة فى قلب القارة الافريقية إلى حوالى خط العرض 3° شمالاً، وبحيث تبدو الأرض العربية فى هذه الحالة على شكل جسر ضخم، يوغل فى جسم القارة الافريقية. ولعل من الضرورى أن نشير بهذه المناسبة إلى أن هذا الامتداد والتعمق، قد أدخل مساحات كبيرة تقع إلى الجنوب من الحد الجنوبى، لانتشار

القبائل العربية ، التي هاجرت واستقرت في السودان في نطاق الوطن العربي .

ويعنى ذلك أن مساحة كبيرة ، قوامها حوض بحر الجبل وحوض بحر الغزال ، هى التى تضم أقلية كبيرة من الشعوب والقبائل غير العربية ، والتى تنتمى للعناصر والسلالات المتزنجة ، قد أصبحت نتيجة لامتداد هذه الحدود ملتصقة بجسم الوطن العربى الكبير ، بل أن شئت قل أنها باتت تدخل فى حساب التحديد الواقعى ، أو الموضوعى لهذا الوطن .

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذا التوغل والتقدم بحدود الوطن العربى الكبير في هذا الاتجاه الجنوبي ، على نحو يشبه رأس الرمح الكبير في قلب القارة الأفريقية ، قد جاء نتيحة للجهود العربية المستمرة ، التي بذلها الاجتهاد المسرى بصدق في القرن التاسع عشر لتوسيع رقعة الأرض العربية ، وصياغة التكوين المركب المتكامل للسودان . ولعلها قد أفلحت في خلق الوحدة الاقليمية للأرض العربية والمتزنجة ، وحرمت كل التيارات الاستعمارية الأوروبية الدخيلة ، من السيطرة ويسط النفوذ على الأقاليم النيلية ، في الوقت الذي تكالبت فيه كل الدول الاستعمارية على السيطرة ، ويسط النفوذ في أنحاد فيه كل الدول الاستعمارية على السيطرة ، ويسط النفوذ في أنحاد في أنات الذي الأفريقية ، على هوامش حوض النيل .

ويبدو أن ذلك التوسع والانتشار العربى المصرى فى ذلك الاتجاه، كان منطقيًا ومجديًا، لأن بريطانيا فى أرج عظمتها وقوتها عندما فرضت سلطانها على كل من مصر والسودان، لم تفلح فى فصل هذا القسم الذى يضم الأقلية المتزنجة من جسم الوطن العربى.

ومهما يكن من أمر ، فالواضح أن هذه الحدود لا تكاد تتفق مع الواقع الأثنولوچى . ولكنها رغم ذلك لا تكاد تثير مشكلة حادة فى جنوب السودان إلى الآن. ولا نتصور أن يكون التعارض بين الحد السياسي والواقع الأثنولوچى سبباً فى خلق مشكلة فى المستقبل ، إلا

إذ أفلحت العناصر الاستعمارية الدخيلة في استغلال الفروقات الأثنولوجية في خلق المشاكل وتجسيمها .

ونود أن نشير أيضاً إلى أن حدود الوطن العربي في السودان ، ليست حادة في الفصل ، بين الوطن العربي والأوطان المجاورة . وقد تسهم البداوة في تأكيد ذلك ، وخاصة عندما تفصل الحدود بين أرض وأرض ، تمتلكها القبيلة الواحدة . ويحدث ذلك بالنسبة للقبائل في غرب السودان ، أو قبيلة بني عامر التي يعيش بعضها في الوطن العربي ، وبعضها الآخر في الوطن الأريتري .

(ج-) وهناك حدود أخرى تستحق الاهتمام ، بعد أو أضيفت إلى الوطن العربى الكبير على الصعيد الأفريقى دولتين ، هما الصومال وچيبوتى . ومن غير أن نناقش مسألة العروبة في هاتين الدولتين ، ينبغى أن نثق في أن استشعار الناس بالانتماء ، ومرجعه إلى دماء عربية تسرب إليهم على المدى الطويل . وصحيح أن هذا التسلل بنسب كبيرة ، لم يحرص على اشاعة العروبة وانتشار اللغة العربية . ولكن المؤكد أن الدماء العربية تكفل وتؤمن هذا الانتماء ، إلى الأمة العربية والوطن الذي يحتوى هذه الأمة .

- والحد السياسى بين جيبوتى وأثيوبيا يكتسب المنعة من الواقع التضاريسى . بمعنى أنه حد يؤدى دوره الوظيفى أداء مناسبًا ، لأن الواقع التضاريسى قد أعطى السهل للوجود العربى فى جيبوتى ، وأعطى المرتفعات للوجود الحبشى . وصحيح أن الوجود الحبشى يتضرر من ذلك الوضع ، لأنه يستشعر الحرمان من حق المرور المباشر إلى البحر ، ولكن الصحيح أيضاً أن الاستعمار الفرنسى الذى سيطر لبعض الوقت فى جيبوتى ، قد كبح جماح الخطر الحبشى ، الذى ريما استنفره التضرر من الحضور العربى .

- وكبح الجماح الخطر الحبشى ، لا يعنى انهاء هذا الموضع بالشكل الذى يؤمن جيبوتى تأميناً دائماً ، وبشكل حاسم . بل ينبغى أن نفطن إلى أن الحظر كامن ، وخاصة إذا ما علمنا وحسبنا حساب

مكان ومكانة جيبوتى فى موقعها الحاكم لحركة الملاحة وانتظامها ، لحساب مجتمع الدول فى مضيق باب المندب . وتفجر مثل هذا الخطر الكامن ، يمكن أن يجعل الحد السياسى المنيع من وجهة النظر التضاريسية هشأ إلى حد كبير .

- وهذا مثل مناسب وهو يصور الحد السياسى ، الذى اكتسب منعة من الظاهرة التضاريسية الجبلية الوعرة مرة ، ومن التباين بين البناء البشرى فى كل من الحبشة وجيبوتى مرة اخرى ، وقد انطوى على جذور مسكلة ، يمكن أن تظل كامنة لبعض الوقت ، ويمكن أن تتفجر وتعصف بالسلام فى المنطقة . بمعنى أن التناقض بين مصلحة الوجود العربى ، فى جيبوتى هو المسئول الوجود الحبشى ، ومصلحة الوجود العربى ، فى جيبوتى هو المسئول عن هذا الوضع الغريب . ويمعنى أن هذا التناقض يمكن أن يتحول إلى خطر ، يدهم المنعة المسرعية والمنعة الاستراتيجية التى يتصف بها الصد السياسى .

- والحد السياسى بين الصومال وأثيوبيا له شأن آخر ، حيث فرضه الاستعمال الايطالى ، الذى تسلط لبعض الوقت فى كل من هذين القطرين . ومن الجائز أن اتخذت ايطاليا من الصحراء دعامة ، ارتكز عليها وضع الحد السياسى بينهما ، ولكن المؤكد أن امتداد الحد السياسى على هذا النصو ، قد سجل عدواناً على البناء البشرى الصومالى . وقد اقتطع بعض هذا البناء والحقه بالبناء البشرى المركب فى الحبشة .

- وما من شك أن القطاع البشرى الذى أضافه الحد السياسى إلى اثيوبيا ، يمثل أقلية فى اطار التركيب الهيكلى للبناء البشرى المركب فى اثيوبيا . بل قل ربما يستشعر هذا القطاع القهر ، ويتضرر من أرضاع لا يرضاها لذاته . ومن ثم يتجه بكل الولاء إلى حيث يحس بالانتماء ، ويضمر الرفض للدور الوظيفى للحد السياسى ، الذى يمثل عدوانا على أواصر هذا الانتماء . ولقد تفجر هذا الرفض ، يوم أن وصل الأمر في الخلاف على هذا الحد السياسى بين الصومال وأثيوبيا، إلى حد الحرب المعلنة.

- وهكذا ينبغى أن ندرك كيف وضعت هذه الصدود السياسية ، على غير ارادة الدول التى تحتويها ، وتفصل فيما بينها . بل ينبغى أن تدرك كيف تنطوى على مشكلات كامنة ، ولكنها قابلة للتفجر فى اطار بعض المتغيرات الاقليمية والدولية . وقد يتصاعد الخطر الكامن عند هذه الحدود السياسية ، التى لا ترعى أبعاد الواقع البشرى ومصالحه ، عندما يتكامل النضج القومى للأمة العربية . ويتأتى البحث عن كل ما من شانه أن يكفل الوطن ، الذى يجاوب ارادة الوحدة القومية لهذه الأمة، ويشد أزرها ويدعم مكانتها فى موقعها النبغرافى الحاكم .

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الحد السياسي للوطن العربي في الأرض الآسيوية نواجه نفس الوضع ، الذي تبين لنا على الصعيد الأفريقي . ولعل أهم ما نود أن نشير إليه ، هو البحث في أمر هذه الحدود السياسية ودرجة استجابتها في الفصل الحاد ، الذي يحول دون التناطع أو التضارب في المصالح بين وطن يحتوى القومية العربية من ناحية ، ووطن آخر يحتوى كل من القومية الايرانية والقومية التركية من ناحية أخرى .

فالمفهوم أن الحد الشرقى للوطن العربى ، والمستد من رأس الخليج العربى فى اتجاه عام إلى الشمال ، يفصل بين موطن القومية العربية على صعيد أرض العراق ، وموطن القومية الايرانية فى هضبة ايران . كما تفصل الصدود الشمالية المتجهة من ساحل البحر المتوسط فى اتجاه عام نحو الشرق ، بين موطن القومية العربية فى الأرض السورية والعراقية ، وموطن القومية التركية فى شبه جزيرة أسيا الصغرى .

والحد السياسي القائم بين أرض العرب في العراق ، والأرض الايرانية ، حد يكاد يتمشى مع الاتجاه العام للفاصل التضاريسي الضخم الحاد ، الذي يتمثل في سلاسل الالتوائية الشاهقة المعروفة باسم جبال زاجروس ، والتي تلقى بمنصدراتها الغربية في انتظام ووضوح ، نحو سهول الرافدين دجلة والفرات . ولا يعنى ذلك مطلقا أن هذا الحد السياسي ، قد تحدد على النحو الذي تبينه الخرائط الجغرافية الطبيعية حداً طبيعيا تضاريسياً ، يستمد قيمته من قوة فعل الفاصل

الطبيعى الحاد بين السهل والجبل . ذلك أنه وعلى طول امتداده من الجنوب إلى الشمال ، لا يتابع الفاصل التضاريسي تماماً ، بل نراه يبتعد عن الأرض الجبلية حيناً ، ويمر بها ويخترقها بشكل ملحوظ حيناً آخر .

وهو على سبيل المثال ، وإلى الجنوب من خط عرض مدينة الحلة ، يبتعد عن المرتفعات والفاصل التضاريسي تماماً ، بحيث يتخلى عن مساحات من الأرض السهلية الفسيحة ، في امتداد عام واستمرار من سهول العمارة والبحرة لايران . ويعنى ذلك أن الحد السياسي هنا ، يعطى ايران الفرصة لأن تمد نشوذها إلى الأرض السهلية في الأجزاء الدنيا ، التي تنتشر بها المستنقعات ، كما يمنحها الفرصة للوصول المباشر إلى شط العرب ذاته .

أما شمال خط عرض مدينة الحلة ، وعند خط عرض مدينة بعقوية ، فإن الحد السياسى للأرض العربية يتجه اتجاها عاما ، بحيث يوغل في الأرض الوعرة الجبلية المضرسة ، وبحيث يضم إلى أرض العربي والوطن العربي مساحات كبيرة من سلسلة جبال زاجروس الالتوائية الشاهة، ومنحدراتها الغربية ، في كل من السليمانية والموصل وكركوك .

ويعنى ذلك من وجهة النظر الجغرافية السياسية ، احتمالات لخلق المشاكل على الحدود السياسية الشرقية للوطن العربى ، مع سكان الأرض المجاورة في الهضبة الايرانية . وقد تتمثل المشكلة فعلاً على امتداد الحد السياسي جنوب خط عرض مدينة الحلة ، حيث الأرض سهلية والفاصل غير طبيعي ، واحتمالات الاحتكاك والمصادمات قائمة بين الجانبين . وقوام المشكلة هنا مرتبط بانتشار السيطرة الايرانية على الأرض السهلية ، في ظهير المجرى الملاحي النهرى العام ، المعروف باسم شط العسرب . ذلك أن السيدلرة الايرانيمة تؤدى إلى ازعاج واحتكاك ، ناشئ من مباشرة العرب لحقهم الطبيعي في الاشراف على

الملاحة ، فى شط العسرب والتحكم فيها . ومن شأن هذا الوضع أن يستنفر السيطرة الايرانية ، عندما نستشعر الحرمان من حق الملاحة والانتفاع بها فى شط العرب (١) .

اما انماط المشكلات المتوقعة بالنسبة للحد السياسي شمال خط عرض بعقوبة ، فهي متعلقة بالأقليات والروح القومية ، التي تستمسك بها وتصارع من اجل المحافظة عليها ، والمفهوم أن الحد السياسي الذي يمر في الأرض الوعرة المضرسة ، ويضم مساحات من الأرض الخشنة المضرسة للوطن العربي ، يدخل أقلية كردية كبيرة ضمن الوطن العربي .

ولعل من الطبيعى ، أن تتفاقم مشكلة الأقلية الكردية ، عند هذا الحد السياسي من حين إلى حن ، لأن الحدود السياسية المرسومة فى هذا الجزء ، حرمت الأكسراد من التجمع ، وحق المحافيظة على الذات ، وهم يمارسون الحنياة بين مقيم فى أرض القومية التركية ، ومقيم فى أرض القومية العربية ، وقد لا تعنى أرض القومية العربية ، وقد لا تعنى هذه الحدود شيئًا بالنسبة للأكراد ، لأنهم يتصلون ويترابطون فيما بيئهم ، ومع ذلك فهم يحسون دائماً بأن قوميتهم مهضومة الحق ، وأن أرضهم ممزقة ، ولايس لهم فيها حقّ السيادة الكاملة .

وقد تتضخم المشكلة في بعض الأحيان ، حيث يستخدم الأتراك والايرانيون الأكراد ، كمستلح قد في المسارعة مع القوسية التعربية. وكان المثل قائماً في العواق منذ وقب قليل ، بعد قيام الحكم الوطفي العربي الأصيل ، وكم كنافت هذه المشكلة الكردية ، سبباً في توتر أعصاب السياسة العراقية العربية ، كلما زاد الضغط الكردي من أجل عطالب اقليمية معينة ، ثم هي في ظل الأوضاع والمتغيرات السائدة في ايران ، تتفجر وتطالب بحقوق لها في اطار البناء البشري المركب .

وكما لا تستقيم الحدود السياسة الشرقية للوطن العربى ، في

<sup>(</sup>١) نشهد الآن ومنذ عام ١٩٨٠ كيف تقبعرت المشكلة على وصل الأمر إلى حد القتال بين ايران والعراق ، ولا تعثل للعركة مسراعاً وطنياً يخص العراق ، بل هو عبراع قومي ، في حقيقته غير معلن بين العرب والفرس .

الفصل الحاد بين أرض هذا الوطن العربي ووطن القومية الايرانية ، فإنها لا تكاد تستقيم أيضاً في الاتجاء الشرقي الغربي ، لدى الفصل الحاد بين الأرض العربية السورية ، والأرض التركية . بمعنى أنها لا تمثل الحدود السياسية المفيعة ، ولا تكسب رضا القوميتين ، الذى تقصل بينهما في أوطانهما القومية .

وتكفى النظرة السريعة للخريطة التضاريسية للأرض ، فيما حول هذا الحد السياسي الشمالي الفاصل ، بين سورية وتركية ، لكي يلمح الباحث فاصلاً تضاريسيًا من الدرجة الأولى ، في مجال الفصل بين أرض وأرض ، أو بين وطن ووطن أخسر . ويتمسئل هذا الفاصل التضاريسي في سلسلة جبال طوروس الالتواثية ، والحافة الجنوبية العالية لهضية كريستان . ومع ذلك فالواضح تمامًا أن هذا الفاصل التضاريسي الوعر الحاد ، لم يدخل في الاعتبار اطلاقًا عندما وضع التخطيط العام لترسيم الحد السياسي الفاصل ، بين تركيا وسوريا .

ويبدو الحد كذلك غير حاسم في اكثر من موقع ، وبالنسبة لأكثر من مساحة كبيرة . وفي الجزء الشرقي مثلاً ، يرى الباحث الحد السياسي ، وهو مرسوم في انجاهات يترتب عليها التوغل في الأرضي المرتفعة الجبلية الوعرة الخشنة ، ويحيث يدخل مساحات كبيرة ضمن الوطن العربي ، وهي تضم أقليات تركية وكردية ، ويلاحظ الباحث أيضا أنه يمر بعد ذلك بحذاء خطه سكة حديد حلب – الموصل ، ويحيث يحرم الوطن العربي من كل المساحات في الأرض المنتشرة ، فيما بين نصيبين وخليج الاسكندرونة .

والمفهوم أن مستولية التخطيط غير السليم لها الحد السياسى ، تقع على عاتق النظروف المتعلقة بالسيطرة العثمانية ، إلى قيام الحرب العالمية الأولى . كما تقع على عاتق النفوذ الاستعمارى ، الذى تلقف السيطرة على هذه المساحات من الوطن العربي ، ولم يعبأ التسلط الاستعمارى أنذاك باتباع القواعد السليمة الأصيلة ، في تخطيط المدود بين كل من تركيا من جانب ، وسورية والعراق من جانب آخر .

ومهما يمكن من أمر ، غإن امتداد هذه الحد السياسى للوطن العربى ، ينظوى على مشكلة حقيقة قائمة وكامنة بصغة مستمرة ، لأنه يحرم العرب من أرض عربية ، ومن حق الاشراف على الخط الحديدى ، الذى يعتبر حيويا بالنسبة لكل من اقليم حلب وأرض الجزيرة . ويعنى ذلك. أيضاً مشكلة كبيرة في ميزان الاستراتيهية ، ترتبت على سلب الوطن العربي لواء الاسكندرونة ، وظهيرها المباشر . وليس ثمة شك أن سلب الاسكندرونة وشريط الأرض القائم إلى الجنوب ، وعلى طول امتداد الحافة الجنوبية لسلاسل جبال طوروس ، يعنى انكماشاً ملموساً في المجال الحيوى لمدينة حلب ، وتهديداً لمركزها كمدينة تجارية ، بل قد يعرضها ذلك لخطر دائم ، من جانب التهديد القركى .

## \*\*\*

صغوة القول أن الحدود السياسية البرية ، التى تحدد امتداد الوطن العربى فى شطريه الأفريقى والآسيوى ، ليست حدوداً سياسية مثالية من وجهة النظر الجغرافية الطبيعية والبشرية . بل هى – فيما يبدو حدود سياسية ، تنطوى فى أكثر من موضع على ما يمكن أو يكون نواة لمشكلة ، يمكن أن تثار وتتأجج ، وخاصة بالنسبة للأقليات ، التى تصفيها فى صميم الوطن العربى رأو التى تخرجها منه .

ومع ذلك فإن اثارة عده المشكلات غير محتمل الوقوع ، اللهم إلا إذا أذكت نارها قوى الشر ، من الاستعماريين وغلاة الصهرينين ، ويقصد خلق أنماط من القلق ، تعرق نمو ونضج فكرة القومية العربية ، واندناه ها البناء لحساب أذعة العربية ، في طريقها السليم . أما لو سارت الأعور على النحو المعقول ، فإن معظم الأقليات التي تدخلها الحدود السياسة ضمن أرض الرطن العربي ، تعيش في اطمئنان تام ، لأنها ترتبط بأكثر من سبب بهذا الوطن ، بل كثيراً ما أدى مرور الوقت، وأست الحياة المطمئنة إلى تعريب هذه الجماعات ، وتسرب جانب من الدم العربي إليها ، أو إلى اشتراكها في كثير من عناصر التراث الدم العربي إليها ، أو إلى اشتراكها في كثير من عناصر التراث

المستبرك ، الذى يشد سكان الوطن العربي إلى التمسك بالقومية العربية الصاعدة . وليس ثمة شك في أن سماحة الاسلام ، وانتشاره الواسع في أنحاء الوطن العربي الكبير ، دعت وتدعو إلى خلق كثير من مجالات واحتمالات الترابط بين أبنائه ، من العرب وغير العرب .

ويعد تلك حدود الامتداد العظيم للأرض ، أو الوطن العربى الكبير، الذى يمارس العرب فيه الحياة . وأهم ما يقال في شأن هذا الوطن ، أنه يحتل أخطر موقع جغرافي حاكم للعلاقات ، بين الدول ومجتمعها العالى الكبير ، وهي في مركز القلب بالنسبة للعالم القديم الذي يضم قارات أورويا وأسيا وأفريقيا .

وهنا يجب أن نشير إلى أن حياة هذه الأمة في وطنها ، تتعرض لمتاعب فرضها الاستعمار ، واصطنعتها القوى الكبرى يوم أن فرضت التمزق ، ويوم أن تصدت للقومية العربية وأفكارها ، التي استهدفت لم الشمل الأمة العربية وتجميع أوصالها ، مثلما تتعرض لمتاعب ومشكلات ، يقرضها الواقع الطبيعي على الواقع البشرى .

ويمكن القول أن هذه المتاعب ، التي يفرضها الواقع الطبيعي للأرض العربية على الأمة ، ترتكز في جملتها إلى مسالة سوء التوزيع ، الذي نتبينه بالنسبة للسكان والكثافات السكانية ، في أنحاء الوطن العربي الكبير ، وهذا أمر خطير آخر ، ينقل العديث إلى معالية الوضع بالنسبة للبنيان البشرى بصفة عامة .

والمفهوم أن الواقع الطبيعى يدعو بالضرورة ، إلى قدر من سوء التوزيع واختلاف في الكثافات . ومع ذلك فإن الظروف السياسية في الوطن العربي ، كانت مدعاة لأن تؤكد معنى سوء التوزيع ، إلى حد نتبين فيه درجات عظمى في الاختلاف والتناقض ، بين مسلحات تعانى من النمو المتصاعد إلى حد الانفجار السكاني ، ومساحات تعانى من التخلفل السكاني .

وهذا التنقاض الشديد في حد ذاته ، كان مدعاة لأن يفرض أول بعد من الأبعاد التي يرتكز إليها التخلف الاقتصادي بصفة خاصة ، ذلك أن

الاكتظاظ يعنى الضغط على الموارد ، ويعنى التدهور المحتمل في مستوى المعيشة ، وتأكيد الفقر وما يكاد يشبه الاستنزاف . كما أن التضلخل يعنى من ناحية اخرى ، العجز عن الانتفاع بالموارد المتاحة ، والتخلى عنها وتأكيد مظهر من مظاهر التخلف الاقتصادى والفقر .

هذا وقد أدت مسألة التمزق ، الذي فرضته الدول الاستعمارية قدراً من التعميق ، لنتائج سوء التوزيع في الكثافات السكانية . ذلك أن الحدود السياسية ، بين تلك الدول والاستعرار في تأكيدها ، كان يحول دون التحركات السكانية ، وترك الأمر على سجيته ، بحيث لا تتاح الفرصة لقوى العمل أن تتحرك من مناطق ومساحات تثن من الزيادة ، إلى مناطق ومساحات تشكو من النقصان والتخلخل . بل أن الأمر قد بلغ حده الأقصى ، عندما تبدو محاور السياسات الاقتصادية للدول العربية على اتجاهات متباعدة ومتناقضة مرة ، وعندما نفتقد وسائل المواصلات والمرونة ، التي يمكن أن تكفل الحركة والترابط بين أجزاء الوطن العربي الكبير مرة أخرى .

ويحق للباحث من بعد ذلك كله ، أن يستشعر نتائج جوهرية بنيت على هذا الواقع ، الذى تعيشه الأمة في الأرض العربية . وتتمثل هذه النتائج فيما يلى :

أولاً: كان الموقع الصاكم وخطره المتازيد من وجهة النظر الاستراتيجية العالمية ، مدعاة لأن يفرض الضغط على الأمة العربية فرضاً . ويتمثل ذلك في اتفاق القرى العظمي في العالم على تقويض ، أو اجهاض أي قوة ذاتية على هذه الأرض ، واحباط اجتهادها السياسي البناء ، لدعم فكرة القومية العربية ، وصولاً إلى مرحلة النضج والتشبث بوحدة الأمة العربية .

ومن ثم كانت الخطط الامبريالية التى دعت لتمزيق الوطن الكبير إلى أوطان صغرى ، في شكل دول ودويلات . كما كانت التحركات الظاهرة والخفية التى تحارب الدعوة إلى الوحدة والتجمع ، ومواجهة كل جهد يلم الشمل ويجمع الأوصال . ونذكر في هذا المجال ما كان من

رفض القوتين ممثلة في روسيا السوفيتية ، وفي الولايات المتحدة لقيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا ، وسعيهم المتوازن والمتوازي لتقويضها ، والاجهاز على فكرة الوحدة وانتزاعها من جذورها . كما نذكر مدى الحرص على اغراق الدول العربية في خضم المتناقضات ، بما يكفل التمزق والفرقة ويقلل من احتمالات الوحدة أو الترابط .

ومسئولية الامبريالية فى تمزيق الوطن العربى مسئولية لا سبيل لانكارها ، أو اخفاء حقيقتها البغيضة . ونضرب لذلك مثلاً بما كان من تمزيق مارسته فرنسا يوما عندما أكدت الفرقة ، بين تونس والجزائر والمغرب الأقصى . كما نتمثله مرة أضرى فيما تأتى من تمزيق بعد الحرب العالمية الأولى ، عندما اتفقت فرنسا ويريطانيا على اقتسام وتقسيم الشام ، لكى تكون لبنان وسوريا ، وتكون فلسطين وشرق الأردن .

ثانيا: كان الموقع الجغرافي الحاكم وخطره المتزايد من وجهة النظر الاستراتيجية ، مدعاة لأن تكتوى الأمة العربية بنيران صراع لا يهدا ، بشأن توازن القوى . ذلك أنه بمثل ما كانت هذه القوى العظمى متفقة على فرض الضعف من الداخل على الأمة العربية ، فإنها لم تكن تسمح لقوة من القوى الخارجية أن تسيطر أو أن تتسلط منفردة ، خشية الانتفاع بالميزة العظمى لموقع هذا الوطن الحاكم في اطار استراتيچيتها في الحسرب أو السلام ، ومن ثم يكون الخلل في توازن القوى على الصعيد العالى .

وهكذا نرى الحرص مرة ، على أن تتشارك الدول الاستعمارية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في احتلال واستعمار مساحات الأرض العربية . ويكون التمزق سبباً للضعف ، مثلما تكون المشاركة سبباً في التشتت ، وفرض درجة من درجات التوازن بين هذه القوى . ثم يتجلى الأمر في وضع جديد وصورة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما أصبح السلام العالمي ثمرة التوازن بين القوتين الأعظم في العالم .

وما من شك في أن روسيا وأمريكا تحرصان على التوارن فلا تتغول واحدة بأكثر مما تتغول الأخرى . ومن ثم يكون الوضع

الحساس بالنسبة لميزان القوى ، وتكون المشكلات التى تكاد تغرق الدول العربية فى خضم من المتاعب . وقد ذكرنا من قبل فى موضع سابق كيف دعا ذلك إلى تعقيد فى الأزمة ، التى كانت من بعد سنة ١٩٦٧ .

وتأتى من بعد هذه الخلفية الجغرافية فرصة موسعة ، لأن تكون الدراسة بعض أنواع المشكلات التي يعيش فيها الوطن العربي ، ومع ذلك فيجب علينا أن نكتفى بالنماذج والأمثلة فقط .

## دراسة في المشكلة الكردية :

تصور هذه الدراسة نموذجًا من نماذج التطبيق على الأقلية القومية ، وما يمكن أن تؤدى إليه من مشكلات تعانى منها الدولة ، مثلما تعانى منها الأقلية القومية ذاتها ، ولا غرابة فى أن يتشبث الأكراد بذاتهم القومية ، فى نفس الوقت الذى تحمل العراق لواء الدعوة ، لبعث واحياء فكرة القومية العربية ، وجمع أوصال الأمة العربية .

ونحن ندرس هذه المشكلة على اعتبار ، أن الأكراد يمثلون أهم واخطر أقلية قومية في الوطن العربي الكبير . والمفهوم أنهم يعيشون في أوطانهم الوعرة المضرسة مبعثرين ومتناثرين ، فيما بين أرض تدخل ضمن الوطن العربي ، في العراق وسوريا . وأرض تدخل ضمن الوطن الايراني . هذا بالاضافة إلى وجود بضعة عشرات الألاف منهم في جمهوريتي أرمنية وأذربيجان .

وما من شك في أن الحد السياسي الذي يفصل بين هذه الأوطان ويمزقها ، لم يضع في تقديره أمر تمزيق وطن الأكراد ، وما يمكن أن يبنى عليه من نتائج تتجلى في تمسك الأكراد بقوميتهم ، ورفضهم الانصهار أو الاندماج في أي كيان بشرى آخر .

ومن المفيد حقاً أن نضع في تقديرنا قبل الحديث عن جوهر المشكلة ، وكيف تمثل نموذجًا ممتازًا من نماذج الأقليات القومية في

عالم اليوم ، بعض الأمور الهامة . وربما أتاحت هذه الأمور وضوحاً في رؤية أبعاد المشكلة ، وكيفية التوصل إلى جذورها الحقيقية .

وتتمثل هذه الأمر فيما يلى :

أولاً: يعيش الأكراد غى وطن وعر منضرس ، يقال أنهم احتلوه منذ وقت بعيد ، يرجع إلى حوالى سنة ٢٤٠٠ قبل الميلاد . ومن ثم عرف هذا الوطن باسم كردستان . ويبدو أنه كان يشدهم بقوة فلم يتركوه ، أو لم يتخلوا عنه ، على الرغم من أنه كان مجالاً لمرور أهم مجموعة من الطرق البرية ، التى تمر على محور عام ، من وسط أسيا وشرقها الأقصى ، إلى كل من أسيا الصغرى وساحل الشام .

ويمكن القول أنهم قد استفادوا من ذلك الموقع حضاريا ، مثلما استفادوا منه اقتصاديا . بل لقد تمكن الأكراد على مدى زمن طويل من السيطرة ، والتسلط على حركة المرور ، وتحركات قوافل التجارة . ومن ثم لعبوا دورا هائلاً في اطار وجودهم القومى ، ضمن الدولة الاسلامية الكبرى . وما زال الأكراد وبعد أن تمزق وطنهم ، يجترون تراثهم الهائل العريق . بل وهم يتحسرون على الضياع ، الذي انتهى إليه أمرهم في الوقت الحاضر ، ومنذ القرن السادس عشر الميلادي . ومن غير تقريط في مقومات ذاتهم القومية ، يتصاعد الافراط في التشبث بهذه الذات ، وصولاً إلى حد الدفاع عنها بقوة السلاح .

ثانياً: ينتمى وطن الأكراد فى جملته إلى مناخ البصر المتوسط. ومع ذلك فإن الطبيعة الجبلية، تتسبب فى تباين كم المطر فى هذا الوطن، من موقع إلى آخر. وكان ذلك مدعاة لفروقات كبيرة فى الكمية السنوية للأمطار، وفى القيمة الفعلية لها. ومن ثم اتجهوا إلى الرعى اكثر من أى حرفة أخرى، واقتنوا القطعان من الماعز والأغنام.

وتدعو حرفة الرعي عادة إلى بداوة ، وحركة مرنة ، وهجرات فصلية شبه منتظمة سعياً وراء المرعى ومورد الماء . ويمكن أن نسجل شكل هذه البداوة وأهدافها من خلال نوعين من الهجرة الفصلية هما ، الهجرة الراسية والهجرة الأفقية . وصحيح أن مسألة الهجرة تعنى الحركة ، ولكنها في اطار الوطن العزيز عليهم .





إما الهجرة الراسية ، فهى التى تصعد بهم مع قطعانهم إلى الجبال والهضاب والأجزاء المرتفعة ، في فصلى الربيع والصيف ، ثم تهبط بهم هذه الهجرة في الشتاء ، إلى السفوح والسهول ويطون الأودية ،، وهذه الهجرة قد تخلق النزاع بين القبائل الكردية ء على حق الرعى ومورد الماء ، وتتسبب في المتاعب .

ولكن الهجرة الأفقية ، تكون في الفالب اكثر خطراً ، لأنها تمثل التحركات التي لا تتقيد فيها القبائل بحد السياسي ، بين دولة ودولة أخرى . ذلك أنهم إذ يتنقلون فيما بين ايران والعراق ، أو فيما بين العراق وتركيا وسوريا ، ويتسببون في مشاكل تتفاقم على الحدود . وقد تخلق التوتر بين تلك الدول والقوميات .

وهكذا كانت البداوة التي عاشها الأكراد دائمًا مصدر اقلاق ، لأنه ليس سهلاً فرض الرقابة على التحركات ، والانتقال مع القطعان من أرض إلى أرض . كما لا يكون سهلاً الزام البدو الرحل بقانون ، يحد من حرياتهم وتحركاتهم وحقوقهم المشروعة في أنحاء المرعى م

ثالثاً: يتميز الأكراد سلالياً عن سائر الجماعات والأمم التى تحيط بهم ، أو التى أدخلت أجزاء من أرضهم ضمن الكيان المادى للدول التى تحتويها . وهذا معناه أنهم يختلفون سلالياً عن العرب فى العراق وسوريا ، ويختلفون سلالياً عن الايرانيين والأتراك .

وهناك اعتقاد أنهم من طلائع النوردبين ، ولكن معظم صور الأكراد تصور انتمائهم إلى السلالة الأرمينية المنتلطة ، ببعض دماء من سلالة البحر المتوسط . ثم هم يتكلمون لفستهم الكردية ، التي تنتمي إلى مجموعة اللفات الهندية الأوروبية .

وهكذا يتضع أنه على الرغم من كونهم مسلمين ، في جملتهم باستتثناء اليريديون الوثنيون ، إلا أنهم يحسون بكل أحاسيس الانقصال وعدم الانسجام والتجانس ، عن سائر الشعوب والأمم الحيطة بهم ، وهم من بعد ذلك كله ، يعيشون في اطار النظام القبلي ،

الذي يتميز بقسط هائل ، من حيث سيطرة وتسلط شيخ القبيلة على أفرادها .

والمفهوم أن يتقبلون هذا التسلط ، بل ويرضخون له على اعتبار أنه من الأشياء المسلم بها ، حتى ولو كان ضد المصلحة العامة والخاصة معًا . وربما كانت سيطرة الروح القبلية ، وتسلطها مدعاة للتنافر الصقيقي والتناقض ، بين الولاء نحو الدولة ، والولاء نحو القبيلة . وهذا معناه أن الأكراد حيثما كانوا في دولة من الدول ، التي يعيشون فيها لا يحسون بالانسجام والتناسق مع الكيان البشرى فيها . ولا يستطيعون في الفالب التحلل من اطار محدد يصنع الفاصل أو الفجوة، بينهم وبين الناس في الكيان الكبير . وقد يستثنى من ذلك انسجامهم إلى حد كبير مع الكيان البشرى العربي في سوريا ، والذي ترتب على زيادة في احتمالات الاختلاط بالأنساب والمسالح مع العرب (١) .

ويصنع الأكراد من خلال انتشار الواسع في وطنهم المرق ، مشكلة في اطار واسع وعريض ، تحس به وتهتم له كل دولة من مجموعة الدول ، التي تتضمن قطاعًا منهم . ومن المفيد حقًا ان نتحسس وضع الأكراد ومشكلتهم فيها ، قبل أن نهتم بالقطاع الأهم ، الذي تعانى منه الدولة العربية في العراق .

ونشير أولاً إلى أن وجود بضعة عشرات آلاف منهم في ارمينية وأدربيجان ، يصنع علاقة بينهم وبين الاتحاد السوفيتي السابق . وكان السوفييت ينظرون لهم نظرة خاصة ، يوم أن كان الأكراد وسيلة وأداة في يد الاستعمار البريطاني ، الذي وظفها لتأديب تمرد الأقوام ، الذين عايشهم الأكراد ، وربما ارتبط ذلك بقسط من كراهية الأرمن لهم ، والاتجاه إلى عزلهم على اعتبار عدم الانسجام مع روح وأسلوب الاشتراكية السوفييتية .

<sup>(</sup>١) لم يحدث ذلك التجانس والانسجام إلا عندما هبط الأكراد في سوريا من معاقلهم الجبلية ، وتداخلت مصالحهم مع مصالح العرب تدخلاً كبيراً .

ومع ذلك فإن فترة الحرب العالمية الثانية ، قد اتاحت للسوفييت قسطاً من التغيير في قطاع الأكراد ، الذي يعيش في ايران ، وتأتى ذلك التغيير من خلال ظروف محددة ، تمخضت عنها دولة كردية عاشت تسعة شهور فقط ، وتتركز القيمة الفعلية في هذا التغيير المؤقت ، في تذوق الأكراد معنى الاستقالال ، والعزة التي ترتبط به ، وفي صنع النموذج الذي انتقل بهم من خيالات الأمل في التشبث بالذات ، إلى منطق الواقع المستقل بهذه الذات ، كما أمكنهم أن ينفثوا من مذهبهم تأثيراً اقتنع به ، واعتنقه بعض الأكراد .

واضدت العلاقة بين الأكراد الذين يزيد عددهم عن ٢ مليون نسمة وبين الأتراك طريقاً أخرى . ذلك أن وجودهم في الأرض الوعرة ، أتاح لهم التسمسك بالبداوة والتنصل من الضضوع ، لنظام الدولة العصرية . ومع ذلك فإن الاسلام الأصيل شد ولاء الأكراد نحو الدولة ، على اعتبار أنه من قبيل الاذعان لولى الأمر والخلافة في اسطنبول .

وكان التدخل الأوروبي واجهازه على الخلافة العثمانية ، وهيمنتها الدينية ، مدعاة لاثارة الأكراد واظهار المشكلة الكردية في تركيا ، بعد الحرب العالمية الأولى ، وقد فرض على تركيا من خلال معاهدة سيفر ، القبول بحق تقرير المصير للأكراد ، بل لقد منع الأكراد الحق في أن يتقدموا بطلب لعصبة الأمم للتوصية باستقلالهم ، ولم يتغير الوضع إلا من خلال الثورة في تركيا ذاتها ، حيث رفضت معاهدة سيفر وأغفلت معاهدة لوزان مسألة الأكراد تماماً .

وتفجرت أنذاك في وطن الأكراد ثورة عارمة ، تستنكر أساليب الدولة العصرية التي نظروا إليها ، على اعتبار أنها من قبيل الانحراف عن الاسلام ، الأصيل . واستهدفت هذه الثورة سنة ١٩٢٥ ، العودة بالاسلام إلى وضعه ، وحصولهم على حق الاستقلال المحلى في اطار الدولة التركية ، وتكررت الثورات سنة ١٩٢٩ و ١٩٣٠ ، الأمر الذي دعا إلى عنف في المواجهة ، وإلى تشديد قبضة الحكومة على الولايات الكردية ، في جنوب شرق تركيا .

وتأزمت العلاقات بين الأكراد وايران في سنة ١٩٤٥ ، من خلال النتائج التي اشترك في صنعها السوفييت . وهذا معناه أن انشاء جمهورية تتضمن الأكراد ، قد عبر عن رفض الأقلية الكردية الاذعان لحكم أيران ، والبقاء في اطار التركيب الهيكلي لبنائها البشري . ثم هو تعبير أيضاً عن رغبة الأكراد في انتماء إلى دولة خاصة ، تحتويهم وتلم شملهم ، وتمثل الاستجابة لاحساسي يسيطر عليهم بشأن رفض الواقع ، الذي فرض عليهم ومزقهم ومزق وطنهم الأصيل .

وكانوا يتحينون كل فرصة مواتية للثورة ، وعدم الانصياع للحكم الايرانى . وتضرب لذلك مثلاً بثورة سبتمبر ١٩٥٠ التى كانت فى اعقاب ظروف مناخية غير مواتية ، أدت إلى عجز فى الانتاج وتسلط المجاعة على مصير حياتهم . وقد كان للشيوعية دورها الايجابى غير المعلن فى تفجير هذه الثورة ، التى أنهكت الحكومة فى ايران إلى حد كبير .

ويمكن القول - على كل حال - أن المشكلة الكردية ، كانت تطل برأسها في كل أرض يعيش فيها الأكراد ، وربما كانت تنطلق بكل العصيان من مواقع الاحساس الخالص بالتناقض الشديد ، بين الاحساس والتمسك بالانتماء للخصوصية القومية الكردية في جانب ، والانتماء المفروض عليهم بموجب وضعهم مع العرب أو مع الأتراك أو مع الايرانيين في جانب أخر .

وهناك ثمة أيدى قذرة من الضارج ، كانت تصرض الأكراد وتصنع أسباب الاثارة ، وتستغل الفرص من خلال التناقض بين الأكراد وشركائهم فى الوطن والأرض ، ويفضح هذه الأيدى القذرة ، القول بأن الأكراد يمكن أن يكونوا بمثابة الأسمنت ، الذى يربط بين الدول التى تضمهم ، إذا ما كانت ثمة محالفة عسكرية تفرض التماسك فيما بينها وتوجه خطها ومسيرتها السياسية . ويرى من أطلق هذا القول الذى يقول و أن تقويض هذا التحالف، أو التنكر له يحول الأكراد إلى ديناميت، مدمر يتفجر فيعصف بالسلام، والاطمئنان في تلك الدول) .

ومهما يكن من أمر ، فإن الذي يهمنا هو أن المشكلة الكردية تمس صميم التركيب الهيكلى للكيان البشرى في العراق ، وهم يعيشون في شمال وشمال شرق العراق في أربعة ألوية ، هي الموصل وكركوك وأربيل والسليمانية ، ويقدر عددهم بحوالي ٣٥٪ من سكان لواء الموصل ، وبحوالي ٢٥٪ من سكان لواء كركوك ، و٩١٪ من سكان لواء أربيل ، وبحوالي ٢٠٪ من سكان السليمانية .

وهذا معناه أنهم يتزايدون كلما أوغلنا في المناطق الوعرة ، التي تمثل جزءً كبيرًا من أرض كردستان . ثم هي تمس العراق ومصالحه العظمي في صميم تركيب بنيانه الاقتصادي والموارد المستخدمة فيه . وما من شك في أنهم يقيمون في أكثر مناطق العراق غني . بل قد نتبين هذا الغني في الانتاج الزراعي ، والانتاج الحيواني ، مثلما يتمثل في الغني بأهم وأعظم حقول البترول العراقية . وما من شك أيضاً في أن تفجر المشكلة ، يمكن أن يحد أو أن يقلل من حجم الاستثمارات ومن حجم الانتاج بصفة عامة .

ومن هنا كانت للمشكلة الكردية في العراق أوزان وأبعاد ، لا تكاد تتصل بوضع معين يشكو منه الأكراد بالذات ، بل ربما كانت ثمة تعقيدات كثيرة نابعة من ادراكنا لتلك الأبعاد ، ومن تدخل القوى المعادية والتيارات الأجنبية التي تجد في اثارة الأكراد ، قوة للضغط على الحكومة العراقية . وقد نتبين المشكلة الكردية في العراق معرضة لأن تتأجج ، وأن تثير المتاعب في أي وقت ، ومع ذلك فإن الأكراد في العراق ربما كانوا أحسن حالاً منهم في ايران وفي تركيا . وكم من ثورة عارمة قام بها الأكراد ضد الدولة في العراق ، وكم من أسلوب قد اتبع لمهادنتهم ومقاومة النشاط التخريبي ، ومع ذلك فإن المسألة لا يجب أن تعالج على اعتبار أنها تمثل موقفاً ، من قبيل العصيان المسلح أو التمرد .

والمفهوم أن أرض الأكراد قد ألحقت بالعراق بقرار من عصبة الأمم في سنة ١٩٢٥ . وكنانت بريطانينا التي حظيت بحق الانتداب على العراق ، وراء هذا القرار ، وقد أقرت تركينا ذلك الضم في عام ١٩٢٦ .

وقد تأفف الأكراد من الوضع الجديد . وتوالت الثورات التي تعبير عن عدم تقبل الوضع ، مثلما تعبير عن عدم الخضوع ، وتحملت الحكومة العراقية مشقة في قمع هذه الثورات التي توالت فيما بين سنة ١٩٢٥ - ١٩٣٠ .

واتخذ البريطانيون من المسألة الكردية ، وسيلة للضغط على حكومة العراق وفرض المشيئة . وقد احتضنوا في وقت من الأوقات فكرة اقامة دولة لهم ، لكي يرتكز إليها وجودهم السياسي والعسكري، في الموضع الحساس القريب من الاتحاد السوفييتي السابق . ثم عدلوا عن فكرة خلق الدولة الكردية تحت ضغط تركيا من ناحية ، والخوف من أن تنحاز هذه الدولة برمتها إلى جانب الاتحاد السوفيتي السابق ، الذي طالما لوح لهم بالوجود في اطار قومي خاص ضمن الكيان الكبير ، لاتحاد جمهورياتهم من ناحية أخرى . واستطاعت بريطانيا رغم اشتراكها مع العراق في قمع ثورة سنة ١٩٣٧ ، أن تكسب ود الأكراد بعد ذلك ، وأن تمنيهم بالأمل المرتقب .

هذا ، ولم تنطفئ أبداً جذوة الاصرار الكردى فى مجال المحافظة على أمانيهم فى الكيان القومى المستقل . وما من شك فى أن كل تشجيع أو تحريض على قيام وانشاء الدولة الكردية فى ايران ، ابان الحرب العالمية الثانية كان من وراء الدوافع التى اندلعت بثورة ١٩٤٣ البرزانية . وقد استغرق قمعها جهداً ومشقة ومالاً كثيراً ، لأنها استمرت إلى سنة ١٩٤٥ ، حيث هرب قادة الثورة إلى الدولة الكردية الوليدة فى ايران ، والتى لم يطل عمرها عن تسعة شهور فقط .

وكان انضمام العراق لحلف بغداد مدعاة لتوقيف ضغط للتيارات الاستعمارية ، وما تصنعه من أجل الاثارة ، ولتجميد مشكلة الأكراد فترة من الوقت . وتجددت من بعد ذلك وبعد خروج العراق من حلف بغداد ، ثورة الأكراد في سنة ١٩٦٣ . وكانت تستنزف الجهد العراقي ، وتعطل مسيرة التحرر الوطني . ويبدو أن أيدى قذرة كانت تلعب من الخارج ، لكي تعمق هوة الخلاف فيزداد لهيبها المتفجر ضرارة .

وكانت المصالحة الأخيرة التى تمت من بعد اتفاق سنة ١٩٧٥ ، بين ايران والعراق ، التى أعطت الأكراد حقوقاً كثيرة ، نهاية لفترة طويلة من القلق والمتاعب التى شقيت بها العراق . ولا يجب أن ننظر إلى المصالحة على اعتبار أنها وضعت الحل الأمثل للمشكلة . ولكن الواقع أنها فسرضت المسكن ، الذى هدأت به الأحوال ، وأوقفت التفجر والمواجهات الساخنة ، بين الأغلبية العربية والأقلية الكردية .

هذا وبعد حدرب تحديد الكويت من الغزو العداقى ، وفحرض العقوبات على العراق ، كان من وراء وضع وطن الأكراد على أنه منطقة من مناطق الحظر ، وقد تفجرت مشكلة الأكراد مع الأتراك لكى تنتكس المشكلة الكردية مرة أخرى .

هذا والمعتقد أن جوهر المشكلة يكمن في :

۱- المعاناة من واقع التمرق والتشتت والاحساس بالضياع في
 وطن تفرق شمله بين أربعة دول ، هي تركيا وسوريا والعراق وأيران .

٢- طبيعة وطنهم الوعن المضرس وما يتميز به من غنى وتنوع فى الموارد المتاحة ، واحساسهم بأحقيتهم فى هذا الوطن وفى ثرواته الطبيعية . وليس غريبا أن ينشأ هذا الاحساس ، وخاصة إذا كان مقترناً بقدر كبير من التطلع إلى الرفاهية والغنى والزيادة .

٣- طبيعة النظام القبلى للأكراد ، وتفشى معنى البداوة وعدم الاستقرار ، والذى يساند التحدى السافر لنظام الدولة ، وأسلوب حكمها العصرى . وربما كان هذا التحدى من خلال الاحساس ، بأن الحكم العصرى يتعارض مع الاسلام وقيمه الروحية الراسخة ، في كيانهم الأصيل .

إلتيارات السياسية الضارجية المعادية ، أو الكارهة أو المتصارعة في لعبة توازن القوى ، وما يتاح لها من فرص الستغلال المسألة الكردية والنظام القبلى ، لتفجير المشكلة وتعقيدها من أجل استنزاف جهد وموارد العراق .

والذي يجب أن نشير إليه أخيراً ، أنه قد لا يكون سهلاً من وجهة النظر الموضوعية خلق الدولة ، التي تلم أرض الوطن الكردى ، وتجمع شتات الأكراد جميعاً . حتى لو افترضنا جدلاً أمكانية وجودها ، فإنها تصبح وليداً تصدق به المتاعب . ذلك أنها تكون بالقطع لو تصورنا قيامها افتراها دولة قارية مغلقة ، وليس سهلاً عليها أن تحقق من خلال الموقع الحبيس الحركة المرنة ، وصولاً إلى الجبهة البحرية التي تشترك بها في التجارة الدولية . ومن ثم تكون المشكلات التي يثيرها الأكراد والوجود الكردى الحبيس من شكل جديد .

وهذا مدعاة من ناحية أخرى ، إلى الايمان بأن المشكلة الكردية لا يمكن أن تتناول ، إلا من خلل وضع الأكراد ووجودهم ضمن كل الدول، التي تشتت فيها شملهم ، وضعاً يحقق أكبر قدر من التجانس بينهم وبين شركاء المصلحة والمصير ، ويكون ذلك مدعاة لتعقيد شديد ، لأن أي حل يصقق هذا التجانس يجب أن يكون متناسقا ومقبولاً ، من جانب ثلاث قوميات يتعايش معها الأكراد ، هي القومية العربية والقومية التركية والقومية الايرانية . وما من شك في أنه ليس سهلاً الوصول إلى ذلك التناسق ، أو فرضه بطريقة من الطرق ، على غير ارادة الأطراف المعنية .

#### \* \* \*

### الشكلة الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط:

وهذه مشكلة تعبر عن نموذج قريد من حيث الأسباب ، ومن حيث النتائج معًا . وما من شك في أنها تعثل نتيجة طبيعية للاستعمار ، الذي تسلط على الأرض العربية ، وتحالفه البغيض مع الصهيونية العالمية . وفي الوقت الذي سعت فيه الصهيونية لأن يكون لها وطن في فلسطين ، تسعى الرأسمالية لتوظيف الصهيونية في المنطقة توظيفا فلسطين ، تسعى الرأسمالية لتوظيف الصهيونية في المنطقة توظيفا يخدم مصالحها ، حتى تجمد أو تحجم قيمة الموقع الجغرافي الحاكم خصماً من الحساب الاستراتيجي العربي ، ولكي تبدأ بها ومنها رحلة الهيمنة على العالم .

ويستحسن قبل أن نوغل في كنة المشكلة وجوهرها الأصيل ، أن نحيط علماً ببعض الأمور التي تعاونا في الكشف عن بعض الحقائق ، التي تبصر البحث الموضوعي عن المشكلة الفلسطينية ، وفي التعرف على الجذور العميقة لها . وتتلخص هذه الأمور فيما يلي :

أولاً: نشير إلى أن فلسطين جزء من الأرض العربية في جنوب غربي آسيا ، وقد أتاحت الحرب العالمية الأولى لبريطانيا وفرنسا معا فرصة تقسيم الشام فيما بينهما ، ومن ثم تمثلت فلسطين في مساحة لا تزيد عن ٢٦ ألف كيلو متر مربع ، تقع غرب نهر الأردن والبحر الميت ، وتشرف على البحر المتوسط بجهة عريضة ، تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف الأرض الفلسطينية .

وتتكون – فى جملتها – من أرض هضبية ، يتراوح متوسط ارتفاعها بين ٢٠٠ ، ٢٠٠ متر فوق سطع البحر . ونذكر من تلك الهضيبات أرض السامرة التى يفصل بينها وبين الجبال الشمالية سهول مرج بن عامر الخصيب ، وهضبة الخليل أو اليهودية ، التى تقع فيها القدس . وتنتهى هذه الهضيبات شرقًا بالحافة الانكسارية التى تشرف على غور الأردن والبحر الميت . وتنتهى غرباً إلى السهل الساحلى ، الذي يبلغ اتساعه حوالى ٧ كيلو مترات في ظهير ساحل عكا ، وحوالى ٣٠ كيلو مترا في ظهير ساحل غيزة .

وقد ترتب على ذلك الموقع والامتداد ، سيادة مناخ البصر المتوسط في قطاع كبير منها ، وحيث يكون الانتقال جنوباً إلى مناخ شبه الصحراء والصحراء . ومن ثم تتحمل فلسطين مشقة احتمالات التغير في كم المطر السنوى بالزيادة أو بالنقص ، مثلما تتحمل مشقة الجفاف في قطاع الصحراء وشبه الصحراء . وهذا معناه أنه إذا كان الموقع الجغرافي قد أشرك أرض فلسطين في جني شمار الموقع الجغرافي الحاكم في قلب الأرض ، التي يلتقى عندها ويتقارب فيها ذراع البحر الأحمر وذراع البحر المتوسط ، فإن الخصائص الأخرى التي تؤكد الفقر

والشم والتقتير ، قد حرمتها من فرصة تركز قوة سياسية أو نشأة قوة حضارية كبيرة فيها .

ومن ثم باتت فلسطين على امتداد الزمن ، ثغرة ضعف بين تركز القوة السياسية والحضارية في كل من وادى النيل في مصر ، وأرض النهرين في العراق . ومع ذلك فإن أرض فلسطين كانت من ناحية أخرى ، مجالاً للاحتكاك السلبي والايجابي بين الحضارات ، الأمر الذي أعطى الفرص لأن تكون فلسطين الشعب أو الناس ، في ركب كل من أسهموا في صنعها ، والارتقاء بها منذ وقت بعيد .

كما شهدت فلسطين وصول الهجرات من الجماعات والقبائل العربية ، التى قدمت من الجزيرة العربية . وقد استقرت بها وأشركتها فى تراث حضارى عربيق ، نما فيها وفى الأرض التى من حولها . كما كانت الهجرات المبكرة التى كونت الدولة اليهودية الموحدة ، فى عهد داود وسليمان . وقد انقسمت هذه الدولة إلى دولتين فى عام ٩٣٠ ق.م باسم مملكة اسرائيل فى الشمال ، ومملكة يهوذا فى الجنوب . ثم تبدد شمل اليهود وتفرقت بهم السبل . ولم يتأكد تسلطهم على الأرض أكثر من فترة ، لا تزيد عن قرن واحد من الزمان .

ثم كانت أرض فلسطين من بعد الحضور اليهودى ، لبعض الوقت الموقع الذى أشرق فيه نور المسيحية ، وما لبث أن شاع وانتشر . ثم كان انتشار العرب على المدى الطويل قاعدة أصيلة للتعريب . ومن بعد ذلك دخل إليها الاسلام ، لكى تصبح قطاعًا أصيلاً وغالياً من الأمة العربية المسلمة ، على امتداد الأرض في الوطن العربي الكبير .

هذا وقد تحظى فلسطين العربية الاسلامية باهتمام آخر ، يكون نابعًا من دورها الذي تشرف بتجمع الديانات السماوية الثلاث ، والروابط الروحية بينها ، على أرض الشام في العصور الوسطى ، حيث شهدت التغول الأوروبي تحت شعار الصليب مرة ، كما شهدت تغول الغزو المفولي البربري الواقد في موجة عارمة ، من قلب أسيا مرة أخرى ، وكم كانت قاسية مراحل الصراع المسلح ، الذي دافع يه

المسلمون والعرب عن الأرض ، صيانة للتراب والمقدسات الدينية ، المسيحية والاسلامية .

ويمكن القول أن الدافع الديني وحده ، لم يكن هو الذي يحدك أوروبا الصليبية ، ويحفزها للسيطرة على أرض الشام وفلسطين . ولكنها الأطماع والطموح والرغبة في التوسع والسيطرة على أخطر موقع جغرافي في المنطقة الحاكمة ، لتحركات التجارة بين الشرق والغرب ، هي التي كانت تحركهم وتفرض اصرارهم على السيطرة عليها ، واستثمار القيمة الاستراتيجية لحسابهم .

هذا وإن كان التوفيق قد حالف أصحاب الوطن في الدفاع عنه ، واستخلاص الحق المؤكد ، فإن الأطماع كانت ومازالت كامنة ، أو قابعة في صحميم الوجدان الأوروبي . وكم يقصح عن ذلك أبتهاج القائد البريطاني الذي أتاحت له الحرب العالمية الأولى ، بخول بيت المقدس . وكأنه يتصور ذلك الغزو ، وتلك النتيجة – أنذاك – خاتمة المطاف ، التي حققت وأطماع الصليبية العدوانية الحاقدة .

ولئن كانت الأطماع الصليبية الأوروبية تتحين الفرص لالتهام الأرض ، فإن ثمة اطماع يهودية قد نمت منذ أواغر القرن التاسع عشر على يد اليهودي هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ، واتجهت الأنظار مسوب فلسطين ، بقصد تجسيد علم صهيوني عريض ، يستهدف تأسيس وطن تومي فيها لليهود .

ولن نجد حاجة ملحة لكى نتابع مراحل انطلاق الطموح اليهودى الصهيونى ، ولكن نشير فقط إلى أن تسلط بريطانيا على فلسطين بعد الصرب العالمية الأولى ، قد أباح الاستيطان لليهود مثلما أتاح للأحلام أن تتأكد . وربما تبين لنا كيف كان التحاف بين ، الاستعمار الذى أراد أن يتخذ من الصهيونية مطية لأهدافه ، والصهيونية التى أرادت أن تبتز وجوده وسيطرته وتسلطه على أرض فلسطين .

وكان وعد بلفور في ١٧ نوف مبر سنة ١٩١٧ ، نقطة بداية في

سياسة التهويد ، التى سارت عليها حكومة الانتداب البريطانى فى أرض فلسطين . وإذا كان من لا يملك الأرض ، قد أعطى الوعد وأتاح الفرصة لمن لا يستحق ، فإن ذلك مدعاة لأن ندرك أبعاد المؤامرة ، التى اشتركت فيها بريطانيا كدولة كبرى ، ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية التى ورثت التركة الاستعمارية .

ولا يمكن قبول الزعم بالحقوق التاريخية لليهود والصهيونية ، فى أرض الميعاد ، لأن فلسطين قد تحولت إلى العروبة ، بعد خروج اليهود منها ، وانتشارهم المتشتت فى أنحاء الأرض . وكانت فلسطين يومئذ قطاعًا من الوطن العربى ، منذ وقت بعيد يزيد عن أكثر من ٣٠٠٠ سنة ، بل ولقد انقطعت صلة اليهود الاستيطانية بأرض فلسطين منذ أكثر من ٢٠٠٠ سنة .

والغريب حقاً أن اليهود الذين يتخذون من أطماع الصهيونية مطية ليسوا من سلالة واحدة ، كما أنهم ليسوا من وحدة قومية متماسكة . ذلك أنهم عندما تبدد شملهم ، وتشتتوا في الأرض كلها فقدوا أمكانية الترابط بروابط سلالية ، مثلما فقدوا أخص خصائص الوحدة القومية . ولعل بعضهم قد ذاب وانصهر في الكيانات الشرية ، التي عاشوا ضمنها أو احتوتهم على امتداد أكثر من ٢٠٠٠ سنة .

هذا ولم يكن بفلسطين من اليهود ، إلى نهاية الحرب العالمية الأولى أكثر من ٨٪ من مجموع سكانها الكلى . ومع ذلك فإن بريطانيا العظمى كانت – فيما يبدو – تتحمل مسئولية التجهيز والاعداد من أجل تمكين الصهيونية ، من أن تفرض نفسها على الأرض العربية في فلسطين . ومن ثم حرصت في مؤتمر سان ريمو ، على أن تتولى حكمها بأسلوب مبتكر ، هو الذي عرف باسم الانتداب . وهذا معناه أن تندب من قبل عصبة الأمم لحكم فلسطين ، بعد أن أسقط عنها الحكم العثماني ، بعد هزيمة الخلافة العثماني ، بعد أن أسقط عنها الحكم

هذا ويقال أن موقف بريطانيا الشاذ ، كان من قبيل رد الفعل للتأييد الذي قدمته الصهيونية العالمية لها في أثناء الصرب العالمية

الأولى . وما من شك في أن الصهيونية كانت قد قدمت الرجال والمال والخبرات العلمية ، مثلما قدمت الرشوة لكى تحصل على وعد بلفور ، وعلى تخطيط مستكامل يمكن اسرائيل من حسيازة أرض فلسطين والتسلط عليها واقامة الدولة اليهودية . ولكن قد لا نكتفى بقبول تلك التفسيرات غير المقنعة . ومن ثم كان علينا أن نتصور بريطانيا ، وهي تستهدف نتائج أخرى خطيرة في المدى القصير والمدى الطويل معا .

ولعلها استهدفت استضدام آمال الصهيونية وسيلة فعالة فى تمزيق الأرض العربية ، وتأكيد الفاصل الأرضى بين ، المشرق العربى والأرض والأرض العربية فى جنوب غربى آسيا ، والمغرب العربى والأرض العربية فى أفريقية . وهذا بدوره كان مدعاة لتحقيق أغراض خبيئة ، العربية فى أفريقية الكيان البشرى للأمة العربية ، واضعاف امكانية الترابط أو التماسك فيما بينها . وهذا فى حد ذاته سبيل لأن تتمكن بريطانيا من أن تشبع نهمها من الموارد المتاح لها استنزافها ، مثلما تشبع نهمها من حيث فرض المشيئة والتسلط على الشعوب العربية ، وهى فى تركيب هيكلى ممزق ومتهالك . ومعروف أن تمزيق واضعاف الأمة العربية مطلب استراتيجى متفق عليه بين القوى الكبرى ، لأنه يضعف قبضة هذه الأمة ، على مكانة وقيمة الموقع الجغرافي الحاكم . ويصومها فرص توظيفه لحساب مكانتها السياسية فى مجتمع الدول .

وربما استهدفت على المدى الطويل ، أن تكون الصهيونية فى أرض فلسطين قوة يستفاد منها فى تبديد واستنزاف أو اجهاض أى محاولة لقيام قوة عربية ذاتية ، تفرض نفسها فى اطار الوطن المتكامل الغنى ، والذى يقع فى منطقة حاكمة مؤثرة على تحركات التجارة الدولية ، واستراتيجيات النهم الرأسمالي .

وهكذا قامت بريطانيا بتنفيذ خطوات متعددة على طريق النكبة ، بعد أن أصدرت وعد بلفور ، وبعد أن مكنت لنفسها من التسلط بالانتداب على أرض فلسطين . وكانت من تلك الخطوات الأخذ بسياسة تمزيق أرض الشام بينها وبين فرنسا ، وعزل فلسطين وادخالها ضمن

حصتها ، لكى تكون المسرح الجهز للمرحلة التالية ، التى قدمت بها بريطانيا وهى تتسلط وتقدم ، الأرض العربية فى فلسطين ، فريسة سهلة لربيبتها الصهيونية العالمية .

وقد نشير إلى أن العرب عارضوا الكثير ، مما كان بشأن سياسة بريطانيا في فلسطين . وشهدت الأرض العربية ثورات مسلحة قام بها الفلسطينيون ، ولكن بريطانيا كانت من ناحية قادرة على تمييع الموقف ، كما كانت من ناحية أخرى ماضية في تنفيذ المخطط ، أو الدور القدر ، الذي يمكن الصهوينية من الأرض على الصعيد الفلسطيني .

أما التمييع فكان السبيل إليه اجتماعات ومؤتمرات ، وتوصيات تتضمنها كتب بيضاء . ولم يكن من شأن ذلك كله ، إلا استنزاف الجهود وتسكين الموقف الملتهب بالغضب ، وتغطية الدور القذر الذي ظلت تلعبه لبعض الوقت ، وكان الدور القذر متصلاً ، حيث أباحت الهجرة لليهود سراً وعلانية ، وسمحت باقامة الوكالة اليهودية وشراء الأرض وتمكينهم منها .

ومن ثم أنجرت بريطانيا المهمة التي وظفت فيها لحساب الصهيونية . ولقد زاد عدد اليهود من ٤٨ الفا سنة ١٩٢٢ إلى ٣٦٥ الفا في سنة ١٩٣٦ إلى ٣٦٥ الفائية في سنة ١٩٣٦ . ثم زاد العدد مرة أخرى في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من ١٩٣٠ الفا في سنة ١٩٤٨ . وكانت الزيادة العددية مصحوبة باستقرار ، وتمكين اليهود من شراء وحيازة مساحات من الأرض ويناء المستحمرات المسلحة . وكأنها بذلك كانت مطية لتهويد فلسطين ، والاعداد لبعث وقيام دولة اسرائيل .

ولم يغطن العرب تعاماً إلى الأمر كلة إلا في حوالي سنة ١٩٣٦، حيث عم الاحساس بأن الهجرة اليهودية المشروعة وغير المشروعة، تستهدف دعم الوجود الصهيوني في الأرض العربية الفلسطينية. وكانت ثورة مسلحة عارمة وعصيان مدنى، فلجأت بريطانيا إلى تأليف لجنة لكي تدرس المسألة كلها. وانتهى رأى اللجنة إلى تمزيق الأرض إلى ثلاثة اقسام. يشمل قسم منها كياناً لدولة عربية، وقسم أخر يضم كياناً لدولة صهيونية، ويظل قسم ثالث تحت الانتداب.



ورفض العرب فكرة التقسيم ، ولكن شبح الحرب العالمية الثانية تطلب تجميد الموقف واسترضاء العرب لبعض الوقت ، وكان استرضاء العرب المؤقت مدعاة لسخط الصهيونية على بريطانيا ، ومن ثم اتجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، كما اتجهوا إلى تجهيز صفوفهم عسكريا ، دفاعاً عن وجودهم في الوقت المناسب .

ولقد حظيت الصهيونية بعطف وتأييد الولايات المتحدة فعلاً ، وأعلنوا صراحة في مؤتمر بلتيمور سنة ١٩٤٢ ، عن ضرورة اقامة الدولة اليهودية في أرض فلسطين ، وقد لا نجد ضرورة لمزيد من التفاصيل بشأن الدعم ، الذي حصلت عليه الصهيونية ، ونكتفى بالاشارة إلى ظهور مسألة تقسيم فلسطين مرة أخرى ، حيث تجلت الفكرة هذه المرة في دولة فيدرالية ، تجمع بين العرب واليهود .

وتجلت فكرة التقسيم مرة ثالثة ، عندما وضعت المشكلة أمام الأمم المتحدة في ابريل ١٩٤٧ ، وقد أصدرت قراراً بالتقسيم في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ ، وتضمن القرار انشاء دولة لليهود ، وانشاء دولة للعرب ، والابقاء على منطقة القدس تحت نظام دولي ، وكان هنا الاتجاه مدعاة للتمزق وزيادة حجم المتاعب والعداء ، بين العرب واليهود .

وهكذا وبعد أن رفض العرب مسسألة التقسيم ، وانبرى الفلسطينيون لتجسيد هذا الرفض بكل القوة ، لعبت السياسة البريطانية دورها الخبيث لحساب الصهيونية . وبطريقة مفاجئة أنهت بريطانيا الفصل الأول من هذا الدور القدر ، على طريق النكبة ، التى اشتركت في صنعها . ذلك أنها أنهت انتدابها على فلسطين يوم ١٥ مايو سنة ١٩٤٨ ، بعد أن ضمنت اليهود كل أسباب السيطرة والتفوق وسلمت للعصابات الصهيونية المواقع الحيوية التي تمكنها من الأرض ، ومن فرض وجودها في الموقع الاستراتيجي المتاز ، الذي ينصر اليهود في أي مواجهة مع الفلسطينيين .

ويبدأ الفصل الثاني من المأساة بضياع القطاع الأغنى والأهم من فلسطين واعلان دولة للصهيونية بها ، في نفس اليوم الذي انتهى فيه

الانتداب البريطانى . ومن ثم كان اعتراف بعض الدول الكبرى بها . وكانت المساندة الخارجية الظاهرة حيناً ، وغير المكشوفة احيانا اخرى، تعمل لحساب اسرائيل ، وتشد ازرها فى الحرب ، وفى ميدان السياسة . ولم تستطع الجيوش العربية — أنذاك — أن تحدث تغيراً فى الموقف الصعب . وقد يقال أنها كانت ناقصة التسليح ، وقد يقال أنها كانت تغتقر إلى الخبرة ، ولكن ذلك كله يهون فى مواجهة التأثير الذى ترتب على نتائج السياسة ، التى كانت ترسم فى خارج الأرض العربية . وهى التى كانت تصنع التى كانت تصنع الى دعم الوجود الاسرائيلى ، بقدر ما كانت تصنع أسها الشهاق والفرقة ، بين صفوف الدول العربية .

ومن خلال الفرقة والتمزق والخلافات ، كانت الهزيمة المرة التى بلغت حد النكبة . وفي الوقت الذي قدر للعرب فيه أن يتجرعوا الهزيمة ، وأن يتحمل الفلسطينيون مرارتها . كانت الصهيونية تفرض سيطرتها على مساحات ، لم تكن ضمن ما كان قد تضمنه مشروع التقسيم ، الذي اقترحته الأمم المتحدة . واقترن ذلك كله بتشرد أكثر من مليون من عرب فلسطين ، سارت بهم الأمور إلى الضياع وفقدان الموطن والوطن .

وهكذا تمكن الاسرائيليون من تأكيد وجودهم على الأرض الفلسطينية . وبنى ذلك التأكيد على أساس فتح الباب لسيل هائل من المهاجرين ، وتمكينهم من الأرض ، ومن التنمية الاقتصادية ، والحشد العسكرى ، لمواجهة احتمالات كل نتائج العداوة بينهم وبين الدول العربية .

ويمكن القول أنهم فى دولتهم اليهودية ، قد عاشوا فى احساس دائم بالخطر ، الذى يصيط بهم من كل جانب ، وما من شك فى أنه اكسبهم منطق الحذر وكشف عن روح العدوانية فيهم ، وتتجلى هذه الروح العدوانية مرة فى عام ١٩٥٦ ، وقتما كانت الخطة التى تضافرت على تنفيذها مع كل من بريطانيا وفرنسا ، بعد تأميم مصر قناة السويس ، وتتجلى مرة أخرى فى يونيو ١٩٦٧ ، حيث اجتاحت هذه

المرة أرض الدول التي تصيط بها . وكان احتلالها مساحات جديدة تتضمن البقية الباقية من أرض فلسطين ، ( قطاع غرة والضفة الغربية ) مضافاً إليها مرتفعات الجولان السورية وسيناء المصرية ، مثل قمة للعدوانية الشرسة .

ويجب أن ننظر إلى الغزو على اعتبار أنه ليس من قبيل التوسع او تأكيد الوجود فحسب ، بل يجب أن نستوعب من خلاله نتيجة أخرى . وهي أن بعض الدول الكبرى من أصحاب المصالح المتعددة في الوطن العربي ، تتخذ من عدوانية اسرائيل وسيلة لكبح جماح التقدم ، ومواجهة التحرر الذي يستهدف المصلحة الذاتية للعرب ، ولم الشمل في اطار يؤكد القوة الذاتية الصاعدة في الوطن العربي الكبير .

وما من شك في أن هذا الدرس ، هو وحده الذي ينمي الاحساس في الوطن العربي - على مستوى الأمة بصفة عامة - بأن الوجود الاسرائيلي يمثل كيانا غريبًا وسرطانيا ، في جسم الأمة العربية ، والكيان المادى العربي . وهذا في تقديرنا السبب الذي يدعم الاصرار ، ويؤكد التصميم ويحفزنا لأن نخلق من الضعف وأسبابه قوة تواجه البطش وتمحقه . وإذا ما أدركنا أنها كدولة تعيش على الهبات والمعونات ، من معظم الدول الراسمالية ، كان علينا أيضًا أن ندرك أن فذه المعونات والهبات ، تمثل ثمنا لدور قذر ، تتحمل فيه مسئولية فرض الهزيمة والضعف والاستكانة على الأمة العربية . وكما قلنا من قبل تجلت الملحة المشتركة ، بين صهيونية تمتطى الدعم الراسمالي لحيازة الأرض في جانب ، وراسمالية توظف اسرائيل الصهيونية لابطال مفعول القوة العربية الذاتية ، في موقعها الجغرافي الحاكم في جانب أخر .

ويجب أن نضع فى الاعتبار - على كل حال - أنه ليس ثمة مبرر اقتصادى ، لبقاء اسرائيل لأن خصائص فلسطين وامكانياتها لا تكاد تسمع بتحقيق الاستقلال الاقتصادى للتزايد ، أو المتكامل الذى تصبو إليه الصهيونية العالمية . وتكشف الدراسة الموضوعية أن البنيان

الاقتصادى لدولة اسرائيل يعتمد فى أصوله ، وفى استمراره ، على الدعم الوارد إليها من الخارج .

وتظهر تجارة اسرائيل الضارجية عجن مستمراً ومتزايداً في الميزان التجارى . وهو دائماً في غير صالحها ، ويحقق عجزاً يبلغ في المتوسط اكثر من ٤٠٠ مليون جنيه سنوياً . وتكون معظم تجارة اسرائيل – اكتثر من ٧٠٪ من الواردات ، واكتثر من ٦٠٪ من الصادرات – مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا الاتحادية ، وهي الدول الضالعة في مديد العون لها ، والمستفيدة من عدوانيتها ضد الأمة العربية . هذا ولا تكاد تتجاوز تجارتها مع الدول الأفريقية اكثر من ٩٥٪ من تجارتها الخارجية ، رغم ما تبذله من جهد في توثيق علاقاتها ببعض تلك الدول (١) .

وإذا كان سيل الهجرة المتدفق يكسب اسرائيل دعمًا وقدرة من وجهة النظر البشرية ، فإنه من ناحية اخرى يغرقها في مشاكل كثيرة . ذلك أن من بين المهاجرين من تنقصه الخبرة الفنية في بعض مجالات العمل ، الذي يستوجبه الاستغلال الاقتصادي للأرض القابلة للزراعة . ومن ثم كانت الاقامة والعمل في معسكرات العمل الزراعي – النحال الجبارية للشباب ، من المهاجرين الجدد . ذلك أنها ترى فيها الطريقة المثلي ، لا لتشغيل الشباب وخدمة الانتاج الزراعي فحسب ، بل أنها تتخذ منها أسلوباً لزرعهم وتدريبهم وربطهم بالأرض .

هذا ولم تحدث اسرائيل تغيراً كبيراً في حجم أو نوعية الانتاج الزراعي ، رغم احتلالها أهم المساحات القابلة للزراعة . ذلك أنها تتبع الأسلوب القديم الذي كان متبعاً من قبل ، ولا تكاد تعطى انتاجاً اكبر أو أفضل مما كان يتحقق من قبل . والشئ الغريب أن اسرائيل أقامت أكثر من ٤٥٠ مستعمرة جديدة أنفق على انشائها نفقات كبيرة ، رغم أن

<sup>(</sup>۱) ترفض كل الدول الأفريقية منطق العدوان الاسرائيلي ولا تجد مبرراً له . وقد قطعت بعض هذه الدول علاقتها باسرائيل بعد حرب ١٩٦٧ ، تعبيراً عن ذلك وبعد أن تأكد لها دورها البشع النابع من أهداف الامبريالية العالمية .

المميتها الزراعية قليلة ولا تكاد تغطى النفقات . ويتركز الكثير من هذه المستعمرات في مناطق صحراوية أو شبه صحراوية ، ألأمر الذي يدعو إلى زيادة تكاليف رى الأرض ، ويؤدى إلى زيادة باهظة في تكلفسة انتاجها الزراعي .

ومن الغريب ان هناك مساحات اكثر صلاحية ، من وجهة النظر الطبيعية ، لم يوجه إليها الاهتمام ، ولم تنشأ فيها مستعمرات بمثل ما تزخر به النقب ، أو هضبة الخليل ، أو الأرض من حول قطاع غزة أو في الجليل الأعلى قرب الحدود ومع سوريا ولبنان . وهذا مدعاة لأن ندرك أن هذا الاهتمام ليس وليد صدفة ، ولكنه من تبيل التحصين والاستجابة لروح العدوان ، في تركيبها السياسي والاقتصادي والبشرى بصفة عامة ، والمفهوم أن هذه المستعمرات عسكرية في المقام الأول ، وهي معدة أي مجهزة بكل ما يكفل حماية الحدود ، ويناسب الروح العدوانية في اسرائيل .

وتحاول اسرائيل – على كل حال – المضى في سياسة تجهيز المستعمرات لاستقبال الفيض المتزايد من المهاجرين وتوطينهم . وقد دبرت اسرائيل أمر سلب مياه نهر الأردن لتحويله إلى الأرض المحتلة ، وتجهيزها للاستيطان المستمر والمرتقب . وكان الأمر موضع دراسة وبحث دولي ، قدم مشروعاً لتقسيم المياه بين العرب واسرائيل في سنة من الأمتار المكعبة ، وحصول سوريا على ٥٤ مليونا من الأمتار المكعبة من الأمتار المكعبة ، وحصول سوريا على ٥٤ مليونا من الأمتار المكعبة وحصول اسرائيل على ٣٩٤ مليونا . ولكن العرب رفضوا الاقتراح ، ووضع مشروع عربي خالص يحفظ الحق العربي . ومن ثم بدأ كل وضع مشروع عربي خالص يحفظ الحق العربي . ومن ثم بدأ كل جانب في تنفيذ الخطة التي يستفيد بها من مياه نهر الأردن . وقد أوقف حرب يونيو المشروع العربي تماماً . وكان هذا التوقف ضمن حساب الخسائر العربية ، من خلال محصلة الهزيمة البشعة في سنة حساب الخسائر العربية ، من خلال محصلة الهزيمة البشعة في سنة

وبعد أى مشكلة تلك التي يفقد فيها صاحب الأرض أرضه وسط

مؤامرة رهيبة ، وتحت سمع ويصر الأمم المتحدة . وليت الأمريقف عند هذا الحد ، بل أننا نجد التغول والنهم الاسرائيلي مستمرا ، على أمل توسيع رقعة الأرض وتحقيق الحلم بدولة من النيل إلى الفرات ، والأغرب من ذلك كله ، أن نجد الدول العربية لا تكاد تجمع كلمتها على تقدير أو تقييم حقيقي للخطر . بل أن من بينها من لا يتمكن من استيعاب الموقف الصعب ، وتقدير المخطط الذي يقصد به اضعاف واستنزاف الكيان العربي ، وفرض الاستكانة عليه .

والمشكلة في تقديري تكمن في رغبة ملحة تستهدف محسر بالدرجة الأولى ، حتى لا تمضى في دورها الذي أوشك أن يثمر تقدما ، وأن يصنع قواعد القوة الذاتية المتصاعدة ، التي تلم الشمل وتؤكد الوجود العربي في الموقع الجغرافي الحاكم المتاز . وتوجه كل أصابع الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنها لجأت إلى اسرائيل ، واتخذت منها اليد التي تبطش في الشرق الأوسط . وتكشف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحركات لوضع حل للمشكلة عن دورها القذر ، الذي تمول فيه المعركة بالمال والسلاح ، مثلما تمولها بالرجال والخبرات الفنية .

وهذا معناه أن المشكلة باتت موسعة ، ولم تعد تقتصر على أرض فلسطين . ويمكن القول أن هذا التوسيع كان من قبل الانتقال بالمسألة من مرحلة نهايتها في يونيو ١٩٦٧ إلى مرحلة جديدة . وتستهدف هذه المرحلة بالذات نتائج خطيرة ، تمس تفريغ الطموح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، للوطن العربي الكبير والأمة العربية من مضمونه .

ويكفى أن نشير إلى مشكلة فلسطين فى الوضع الجديد ومشكلة اللجئين من أبنائها . باتت فى محتوى أكبر يضم مشكلة الشرق الأوسط . وهذا فى حد ناته مدعاة للتعقيد ، كما كان مدعاة لأن يكون توازن القوى فى الماضى بين القوتين الكبيرتين ، ومن ورائه توازن القوى بين العرب واسرائيل سبباً فى تعقيدات أخرى كثيرة .

ويكون مفيداً أن ندرك هذه التعقيدات من خلال حرص الولايات المتحدة على الوجود الاسرائيلي ، في الوضع الذي يكفل له التفوق . وهذا ، في حد ذاته هدف أصيل على اعتبار أنها اليد التي تبطش بها في المنطقة ، وتلجأ إليها الولايات المتحدة في كبح جماح التقدم والتحرد في كل صوره .

ومع بداية مسيرة السلام ، واتخاذ الخطوات بداية باتفاق أوسلو ، وتنفيذ مرحلة أولى ، ترتد اسرائيل وكأنها تتخوف السلام على وجودها ، ولا تتخوف العنف الذي قد يتأتى نتيجة لضياع فرص السلام .

### \*\*\*

### نماذج من المشكلات العالية ،

ويتحتم علينا أن ننتقل من بعد ذلك إلى دراسة نماذج أخرى لمشكلات سياسية ، تعانى منها بعض الدول على امتداد العالم ، وفي اطار المجتمع الدولى كله ، ومن المفيد أن نلتقط النموذج من أسيا وعلى مستوى الدول النامية المستقلة حديثاً .

ويعطى هذا النموذج فرصة مثلى لنمط من المشكلات التى خلفها الاستعمار . وسواء كانت المشكلة صراعًا على حيازة الأرض ، وعدم القبول بالحد السياسى بين دولتين أو صراعًا دينيًا متنكرا ، يضفى ملامحه ، فإن الاستعمار البريطانى قد عمق بها التمزق الذى صنعه فى شبه القارة الهندية .

### مشكلةكشميره

وتعبر هذه المشكلة عن نموذج أخر من نماذج المشكلات المتنوعة التى تهبط بمستوى العلاقات بين الدول ، إلى درجات خطيرة تنذر بالخطر وصراع الصرب إذا ما تضجرت . وهى -- من غيير شك -- تستنزف الجهد والمال وتعطل المسيرة المطمئنة ، وتظاهر التخلف فى شبه القارة الهندية أن هى بقيت مستحكمة من غير حل أمثل .

ويمكن القول أنها تعبر عن نتيجة من ضمن نتائج سيئة كثيرة ، تمخض عنها الاستعمار البريطاني البغيض . ذلك أنه لم يكتف بفرض مشيئته واستنزاف ثروات المستعمرات ، إنما خلف من ورائه متاعب جسيمة متنوعة تعانى منها الدول بعد أن تحصل على استقلالها . ويمكن أن نتصور مشكلة كشمير ، في اطار كبير يضم نتائج سيئة كثيرة اشترك في صنعها الاستعمار البريطاني في أثناء تسلطه على الهند .

هذا ويستوجب الأمر - على كل حال - تفهم المشكلة والتعرف على أبعادها ، وعلى المتغيرات التي تفجرها من حين إلى حين آخر في ضوء الأمور الآتية :

أولاً: نشير إلى أن الهند وحدة جغرافية هائلة المساحة في جنوب اسيا . وقد نتبين سلاسل الجبال الشامخة وقد احاطت بها تماماً لكي تصنع الاطار الذي يحدد امتداد الهند من وجهة النظر الجغرافية . وما من شك في أن الموقع الجغرافي الذي تشرف به على المحيط الهندي وامتداد الحائط الجبلي الشاهق كلاهما قد أثر على التوجيه الجغرافي للهند ، حتى يصدق عليها القول بأنها تكاد تستدبر اليابس وتستقبل المسطح المائي .

ويظهر على امتداد تاريخها السياسى والاقتصادى والحضارى الطويل معنى ونتائج هذا التوجيه الجغرافي نحو البحر ، والانفتاح على العالم الضارجى . وكم عاشت شبه القارة الهندية وهى لا تكترث بعلاقات مع آسيا ، في الوقت الذي اهتمت بالعلاقات مع العالم الذي أطل عليها من خلال البحر .

ولقد كان تفاعل البهند الحقيقي في مجتمع الدول ، وكانت صلاتها مع العالم الخارجي عن طريق المسطح المائي . ولم يكن سهالاً أو متاحاً لها أن تتصل بالعالم الآسيوي عن طريق اليابس عبر المرات والثغرات في السلاسل الجبلية . وكان ذلك مدعاة لتأكيد وحدتها الجغرافية الكبرى ، في المساحة الهائلة التي تبلغ حوالي ٣٠٨ مليون كيلو متر

مربع . كما كان مدعاة لأن تشترك اشتراكاً عظيماً بحصة في صنع التراث الحضاري للانسان واشاعته عن طريق صلاتها من خلال البحر بمساحات كثيرة من العالم في جنوب شرقى آسيا ، وفي أفريقيا ، وفي مناطق الحضارة المبكرة فيما حول حوض البحر المتوسط .

ثانيا: أتاحت المساحة الهائلة لهذه الوحدة الجغرافية فرص التنوع العظيم في النظروف الطبيعية والبشرية على حد سواء. وكان ذلك مدعاة لأن نتبين فيها مجموعة هائلة من البيئات المتنوعة من وجهة النظر الطبيعية. ومن ثم كانت هذه الصفة من أهم ما أهلها لأن تكتظ بالسكان ، وأن تكون واحدة من أهم مناطق الثقل السكاني في العالم. وليس ثمة شك في أنها تحظى بموارد طبيعية هائلة ، تتمثل في ما لا يقل عن ٢٦٠ مليون فدان من الأرض القابلة للزراعة ، وفي ثروة حيوانية ضغمة ، وثروة معدنية متنوعة .

وهكذا كانت مقومات الغنى متوفرة لها من وجهتى النظر الطبيعية والبشرية معا . هذا بالاضافة إلى أن تنوع الخصائص البيئية وتنوع الموارد الطبيعية قد تسبب في تباين وربما في تناقض في توزيع السكان وفي الكثافات السكانية . ولكن ذلك أمر يجب أن يكون متوقعاً في وحدة جغرافية عظيمة المساحة ، ولا يمكن أن يكون مدعاة لخلل في البنيان الاقتصادى . ذلك أن الأمر يمكن أن يعالج على أساس أن تتم البيئات والأقاليم بعضها البعض الآخر .

ثالثًا: إذا كان الاكتظاظ بالسكان صفة من صفات شبه الجزيرة الهندية ، فإنه من ناحية أخرى يكون مصحوباً بدرجة كبيرة من درجات الاختلاط والتنوع . ذلك أنهم وإن كانوا ينتمون في الغالب لمجموعة السلالات القوقازية إلا أن ثمة اختلاط بينهم وبين سلالات غير قوقازية. وقد نتبين الهند وكأنها متحف للبشر يصل فيه التباين إلى درجة عالية من درجات التنوع السلالي والأثنوغرافي . وهذا معناه أننا في مواجهة كيان بشرى هائل ، ولكنه غير منسجم أو غير متناسق أو غير متناسق أو غير متبان في ميائن في ميائن في ميائن بشرى هائل ، ولكنه غير منسجم أو غير متناسق أو غير متبان أ

الهند لغة واحدة تستطيع أن تفرض نفسها . وهناك اكثر من ٢٢٥ لغة منها ما يرجع إلى اصول منها ما يرجع إلى اصول قديمة محلية ، ومنها ما يرجع إلى اصول تتقابل مع أصول اللغات في التبت ويورما .

ومن ثم تفتقد الهند والكيان البشرى بها وحدة الفكر وتنغمس في متاعب عدم التسجانس ، التي تمثل مواقع ضعف في تلاحم البناء البشرى ، وليس أدل على ذلك من أنهم يتخذون من اللغة الانجليزية وسيلة للتفاهم ، عندما يتعذر عليهم استخدام لغة من اللغات الأساسية ويدعم ذلك التنوع تبايناً في المستويات الحضارية وفي السديانات الكثيرة ، والمفهوم أن الهند تضم انماطاً من حضارات تهبط بأصحابها إلى أدنى درجات التخلف والبدائية ، وجماعات تعلو شامخة بتقدمها الحضارى ، ودورها المرموق في صنع الصخارة وما لها من تراث حضارى عظيم .

ويتسرارح التنوع في الديانات والمعسق الدينية بين ديانات سمارية ، أهمها الإسلام ، وبين ديانات ومعتقدات وثيقة الصلة بفلسفة وحكمة نمت على الأرض الهندية خاصة والآسيوية عامة . وتؤكد الفروقات الدينية درجة من درجات التمرق وعدم التناسق أو الانسجام بين التجمعات التي يتألف منها الكيان البشرى في الهند . ويزداد هذا التمرق رسوخًا مع سيادة نظام بغيض يصنف الناس إلى طبقات ويصنع الفواصل الأفقية بين كل طبقة وأخرى . وهذا — من غير شك مدعاة لعدم الترابط مثلما هو سبب أصيل في نشأة وتأصيل ضرب من ضروب المقد الاجتماعي .

وخلوصاً من ذلك كله نتبين الهند وهي تعانى الضعف والتمزق ، وليس أدل على ذلك التمرق من أن تتضمن الهند امارات متعددة (حوالي ٥٨٠ امارة) لكل واحدة منها كيانها الاقتصادي الضاص . وما من شك في أن ذلك قد أتاح للاستعمار أن يلعب دورا خطيرا أشاع مريدا من الضعف والتمرق ، مثلما أبقى على الفقر والتخلف الاقتصادي إلى حد كبير .

ويمكن القول أن بريطانيا التي اعتبرت الهند درة فريدة في التاج البريطاني ، كانت من وراء كل سبب من أسباب التمزق وتعميق الهوة التي تفصل بين التجمعات التي يتألف منها الكيان البشري في شبه القارة الهندية . ويمكن القول أنها هي التي طعنت البناء البشري في موضع ضعفه الذي بني على عدم التجانس ، وهي التي أذكت روح الحماس لأن تنقسم الهند بين غير المسلمين والمسلمين . وعلى الرغم من أن التقسيم يتعارض مع الواقع الطبيعي ، فإنه كان من وجهة نظر بريطانيا الخبيثة ، يتناسق ويستجيب للواقع البشري .

وهذا الاعتقاد ليس مقبولاً من وجهة النظر الموضوعية لأن التقسيم لم يقضى بالكلية على عدم التجانس الذى يشكو من البناء البشرى الهندى ، كما لم يضع حداً للمشكلات . بل وريما كان مدعاة لتوالد وتراكم مجموعة هائلة من المشكلات التى غرقت فيها الهند ، مثلما غرقت فيها باكستان (١) .

وما من شك أن مشكلة كشمير واحدة من أخطر تلك المشكلات ، والتى مازالت ومنذ التقسيم فى سنة ١٩٤٧ تفتقد الحل الأمثل . بل لعلها تضع العلاقات الهندية الباكستانية فى وضع متردى وصل بها إلى حد العداء . وتتسبب من تاحية أخرى فى استنزاف حجم كبير من طاقة كل دولة منهما ، فى التجهيز للحرب أو للدفاع عن مصالحها .

ويستحسن قبل أن نتابع المراحل التي مرت بها المشكلة حول كشمير وكيف وصل الأمر بشأنها إلى عقدة مستعصية أن نلم بجملة حقائق عن هذه الولاية التي تتمسك بها الهند ، مثلما تتمسك بها باكستان .

ونشير إلى أنها تقع في مساحة هائلة في أقصى شمال الهند في

<sup>(</sup>١) أشرنا في موضع سابق للتحولات التي شهدتها باكستان وعرضت وجودها للتمزق ، ودعت إلى انفصال باكستان الشرقية وإعلان استقلالها تحت اسم بنجلاديش .

قطاع مضرس وعر يعلو سطح المرتفعات والأرض الصاعدة إلى عقدة بامير وسلاسل جبالا همالايا . وهذا معناه أنها تقع فى الموقع الجغرافى الحساس الحاكم ، من حيث ما تتضمنه من ممرات تعبر المرتفعات الشاهقة ، وتصل بين أرض الهند وبين أرض التبت وأسيا الوسطى والغربية من وراء الجبال شمالاً . ثم هي من بعد ذلك تضم الأحباس العليا لكل رافد من الروافد ، التي تجمع الايراد الطبيعي لكي تصنع الجريان الرتيب في نهر السند ، الذي يكفل الحياة في دولة باكستان .

وهكذا تنظر الهند إلى كشمير باهتمام وتعقد عليها أهمية كبرى من وجهة النظر الاستراتيجية ، مثلما تنظر باكستان إليها باهتمام وتعقد عليها أهمية كبيرة من وجهة النظر الاقتصادية ، وتعتقد باكستان أن من أهم مقومات التقدم الاقتصادي هو السيادة على كشمير ، واستغلال مساقط الماء في الروافد النهرية لاستنباط الطاقة . هذا بالاضافة إلى أن زيادة عدد المسلمين في ولاية كشمير زيادة ملحوظة إلى حد يشعر باكستان بنوع من التعاطف مع الكيان البشري فيها .

هذا ويمكن القول أن مشكلة كشمير ترجع إلى سببين أصليين هما:

١- سيطرة الأمراء على أهم وأخطر المساحات من الأرض الهندية
 واطلاق أيديهم في مسألة الاختيار لدى التقسيم

٢- الأخذ بسياسة التقسيم وتمزيق الأرض بين الهند وباكستان من غير الاتفاق على ضوابط حاكمة ، لكى تحسم الأمر دون مضرة أى من الطرفين .

والمفهوم أن الاتفاق على التقسيم قد أباح للأمراء في ولاياتهم حق الانضمام إلى دولة من الدولتين ، أو الاحتفاظ بكيانها مستقلاً . وقد انضمت معظم الولايات إلى الهند باستثناء امارة حيدر آباد وامارة

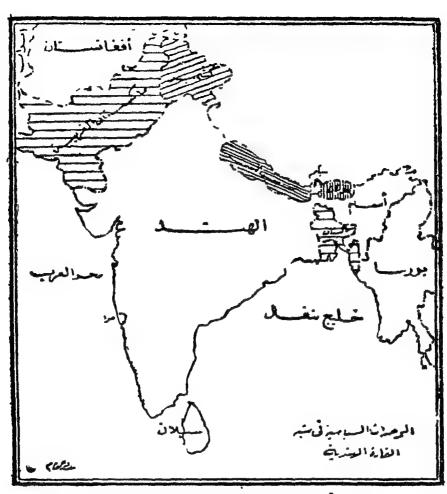

تسحل سنة ١٩٧٢ زيادة التمزق في شبه القسارة الهندبة حيث اصيعت دولة بتجلاديش ال قائمة أو مجموعة الدول المستقله فيما

كشمير . وكان من المكن أن تتخذ الشكلة شكلاً يختلف عن شكلها المعروف لو احتفظت الهند بهذا الحق المطلق للامارتين .

ولكن الذى حدث بالفعل هو أن اجتاحت الهند امارة حيدر آباد فى سبتمبر سنة ١٩٤٨ ، وفرضت عليها أن تنضم عَبُوة إلى كيانها السياسى ، ومن ثم تعقدت الأمور وربما خشى المهراجا حاكم ولاية كشمير ، أن يتعرض من جانب باكستان لما تعرضت له حيدر آباد من جانب الهند ، وعندئذ أعلن عن رغبته فى أن ينضم بولايته للهند ، وأن ترتبط أرضها بالكيان المادى للهند ، وأن يرتبط الناس فيها بالكيان البشرى فى الهند ،

وكان ذلك أول نذير بالمشكلة التى استحكمت بين الهند وياكستان. وكادت تنفجر المعركة بين الدولتين بعد أن غزت الهند ولاية كشمير لولا تنخل الأمم المتحدة . ويمكن القول أن الأمم المتحدة لم تصل إلى حل منصف أو مقبول ، وماتزال المشكلة معلقة . وهذا معناه أن احتمال الخطر مازال مستحكما . وكادت المشكلة أن تنفجر مرة أخرى يوم أن اتخذت الجمعية التأسيسية فيها قراراً بالانضمام إلى الهند .

وهكذا لم يصنع التقسيم الأحن ولم يكفل السلام ، بل هو تقسيم جائز كما قلت ، لأنه تسبب في مشكلات كثيرة تستنزف موارد الهند وموارد باكستان . وتتبع هذه المشكلة الفرص للتيارات الأجنبية من أن تلعب دورا خطيرا وتقف بكل منهما دائماً على طرقى نقيض . والتحفز أو الاستنفار يكاد يفقدهما الكثير ويشد الأعصاب شداً يصل إلى حد تدمير العلاقات السلمية فيما بينهما أحياناً كثيرة .

\* \* \*

وثمة مسألة يجب أن تضاف بعد التغيرات التى حدثت فى أخر عام ١٩٧٧ وأدت إلى تمزق دولة الباكستان الاسلامية . ذلك أن تدهور العلاقات بين باكستان الغربية وباكستان الشرقية ، وتصاعد مشكلة اللجئين من الأخيرة وقت نزوجهم إلى الهند ، أعطى للهند فرصة لأن تلقى بوزنها إلى جانب باكستان الشرقية . وريما هناك أكثر من سبب

استنفر فى البنغاليين التقسيم والانفصال عن باكستان . ولكن الهند فى التى حبذت وشد أزر العصيان والتمرد لكى تجنى ثمرة الانفصال ضعفا يؤمن أوضاعها على حساب كل من باكستان وبنجلاديش .

وكان ذلك مدعاة لحرب وانفصال حقيقى واعلان بقيام دولة جديدة تحت اسم بنجلاديش . وهذا معناه مريد من التمرق فى اطار شبه القارة الهندية ، التى باتت تتضمن ثلاث دول هى الهند وباكستان وبنجلاديش . ويمكن القول أن هذا التمرق يضيف فى حد ذاته بعدا جديدا ومهما فى تعقيد المشكلات السياسية التى عاشتها وعانت منها الهند وباكستان منذ التقسيم سنة ١٩٤٧ ومن بينها مشكلة كشمير .

### \* \* \*

وتبقى مشكلة كشمير من غير حل ، وتدعو أحيانًا إلى التراشق بالمدفعية ، وقل أنها كانت من وراء المضى على درب البحث عن السلاح النووى ، وقد وصلت الهند ووصلت باكستان فعلاً إلى حيازة هذا السلاح ، ويبقى الموقف الخطر في ظل التوازن النووى المرعب ،

## المصادروالراجع

### أولاً - المراجع العربية :

- ١- ابراهيم أحمد رزقانة : بعض مشكلات الجغرافية السياسية ،
   القامرة ، ١٩٦٣ .
  - ٧- جمال حمدان ؛ دراسات في العالم العربي القاهرة ١٩٥٨.
  - ٣-سليمان حزين : صفات من تاريخ الاستعمار ( مختارات الاذاعة)
- ٤ صلاح الدين الشامى وفؤاد محمد الصقار: جغرافية الوطن
   العربى الكبير الاسكندرية ١٩٦٩ .
- صلاح الدين الشامى : النقل في أفريقية أثر الاستعمار في نخطيطه وتشغيله القاهرة ١٩٦١ .
- ٦- صلاح الدين الشامى : أمريكا اللاتينية علاقة النقل بالتعمير
   والاستغلال الاقتصادى القاهرة ١٩٦٣ .
- ٧- صلاح الدين الشامى : استراليا علاقة النقل بالتعمير والاستغلال الاقتصادى -- القاهرة ١٩٦٤ .
- ٨-عبد العزيز طريح شرف: الأسس والمشكلات في الجغرافية
   السياسية الاسكندرية ١٩٦٢ .
- ٩-فؤاد محمد الصفار : التفرقة العنصرية في أفريقية القاهرة
   ١٩٦٢ .
- ١٠ محمد السيد غلاب وآخرون : الجغرافية السياسية القاهرة
   ١٩٦١ .
- ١١ محمد صفى الدين أبو العن : أنريقية بين الدول الأوروبية القامرة ١٩٥٩ .
- 17- محمد عوض محمد : الاستعمار والمناهب الاستعمارية القاهرة 1907 .

- ١٣ محمد فاتح عقيل : الاتحاد السوفيتي وأثره في السياسات
   العالمة الاسكندرية ١٩٥٨ .
- ١٤-محمد فاتح عقيل : مشكلات الحدود السياسية الاسكندرية
   ١٩٦٦ .

١٥-محمد متولى موسى : الجغرافية السياسية - القاهرة ١٩٦٨ .

### ثانيا - المراجع الأجنبية:

- 16- Alexander: World Political Patterns, London, 1957.
- 17- Bowman, I: The New World ... London, 1928.
- 18- Carlson, L.: Geography and World Politics... London, 19558.
- 19- Church, R.J.H: Modern Colonization ... London, 1915.
- 20- East, W.G. & Moodie A.E.: The Changing World ... London, 1956.
- 21- Fairgrieve, J.: Geography and World Power... London 1938.
- 22- Fawcett, C.B.: Frontiers, A Study in Political Geography ... London, 1921.
- 23- Friedmann, W.: World Politics ... London, 1960.
- 24- Goblet, Y.M.: Political Geography and the World Map... London, 1955.
- 25- **Holdieh, T.H:** Political Frontiers and Boundary Making ... London, 1916.
- 26- Moodie, A.E.: Geography behind Politics London 1947.
- 27- Peamy, D. and Fifield, M.R.: Political Geography... New York, 1951.
- 28- Schwarberger: Power Politics ...London, 1951.
- 29-Van Valkenburg S.: Elements of Political Geography... London, 1954.
- 30- Whittesleg, D: The Earth and the State, A Study of Political Geography ... London, 1941.

# الضهرس

| رقم الصنفحة | الموضوع                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٥           | هداء                                                      |
| ٧           | نصدير الطبعة الأولى                                       |
| ٩           | تصدر الطبعة الثانية                                       |
| 11          | صدير الطبعة الثالثة                                       |
| 14          | تصدير الطبعة الرابعة                                      |
|             | نةهيك                                                     |
|             | الجغرافية السياسية                                        |
|             | معناها ومقزاها                                            |
| <b>!Y</b>   | <ul> <li>تعریف بالجغرافیة السیاسیة .</li> </ul>           |
| ۲.          | <ul> <li>نشأة ونمو الجغرافية السياسية .</li> </ul>        |
|             | <ul> <li>مناهج البحث والدراسة في الجغ إفية</li> </ul>     |
| 40          | السياسة .                                                 |
| 37          | <ul> <li>مجالات الدراسة فى الجغرافية السياسية.</li> </ul> |
|             | الفصل الأول                                               |
|             | الوحدة السياسية                                           |
|             | مقوماتها انطبيعية والبشرية                                |
|             | • تكوين الوحدة السياسية من أرض ومن                        |
| ٣٤          | ناس ونظام حاكم .                                          |
| ٤٦          | <ul> <li>القومات الطبيعية للوحدة السياسية .</li> </ul>    |
| ٤٧          | الموقع الجغرافي .                                         |
| ٥٢          | مساحة الدولة وشكلها العام                                 |
|             | - حدود الدول الطبيعية أو البشرية أو                       |
| ٥٩          | الْهندسية .                                               |
| 9.8         | • المقومات البشرية للوحدة السياسية .                      |
| ١           | <ul> <li>ترابط الناس في الكيان البشرى .</li> </ul>        |
| 1.0         | <ul> <li>الأقليات أنماطها ومشاكلها .</li> </ul>           |

| رقم الصفحة | الموضسوع                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 118        | - أنواع الكيانات البشرية .                                 |
| 14.        | <ul> <li>التقدير الكمى للكيان البشرى .</li> </ul>          |
|            | القصل الثانى                                               |
|            | توازن القوى في السياسة الدولية                             |
| 144        | <ul> <li>نشأة المفهوم العام لتوازن القوى .</li> </ul>      |
| 120        | <ul> <li>القوى الرئيسية الكبرى .</li> </ul>                |
| 129        | (١) الولايات المتحدة الأمريكية                             |
| 10.        | - نموها واحتلالها قمة التكتل الرأسمالي .                   |
|            | <ul> <li>المقومات الطبيعية والبشرية للولايات</li> </ul>    |
| 108        | المتحدة .                                                  |
|            | <ul> <li>مراحل السياسية الأمريكية من العزلة</li> </ul>     |
| 104        | الى التغول والانغماس في المشاكل .                          |
| 174        | (٢) الاتحاد السوفيتي .                                     |
| 140        | <ul> <li>نموه كقوة رئيسية أخرى .</li> </ul>                |
|            | <ul> <li>مراحل السياسة السوفيتية من العزلة</li> </ul>      |
| 144        | الى الانفتاح والتبشير بالاشتراكية .                        |
| 199        | <ul> <li>دور توازن القوى في أزمة الشرق الأوسط .</li> </ul> |
|            | المصل الثالث                                               |
|            | الاقتصاد والسياسة                                          |
| 7.9        | <ul> <li>مدى العلاقة بين الاقتصاد والسياسة</li> </ul>      |
|            | الفهوم الجغرافي للعلاقة بين السياسة                        |
| 410        | والاقتصاد .                                                |
|            | <ul> <li>اسهام السياسة والاقتصاد في نشأة النظام</li> </ul> |
| 440        | الراسمالي .                                                |
|            | <ul> <li>السياسة والاقتصاد في خدمة النظام</li> </ul>       |
| YYX        | الراسمالي .                                                |
|            | <ul> <li>التطبيق الماركسي للعلاقة بين الاقتصاد</li> </ul>  |
| 451        | والسياسة .                                                 |
| 454        | • نتائج الحرب العالية الثانية وتعديل العلاقة .             |

| رقم الصفحة  | للوضوع                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | <ul> <li>توازن القوى وصيغة جديدة للعلاقة بين</li> </ul>    |
| <b>Y7Y</b>  | السياسة والاقتصاد .                                        |
|             | <ul> <li>الدراسـة الجغـرافيـة التحليلية للظاهرة</li> </ul> |
| <b>۲</b> 77 | السياسية .                                                 |
| ۲۷.         | <ul> <li>مثل من مصر ومشكلة في المنطقة .</li> </ul>         |
|             | الفصل الرابع                                               |
|             | الاستعمار                                                  |
|             | شكله وأنماطه ودوره في صنع المشكلات السياسية                |
| 7.1         | 👁 الاستعمار وصنع المشكلات .                                |
| 484         | <ul> <li>الانتشار وتعمير واستعمار المساحة .</li> </ul>     |
|             | ♦ الكشوف الجغرافية والتوسعات                               |
| PAY         | الاستعمارية .                                              |
| 791         | قصة الاستعمار في أمريكا اللاتينية                          |
| 797         | في أمريكا الأنجلوسكسونية .                                 |
| 797         | <ul> <li>قصة الاستعمار في أستراليا .</li> </ul>            |
|             | <ul> <li>قبضة الاستعمار الأوروبي ومراحله في</li> </ul>     |
| ۴           | أفريقيا .                                                  |
|             | • أشكال وأنماط الاستعمسار الأوروبي في                      |
| 317         | أفريقيا .                                                  |
|             | – الاستعمار الاستراتيجي – الاستعمار                        |
| 414         | الاستغلالي – الاستعمار الاستيطاني .                        |
| ۲۳۳         | • الاستعمار والمشكلات السياسية .                           |
|             | – التناقض بين الواقع البـشــرى والمادى                     |
| 377         | لقيام بعض الدول الحديثة الاستقلال.                         |
| ۳۳۸         | – التفرقة العنصرية .                                       |
| 727         | – الاستعمار الحديث .                                       |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | اثفصل الخامس                                              |
|              | دراسة تطبيقية في الجغرافية السياسية                       |
| <b>70 A</b>  | <ul> <li>دراسة في مقومات الدولة السودانية .</li> </ul>    |
|              | <ul> <li>الوطن العربي والخلفية الجغرافية الأهم</li> </ul> |
| 441          | مشكلاته .                                                 |
| ٤٣٠          | دراسة في المشكلة الكردية                                  |
| ٤٤٠          | دراسة في مشكلة فلسطين .                                   |
| <b>દ</b> ૦ દ | دراسة غى مشكلة كشمير                                      |
| 2773         | — المصادر والمراجع                                        |

| رقم الصقحة  | الموضسوع                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------|
|             | توازن القوى وصيغة جديدة للعلاقة بين                     |
| <b>የ</b> ጊየ | السياسة والاقتصاد .                                     |
|             | الدراسة الجغرافية التحليلية للظاهرة                     |
| <b>۲</b> ٦٦ | السياسية .                                              |
| ٧٧٠         | مثل من مصر ومشكلة في المنطقة .                          |
|             | القصل الرابع                                            |
|             | الاستعمار                                               |
|             | شكله وأنماطه ودوره في صنع المشكلات السياسية             |
| 441         | الاستعمار وصنع المشكلات .                               |
| 474         | الانتشار وتعمير واستعمار المساحة .                      |
|             | الكشوف الجغرافية والتوسعات                              |
| 444         | الاستعمارية .                                           |
| 441         | <ul> <li>قصة الاستعمار في أمريكا اللاتينية</li> </ul>   |
| 444         | في أمريكا الأنجلوسكسونية .                              |
| 747         | — قصة الاستعمار في أستراليا .                           |
|             | <ul> <li>قبضة الاستعمار الأوروبي ومتراحله في</li> </ul> |
| ۲           | أفريقيا .                                               |
|             | اشكال وانماط الاستعمار الأوروبي في                      |
| -317        | أفريقيا .                                               |
|             | الاستعمار الاستراتيجي الاستعمار                         |
| 414         | الاستغلالي – الاستعمار الاستيطاني .                     |
| ٣٣٣         | الاستعمار والمشكلات السياسية .                          |
|             | – التناقض بين الواقع البـشــري والمادي                  |
| 377         | لقيام بعض الدول الحديثة الاستقلال .                     |
| 777         | – التفرقة العنصرية .                                    |
| 237         | – الاستعمار الحديث .                                    |

| رقم الصفحة | الموضسوع                                     |
|------------|----------------------------------------------|
|            | المفصل المخامس                               |
|            | دراسة تطبيقية في اثجغرافية السياسية          |
| ٣٥٨        | 🛭 دراسة في مقومات الدولة السودانية .         |
|            | ع الوطن العربي والخلفية الجغرافية الأهم      |
| <b>TV1</b> | مشكلاته .                                    |
| ٤٣٠        | <ul> <li>دراسة في المشكلة الكردية</li> </ul> |
| ٤٤٠        | – دراسة في مشكلة فلسطين .                    |
| ६०६        | – دراسة غی مشکلة کشمیر                       |
| 174        | - الميادر والداجع                            |





40 / 657